# عبدالسلامهايرون

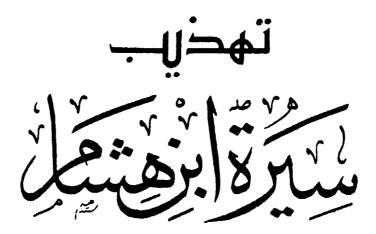

بإذنختاص مين المؤلِّف بهنا إصّافات وتنقيحات بجديدة

دارالبحوث الملمية

مؤسسة الرسالة

تهذيب سِنْيُرُةُ إِبْرِهِ مِنْيُمِلِ

.

•

جمئن المجنة قوق مجفوظت الطبعت الرابعت عشر ۱۲۰۶ هه مه ۱۹۸۵ مر

الكويت - شارع فهدالسالم - عمَارة الاوقاف رقم ٤ ص. ب: ٢٨٥٧ - هاتف: ٤١٤٢٢٠

دارالبح بدالعامية

مؤسسة البسالة بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحة ماتف: ٣١٩٠٣ - ٣١٦٩ برقياً : بيوشران





.

# المقرِّس الم

نورٌ وهَّاج أفضى إلى ظلمات الجهل والوثنية فانجابت كما ينجاب الغمام ، وهُدَى من الله أرسله إلى هذه الإنسانية الضالة فانتشلها من ضيعة وانتاشها من هلاك ، وأنقذها مما كانت تتخبط فيه من دياجير الظلام وعقابيل الضلال .

كانت حياته عَيِّكُ صفحةً عريضة من صفحات الجهاد لإنقاذ هذه البشريَّة ، ومثلاً صادقاً من مُثُل البرِّ والمرحَمة ، وسيرةً عالية سامية في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق ، تلمع أضواء هذه السيرة في كتاب الله الذي يقول : « وَإِنَّكَ لَعلَى خُلُقٍ عَظيمٍ » ، وفي آفاق الكتب الوثيقة التي خَطَّها العلماء منذ القدم ، متضمنة نفحاتٍ من هذا العطر ، ووَمَضَاتٍ من ذلك الإشراق .

مَلِيلَةٍ ، ورضيَ وأنعم .

## تقتديم

التاريخ والسيرة :

لم يُعرف رالتاريخ في جاهليتهم إلا ما توارثوه بالرواية ، وكانت طبيعة التاريخ حينئذ مسايرة لطبيعة الحياة العربية ، ففيه مفاخر الآباء والأجداد ، من بطولة ومن كرم ومن وفاء ، وفيه الأخبار تدورحول الأنساب والأحلاف ، وفيه ما صنعوا من حديث يذكر تاريخ البيت وسدنته ، وزمزم وانبعاثها ، وأنباء جرهم وأمراء قريش ، وسد مأرب الذي انبثق فتفرق القوم إثره في البلاد ، وما كان من أخبار الكهان وأسجاعهم ، ونحو ذلك مما يصور حياتهم الاجتماعية والسياسية والدينية .

وجاء الإسلام وتلك الأخبار تروى ، وتلك الأنباء تؤثر ، ثم وجلوا في ظهور دعوة الإسلام وما سبقها من إرهاص بالنبوة ، ومن حياة الرسول الأولى ونشأته الكريمة ، وما تلا ذلك من أنباء الرسالة وأنباء المسلمين أصحاب رسول الله ، وأخبار أعداء رسول الله ، وسيرة رسول الله في المسلمين والمشركين والنصارى واليهود ، مادة غزيرة النبع واسعة الآفاق ، فتداولوا بينهم تلك الأخبار من طريق الرواية كذلك ، وكان القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام الأصحاب ، سجلاً حافلاً لتلك الحياة الجديدة .

كان القرآن مكتوباً ، ولكن الحديث النبوي ظل دهراً طويلاً في منأى عن الكتابة ، لا يعرفه الناس إلا رواية موثوقاً بها ، ولم يجرؤ أحد أن يكتب الحديث بصفة عامة ، استجابة لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه قال : « لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن ، فمن كتب عني شيئاً سوى القرآن فليمحه » .

وكانت الحكمة في هذا ظاهرة ، وهي الخشية من أن يختلط الوحي بحديث الرسول في أثناء نزول الكتاب ، وواضح أن هذا الأمر إنماكان يقصد به المحافظة على هذا الغرض الكريم ، وكان بلا ريب موقتاً بنزول القرآن .

وظل الأمر كذلك حتى كانت أيام عمر بن عبد العزيز ، الذي ولي الخلافة من سنة ٩٩ إلى سنة ١٠١ . ويذكرون أنه ظل يستخير الله أربعين يوماً في تدوين الحديث ، فخار الله له ، وأذن لأبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم في تدوين الحديث فدون ماكان يحفظه ، في كتاب بعث به إلى الأمصار . وكان أبو بكر هذا قاضياً ووالياً على المدينة ، وتوفي سنة ١٢٠ .

كما أمر عمر بن عبد العزيز أيضاً محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، شيخ مالك ، أن يدون حديث رسول الله ، فصنع في ذلك كتاباً .

واستمر المسلمون من بعد ذلك يؤلفون في الحديث ، لا تتقيد كتبهم بنهج خاص في التنسيق والترتيب ، بل يجمعونها كما يتفق لهم ، وقد يصنف أحدهم كتاباً في باب خاص من أبواب التشريع ، ثم تدرج التشنيف فألفيناهم يبوبون كتب الحديث ويفردون من ذلك أبواباً خاصة لأخبار الرسول عليه يذكرون ما كان من أمر ولادته ورضاعه وما بعدهما إلى البعثة ، ثم يفصلون أحواله بعد ذلك في مكة ، من دعوته قريشاً إلى دين الله ، وصبره على إيذائهم له ولأصحابه ، ويتناولون أخبار الغزوات والسرايا وما أشبه ذلك من أمور الجهاد .

وانطلق المؤرخون في سبيل آخر يؤلفون في التاريخ كتباً عامة ، وقد يخصص أحدهم تاريخاً لحياة الرسول الكريم ، يشبعون بذلك ميولهم الدينية الخاصة ، التي ترى في الرسول ـ لا ريب ـ قدوة المسلمين ، وهدى المهتدين .

#### مؤلفو السير :

فكان أولُ كتَّاب السيرة عروة بن الزبير بن العوام (٩٢) ، وأبانَ بن عثمان (١٠٥) ، ووهب بن منبه (١١٠)، وشرحبيلَ بن سعد (١٢٣) ، وابنَ شهاب الزهري (١٢٤) ، وعبدَ الله بن أبي بكر بن حزم (١٣٥) .

وقد بادت كتب هؤلاء جميعاً ، لم يبق منها إلا أشلاء متناثرة في بطون كتب التاريخ كتاريخ الطبري ، وإلا قطعة من كتاب وهب بن منبه محفوظة في مدينة هيدلبرج بألمانيا .

ثم جاءت طبقة من المؤلفين كان أشهر رجالها موسى بن عقبة (١٤١) ومعمر ابن راشد (١٥٠) ، ومحمد بن إسحاق (١٥٢) .

وطبقة أخرى كان منها زياد البكائي (١٨٣) ، والواقدي صاحب المغازي (٢٠٧) ، وابن هشام (٢١٨) ، ومحمد بن سعد صاحب الطبقات (٢٣٠) . سيرة ابن إسحاق :

وكان أشهر هذه الكتب وأعلاها مقاماً وأشدها وثوقاً ،سيرة محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup> التي ألفها في أوائل أيام العباسيين . يروون أنه دخل على المنصور ببغداد ، وبين يديه ابنه المهدي ، فقال له المنصور : أتعرف هذا يا ابن إسحاق ؟ قال : نعم ، هذا ابن أمير المؤمنين . قال : اذهب فصنف له كتاباً منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يومك هذا . فذهب ابن إسحاق فصنف له هذا الكتاب ، فقال له : لقد طولته يا ابن إسحاق ، اذهب فاختصره .

وألقى الكتاب الكبير في خزانة أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ، أبو عبد الله المدني القرشي ، مولى قيس ابن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف . كان جده يسار من سبي عبن النمر ، بلدة غربي الكوفة على طرف البرية ، افتتحها المسلمون في خلافة أبي بكر سنة ١٦ فجي به الى المدينة ، وولد حفيده محمد فيها سنة ١٥٥ وأمضى بالمدينة ثوب شبابه ورحل إلى البلدان الإسلامية ، وكانت رحلته إلى الاسكندرية في سنة ١١٥ فحدث عن جماعة من المصرين ، ثم رحل إلى الكوفة والجزيرة والري والبصرة وبغداد حيث ألقى عصاه ووافته منيته فيها سنة ١٥٧ وفيه يقول ابن عدي : ٥ لو لم يكن لابن اسحاق من الفضل ألا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شي للاشتغال بمغازي رسول الله عليه ، ومبعثه ومبتدأ الخلق ، لكانت هذه فضيلة سبق بها ابن إسحاق .

# ٤

وقد جاء بعده ابن هشام (۱) فروى لنا هذه السيرة مهذبة منقحة بعد تأليف ابن إسحاق بنحو نصف قرن ، بوساطة رجل واحد ، هو زياد البَكَّائي (۱) . ولم يكن كتاب ابن إسحاق الذي رواه ابن هشام بهذا القدر الذي بين أيدينا اليوم ، فإن ابن هشام تناول جوانب سيرة ابن إسحاق بكثير من التحرير ، والاختصار ، والإضافة ، والنقد أحياناً ، والمعارضة بروايات أخر لغيره من العلماء كذلك . وقد ساق في صدر السيرة بعض منهجه لرواية ذلك الكتاب . ونحن لا نشك مع ذلك أن ابن هشام كان ملتزماً جانب الأمانة والحرص في رواية كتاب ابن إسحاق ، لم يبدل منه كلمة واحدة ، ولم يزد كلمة لبيان الخطأ في رواية كتاب ابن إسحاق ، لم يبدل منه كلمة واحدة ، ولم يزد كلمة لبيان الخطأ في رواية كتاب ابن إسحاق ، لم يبدل منه كلمة واحدة ، ولم يزد كلمة لبيان الخطأ

وأما الاختصارفإنه كان المقصد الأساسي في روايته للسيرة ، فحذف ما كان قبل تاريخ إسماعيل بن إبراهيم ، عليهما السلام ، منذ بدء الخليقة ، وكذا حديث أبناء إسماعيل ، والأخبار التي ليست من السيرة في شيء ــ فيما كان

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري . كان منشؤه بالبصرة ، ثم نزل مصر واجتمع به الإمام الشافعي ، وتناشدا من أشعار العرب الشي الكثير . وصنف ابن هشام سوى تهذيبه سيرة ابن إسحاق كتابا في أنساب حمير وملوكها . وكتابا في شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب . توفي بالفسطاط سنة ۲۱۸ .

<sup>(</sup>۲) هو الحافظ أبو محمد زياد بن عبد الملك بن الطفيل البكائي العامري الكوفي . والبكائي نسبة إلى بني البكاء من بني عامر بن صعصعة . قدم زياد إلى بغداد وحدث بها بالمغازي عن محمد بن إسحاق ، وبالفرائض عن محمد بن سالم . ثم رجع إلى الكوفة فعات بها في خلافة هارون سنة ۱۸۳ . وكان ابن هشام يقدر هذا الشيخ حق تدره ، فيقول في صدر كتابه » وأنا تارك أشياء بعضها يشنع الحديث به ، وبعض يسوء بعض الناس ذكره . وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته » .

يراه هو ــ وحذف الأشعار الكثيرة التي كان يشك في مبلغ روايتها من الصحة . والمتعقب لأصل السيرة من رواية ابن هشام يلمح في ذلك طابع الحرص الشديد والأمانة الصارمة ، التي كانت سمة العلماء المسلمين في تلك العصور القديمة . منزلة سيرة ابن هشام :

ومهما يكن من شيء فإن كتاب ابن إسحاق كان العمده لقراء السيرة منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا ، ولا تكاد تجد رجلاً أوغل في دراسةسيرة الرسول إلا وكتاب ابن إسحاق إمامه الأول في ذلك .

وقد عرفت سيرة ابن إسحاق بين العلماء منذ عهد عهيد باسم « سيرة ابن هشام » لما أنه كان راويها ومهذبها . يقول ابن خلكان : « وابن هشام هذا هو الذي جمع سيرة رسول الله عملية من المغازي والسير لابن إسحاق . وهذبها ولخصها ، وهي السيرة الموجودة بأيدي الناس ، والمعروفة بسيرة ابن هشام » . وقد لقيت هذه السيرة من الدارسين والشارحين عناية صادقة ، شرحها أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي<sup>(۱)</sup> (٥٨١) شرحاً مسهباً في كتابه المسمى « الروض

وجاء بعده أبو ذر الخشني (٢) ، فتصدى للكتاب فشرح غريبه ، وكتب شيئاً من النقد في كتابه « شرح السيرة النبوية » الذي نشره الدكتور برونله . وصنع بدر الدين محمد بن أحمد العيني شرحاً لها سماه « كشف اللثام ، في شرح سيرة ابن هشام » فرغ منه سنة ٨٠٥ .

الأنف » .

ومن ناحية أخرى نجد آخرين قد عنوا باختصار السيرة ، ومنهم برهان الدين إبراهيم بن محمد المعروف بابن المرحل الشافعي ، اختصرها وزاد عليها بعض ما كان ينقصها في كتاب جعله ثمانية عشر جلساً ، سمّاه ، اللخيرة ، في مختصر السيرة ، أتم تأليفه سنة ٦١١ . وأبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الخثيمي السهيلي الأندلسي المالقي . وسهيل : وإد بالأندلس من كورة مالقة . عاش حياته في الأندلس إذ ولد بها سنة ٥٠٨ وأقام بمراكش أعواما ثلاثة حيث توفي بها سنة ٥٠٨ .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الجياني الخشني . نسبة إلى خشين ، وهي قرية بالأندلس ،
 وقبيلة من قضاعة . ولد سنة ٥٣٢ وتوفي سنة ٢٠٤ .

الرحمن الواسطي ، اختصرها في كتاب سهاه « مختصر سيرة ابن هشام » فرغ منه سنة ٧١١ .

وثمَّن نظمها شعراً أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن سعيد الدميري الديريني وكانت و فاته سنة ٦٦٣ . وأبو بكر محمد بن إبراهيم المعروف بابن الشهيد المتوفي سنة ٧٩٣ . وقد سمي كتابه « الفتح القريب ، في سيرة الحبيب » ، وهو في بضع عشرة ألف بيت .

#### تهذیب سیرة ابن هشام:

وقد كنت في صدر الشباب أحاول المرة بعد الأخرى أن أقرأ هذا الكتاب الجليل من مبتدئه إلى منتهاه ، فكان يصدُّني عن ذلك ما كنت أجده في ذلك التأليف من اضطراب واستطراد يكدُّ الذهن ويجلب السآمة ، فلا أقرأ منه إلا أجزاء متناثرة أراها كالرياض في صميم الفلاة ، يغريني بقراءتها ما يجتذبني من جمال القول وجلال الغاية .

والحق أنني كنت أجد في تلاوة السيرة شيئاً مما كنت أجد في تلاوة الكتاب الكريم وحديث الرسول من تعبد صادق وخشوع خاضع . ولعل سراً دفيناً كان ينزع بي إلى معاودة تلك التلاوة ، أن والدي رحمه الله كان ممن ألفوا في السيرة ، صنع في ذلك موجزا سماه « تلخيص الدروس الأولية ، في السيرة المحمدية » ، وجعله في ثلاثين فصلاً ، وظل ذلك الكتاب دهراً طويلاً لا يدرس سواه في المعاهد الدينية ، إذ كان من برامج الدراسة فيها درس خاص يسمى « درس السيرة » .

ولكني مع ذلك لم أوفق لقراءة الكتاب كله ، لما ذكرت من اضطراب التأليف وشيوع الاستطراد . فقاريء السيرة تعترضه فصول طوال في أسهاء أسارى بدر ، وأسهاء خيل المسلمين ببدر ، وجريدة من حضر ببدر من المسلمين من قريش ومن الأنصار ، ومن استشهد منهم يوم بدر ، ومن قتل به من المشركين ، وما قيل من الشعر في يوم بدر ، وأشباه ذلك من الأمور السردية ، ومن الأشعار المسهبة والأنساب المطوّلة ، والاستطرادات اللغوية ، وطائفة من تفسير كتاب الله مما لا يدخل في صميم السيرة وإن كان يحوم حولها . وشي آخر هو السند الذي تصدر به معظم فقار السيرة ، مما ليس له قدر إلا عند الناقدين

من العلماء .

فحاولت في هذا « التهذيب » أن أستخلص لباب هذا التأليف لأقدمه إلى القاريء في ثوب جديد يستسيغ النظر فيه ، ولا تنقطع به السبيل في تلاوته . مع الحرص التام على نص الكتاب ، بحيث يستطيع القاريء أن يقتبس منه ويستشهد به معزواً إلى أصله الأول ، فإني لم أبدل حرفاً واحداً من نص الكتاب ؛ لأني راعيت فيه أمانة الاداء ، وراعيت باطراد أن أنسب إلى ابن هشام ما هوله ، بأن أنص على ذلك في صدر كلامه ، أو أجعله وحده في حاشية الكتاب معزواً بلن أنص على ذلك في صدر كلامه ، أو أجعله وحده في حاشية الكتاب معزواً اليه ، طبقاً لما يقتضيه التأليف . وأما سائر النصوص فهي نصوص ابن إسحاق من رواية ابن هشام . ولم أذكر من الأسناد إلا ما هو ضروري لإقامة النص ، ها رواه ابن إسحاق أو ابن هشام منسوباً إلى قائله .

وقد عنيت أن أضبط تلك النصوص جميعاً ، وأن أفسر منها ما يحتاج إلى توضيح ، معتمداً في ذلك على شراح السيرة ، وكتب الآثار واللغة المعتمدة . وأما بعد فإن التهذيب ضرب من التيسير لمن لم تتح له قراءة الأصل ، ووصلة صالحة تصل بين شباب اليوم وتراثهم القديم الكريم .

وبحسبك أنك تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب في أيام معدودات فتظفر منه بالخير العاجل الكثير ، وأنت إذا قرأت الأصل ، ولست بمطيقه ، اقتضاك هذا من الوقت أشهراً معدودات .

والله أسأل أن يجعل هذا الكتاب نافعاً ، كما أحتسبه فيما قدمت للعلم من مجهود ضثيل ، أردت به فيما أردت رضوان الله ورضوان الرسول .

مصر الجديدة في ربيع الثاني ١٣٩٦ . ابريل ١٩٧٦ .

عبد السلام هارون

تهذيب سِنْيُرُقُّ إِنْفِيْتِيمُ لِنَ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## ذِكر سَرد النَّسب الزَّكي من محمد عَلِيْشَةٍ إلى آدم عليه السِلام

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام :

هذا كتاب سيرة رسول الله عَيْنِهِ : محمد بن عبدالله بن عبد المطّلب (واسم عبد المطلب شَيبة) بن هاشم (واسم هاشم عمرو) بن عبد مناف (واسم عبد مناف المغيرة) بن قصى (واسم قصي زيد) بن كلاب بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر بن كِنانة بن خُزيمة بن مدركة (واسم مدركة عامر) بن الياس بن مُضَر بن نِزار بن مَعد بن عدنان بن أد بن مقوم بن ناحور بن تَيرح بن يَعرُب بن يشجُب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح (وهو آزر) بن ناحور بن ساورغ بن راعو بن فالخ بن عيبر ابن شالخ بن أد فخشذ بن سام بن نوح بن لَمْك بن متُوشَلَخ بن أخنوخ (وهو إدريس النبي عَيْنَ فيما يز عمون) بن يَرْد بن مَهْليل بن قَيْنَ بن يانش بن شيث ابن آدم عَيْنَ .

#### قال ابن هشام:

وأنا إن شاء الله مبتديء هذا الكتاب بذكر إساعيل بن إبراهيم ، ومن وكد رسول الله على من وكد وأولادهم لأصلابهم الأوّل فالأول ، من إساعيل إلى رسول الله على إلى وما يَعرض من حديثهم ، وتارك ذكر غيرهم من ولد إساعيل على هذه الجهة للاختصار ، إلى حديث سيرة رسول الله على أو تارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله على فيه ذكر . ولا نزل فيه من القرآن شيء ، وليس سبباً لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيراً له ، ولا شاهداً عليه ، لما ذكرت من الاختصار ، وأشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها ، وأشياء بعضها يشنع الحديث به ، وبعض أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها ، وأشياء بعضها يشنع الحديث به ، وبعض

يسوء بعض َ الناس ذِكرُه ، وبعضٌ لم يقرّ لنا البَكّائيُّ (١) بروايته ، ومستقص ٍ إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه ، بمبلغ الرواية له ، والعلم به .

#### سياقة النسب من ولد إسماعيل

ولد إسهاعيلُ بن إبراهيم عليهما السلام اثني عشر رجلاً : نابتاً ، وقيذر ، وأذبل ، وميشا ، ومسمعا ، وماشي ، ودما ، وأذر ، وطيما ، ويطور ونبش ، وقَيذُم .

فولد نابت بن إسماعيل يشجب بن نابت ، فولد يشجب يعرب ، فولد يعرب ، فولد يعرب تيرح ، فولد تيرح ناحور ، فولد ناحور مقوّم ، فولد مقوّم أدد ، فولد أدد عدنان .

فمن عدنان تفرَّقت القبائل من ولد إسهاعيل.

فو لد عدنان رجلين : معدّ بن عدنان ، وعَكّ بن عدنان .

فصارت عكُّ في دار اليمن . وذلك أن عكا تزوّج في الأشعريين فأقام فيهم ، فصارت الدار واللغة واحدة . والأشعريون بنو أشعر بن نبت بن أدد بن هَمَيسع بن عمرو بن عريب بن يَشجُب بن زيد بن كهلان بن يشجب بن يعرب ابن قحطان .

وولد معد بن عدنان أربعة نفر: نزار ، وقُضاعة ، وقَنَص ، وإياد . فأما قضاعة فتيامَنَتْ إلى حمير بن سبأ ، وأما قنص بن معد فهلكت بقيتهم فيما يزعم نُسّاب معد ، وكان منهم النعمان بن المنذر ملك الحيرة .

#### رؤيا ربيعة بن نصر

وكان ربيعة بن نصر مـلك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة ، فرأى رؤيا هالته و فظع بها ، فلم يدع كاهنآ ولا ساحراً ولا عائفاً (٢) ، ولا منجّماً من أهل

 <sup>(</sup>١) هو شيخ ابن هشام وتلميد ابن إسحاق . واسمه زياد بن عبد الله بن الطهيل البكائي توفي سنة ١٨٣ .
 والبكاء : بطن من بني عامر بن صعصعة .

<sup>(</sup>٢) العائف : الذي يزجر الطير . يتكهن بأسمائها وأصواتها ومرورها .

مملكته إلّا جمعه إليه ، فقال لهم : إني قد رأيت رؤيًا هالَتْني وفظِعت بها ، فأخبروني بها وبتأويلها . قالوا له : اقصُصها علينا نخبرك بتأويلها . قال : إني إن أخبر تكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها ، فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها . فقال له رجل منهم : فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سَطيح وشِق ، فإنه ليس أحدُ أعلم منهما ، فهما يخبرانه بما سأل عنه .

فبعث إليهما فقدم إليه سَطيح قبل شِقَ ، فقال له : إنّي قد رأيت رؤيا هالتني و فظعت بها فأخبرني بها ، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها . قال : أَفعلُ ، رأيت حُمَمة ، خرجت من ظُلُمة ، فوقعت بأرض تَهِمة ، فأكلت منها كلّ ذات حُمحمة (١) !

فقال له الملك : ما أخطأت منها شيئاً يا سطيح ، فما عندك في تأويلها ؟ فقال : أحلفُ بما بين الحَرَّتين من حَنَش ، لتهبطن أرضكم الحبَش ، فليملكُن ما بين أبْيَنْ إلى جُرَش (٢) !

فقال له الملك : وأبيك يا سطيح ، إن هذا لنا لغائظٌ موجع ، فمتى هو كائن أَوَ في زماني هذا أم بعده ؟

قال : لا ، بل بعده بحين ، أكثر من سِتِّين أو سبعين ، يمضين من السِّنين ! قال : أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع ؟

قال : لا ، بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين ، ثم يُقتلون ويخرجون منها هاربين .

قال : ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟

قال : يليه إرم بن ذي يزن ، يخرج عليهم من عدن . فلا يترك أحداً منهم باليمن .

قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟

قال : بل ينقطع . قال : ومن يقطعه ؟ قال نبيٌّ زكي ، يأتيه الوحيُّ من العليّ ! قال : وممن هذا النبي ؟ قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر ، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر !

<sup>(</sup>١) الحممة : القطعة من النار . تهمة : منخفضة .

<sup>(</sup>٢) أبين وجرش : بلدان في اليمن .

قال : وهل للدهر من آخر ؟

قال : نعم ، يوم يُجمع فيه الأوّلون والآخرون ، يَسعد فيه المحسنون ، ويشقّى فيه المسيئون .

قال : أحقُّ ما تخبرني ؟

قال : نعم ، والشَّفقُ والغسَق ، والفلَق إذا اتَّسق ، إنَّ ما أنبأتُك لحَقَّ . ثم قدم عليه شِقُّ فقال له كقوله لسطيح ، وكتَمَه ما قال سطيحٌ لينظر أنتَّفقان أم يختلفان .

قال : نعم ، رأيت حُمَمة ، خرجت من ظُلمة ، فوقعت بين روضة وأكَمة ، أكلت منها كل ذات نسَمة .

فلما قال له ذلك عرف أنّهما قد اتَّفقا ، وأن قولهما واحد ، إلا أنّ سطيحاً قال : « وقعت بأرض تهمة ، فأكلت منها كل ذات جمجمة » وقال شق : « وقعت بين روضة وأكمة ، فأكلت منها كلّ ذات نسمة » .

فقال له الملك : ما أخطأت يا شقٌّ منها شيئاً فما عندك في تأويلها ؟

قال : أحلف بما بين الحرّتين من إنسان ، لينزلن أرضَكم السُّودان ، فليغلبُنَّ على كلّ طَفلة البنان ، وليملكنَّ ما بين أبينَ إلى نجر ان !

فقال له الملك : وأبيك يا شِقّ إنّ هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو كائِن ؟ أفي زماني أم بعده ؟

قال : لا ، بل بعده بزمان ، ثم يستنقذكم منهم عظيمٌ ذو شان ، ويذيقُهم أشدَّ الهَو ان !

قال : ومن هذا العظيم الشأن ؟ قال : غلام ليس بدَني ولا مُدَنِّ (١) ، يخرج عليهم من بيت ذي يَزَن ، فلا يترك أحداً منهم باليمن .

قال : أفيدوم سلطانه أم ينقطع ؟ قال : بل ينقطع برسول مرسل ، يأتي بالحقّ والعدل ، بين أهل الدين والفضل ، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل .

قال : وما يوم الفصل ؟ قال : يومُ تُجزَى فيه الولاة ، ويُدعَى فيه من السهاء بِدَعوات ، ويسمع منها الأحياء والأموات ، ويجمع فيه بين الناس للميقات ، يكون فيه لمن اتّقى الفوز والخيرات !

(١) المدني : المقصر في الأمور . أو من يتبع خسيسها .

قال : أحقٌّ ما تقول ؟ قال : إي وربِّ السهاء والأرض . دِ ما بينهما من رفع وخفض ، إن ما أنبأتُك به لحقٌّ ما فيه أَمْض (١) .

فوقع في نفس ربيعة ما قالا . فجهَّز بيته وأهل بيته إلى العراق بما يُصلحهم وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خُرزاذ . فأسكنهم الحِيرة .

## استيلاء أبي كَرِب تُبَان أسعد على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب

فلما هلك ربيعة بن نصر رجع مُلك اليمن كله إلى حسان بن تبال أسعد .

وكان أبوه تبان أسعد قد جعل طريقه حين أقبل من المشرق على المدينة فلم يَهِج أهلها ، وخلّف بين أظهرهم ابناً له فقُتل غِيلة . فقدمِها مرة أخرى وهو مُجمع لإخراجها واستئصال أهلها ، فجمع له هذا الحيُّ من الأنصار ، ورئيسهم عمرو بن طَلَّة ، فاقتتلوا . فتزعُم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويَقْرونه باللَيل (٢) فيعجبه ذلك منهم ويقول : والله إنّ قومنا لكرام !

فبينا تُبَعَّ على ذلك من قتالهم إذ جاءه حَبْرانِ من أحبار يهود عالمان راسخان في العلم ، حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها ، فقالا له : أيُّها الملك ، لا تفعل ، فإنك إن أبيت إلّا ما تريد حِيلَ بينك وبينها ، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة ؛ فقال لهما : لم ذلك ؟ فقال : هي مُهاجَر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزَّمان تكون دارة وقراره!

فتناهى عن ذلك ورأى أن لهما علماً ، وأعجَبَه ما سمع منهما ، فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما .

وكان تُبَّع (٣) وقومُه أصحاب أوثان يعبدونها ، فتوجّه إلى مكّة وهي طريقه إلى اليمن ، حتى إذا كان بين عُسفان وأمّج (٤) أتاه نفر من هُذيل بن مدركة (١) أي ما فيه شك أو باطل .

- (٢) قرى الضيف يقريه : أضافه وأطعمه .
  - (٣) هو تبان أسعد والد أبي كرب .
  - (٤) أمج : بلد من أعراض المدينة .

فقالوا له : أَيُّها الملك ، أَلَا ندلُّك على بيت مالٍ دائر أغفلتُه الملوك قبلك ، فيه اللوَّلُوَ والزَّبر جد والياقوت ، والذهب والفضة ؟ قال : بلى . قالوا : بيت بمكة يعبده أهلُه . ويصَلُّون عنده !

وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك ، لما عرفوا من هلاك من أراده مِنَ الملوك وبَغَى عنده .

فلما أَجمعَ لما قالوا أرسلَ إلى الحَبْرَيْنِ فسألهما عن ذلك ، فقالا له : ما أراد القومُ إلا هلاكك وهلاك جندك ، ما نعلمُ بيتاً لله اتّخذه في الأرض لنفسه غيره ولئن فعلت ما دعوك إليه لتّهلكن وليهلكن من معك جميعاً! قال : فاذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه ؟ قالا : تصنع عنده ما يصنع أهله : تطوف به وتعظمه وتكرّمه ، وتحلق رأسك عنده ، وتذل له حتى تخرج من عنده . قال : فما يمنعكما أنتما من ذلك ؟ فالا : أما والله إنّه لَبيتُ أبينا إبراهيم ، وإنه لكما أخبرناك ، ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله . وبالدماء التي يَهُريقون عنده ، وهم نَجَسٌ أهل شرك !

فعرف نُصحَهماً وصدق حديثهما ، فقرَّب النَّفَر من هُذيل فقطع أيديهم وأرجلهم ثم مضى حتى قدم مكّة ، فطاف بالبيت ونَحَرَ عنده ، وحلق رأسَه وأقام عكّة ستة أيام ينحر بها للناس ويُطعم أهلها ، ويسقيهم العسل .

وأري في المنام أن يكسو البيت ، فكساه الخصف (١) ؛ ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك ، فكبياه المُلاء والوصائل (٢) .

وكان تُبّع فيما يزعمون أوّل من كسا البيت وأوصى به وُلاَتَه من جُرهم ؛ وأمرهم بتطهيره ، وألّا يُقْربوه دماً ولا مَيتةً ولا مِثلاة (٣) . وجعل له باباً ومفتاحاً.

ثم خرج منها متوجهاً إلى اليمن بمن معه من جنوده والحبرين ، حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه ؛ فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن .

وكَّانت نارٌ تحكم بينهم فيما يختلفون فيه : تأكل الظالم ولا تضُرُّ المظلوم .

<sup>(</sup>١) الحصف : جمع خصفة ، وهو كساء غليظ جدا .

<sup>(</sup>٢) الملاء : جمع ملاءه . والوصائل : ثياب يمانية .

<sup>(</sup>٣) المئلاة : خرقة الحائض .

فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم . وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلّديهما . حتى قعدوا للنار عند مخرجها التي تخرج منه ب فخرجت النار إليهم . فلما أقبلت نحوهم حاذوا عنها وهابوها . فذَمَرهم أن من حضرهم من الناس وأمروهم بالصّبر لها ، فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قرّبوا معها ومن حمل ذلك من رجال حمير . وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تَعَرق جباهُهما لم تضُرّهما ، فأصفقت (٢) عند ذلك حمير على دينه .

فمِن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن .

فلما ملك ابنه حسان بن تُبَانَ أسعدَ سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم ، حتى إذا كانوا بأرض البحرين كرهت حمير وقبائل اليمن المسير معه ، وأرادوا الرَّجعة إلى بلادهم وأهلهم ، فكلَّموا أخاً له يقال له عمرو \_ وكان معه في جيشه \_ فقال له : اقتل أخاك حسان ونمُلكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا . فأجابهم فاجتمعوا على ذلك إلا ذا رُعينِ الحميريَّ فإنّه نهاه عن ذلك ، فلم يَقبل منه ، فقال ذو رعين :

ألا من يَشتَري سهراً بنـــوم سعيدٌ مَن يبيتْ قريرَ عـيى فإمّــا حمــيرٌ غــدرت وخانتً فعذرةً الإلــهِ لــذي رُعـــين

ثم كتبها في رقعة وختم عليها . ثم أتى بها عمراً فقال له : ضع لي هذا الكتابَ عندك . ففعل ، ثمَّ قتل عَمرو أخاه حسّان ورجع بمن معه إلى اليمن .

فلما نزل عمرو بن تبان اليمن مُنع منه النوم وسُلِّط عليه السهر ، فلما جَهَده ذلك سأل الأطبّاء والحُزَاة (٢) من الكُهّان والعَرَّافينَ عَمّا به ، فقال له قائلُ منهم : إنّه والله ما قتل رجلُ قطُّ أخاه أو ذا رحمه بغياً ، على مثل ما قتلت أخاك عليه ، إلاَّ ذهب نومُه وسُلِّط عليه السهر ، فلمَّا قيل له ذلك جعل يقتل كلَّ مَن أمرَه بقتل أخيه حسان من أشراف اليمن ، حتى خَلصَ إلى ذي رُعَين ، فقال له ذو رعين : إنّ لي عندك براءةً . فقال : وما هي ؟ قال : الكتاب الذي دفعتُ إليك . فأخرجَه فإذا فيه البيتان ؛ فتركه ورأى أنّه قد نصَحه .

<sup>(</sup>١) دمره : لامه وحضه .

<sup>(</sup>٢) أصفقوا : أجمعوا .

<sup>(</sup>٣) الحراة : جمع حاز ، وهو الذي يزجر الطير ويستدل بأصواتها ومرورها وأسمائها .

وهلك عمرو . فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرُّقوا .

فُوتْب عليهُم رجلٌ من حَمير لم يكن من بيوت المملكة يقال له : « لخْنيعة يُنوفُ ذو شَناتر » . فقَتل خيارَهم وعبثَ ببيوت أهل المملكة منهم .

وكان لخنيعة امرأ فاسقاً يعمل عمل قوم لوط . فبعث إلى زُرْعَة ذي نواس ابن تُبَان أسعد ، أخي حَسّان ـ وكان صَبيًّا صغيراً حين قُتِل حسان ، ثم شبًّ غلاماً وسيماً ذا هيئة وعقل ـ فلما أتاه رسوله عرف ما يريد منه ، فأخذ سكيناً حديداً لطيفاً . فخبأه بين قدمه ونعله ثم أتاه ، فلما خلا معه وثب إليه ، فواثبه ذو نواس فوجأه (۱) حتى قتله ، ثم خرج على الناس فقالوا : ما ينبغي أن يملكنا غيرك ، إذ أرحتنا من هذا الخبيث .

فَلَكُوهُ وَاجْتُمَعَتَ عَلَيْهُ حَمِيرُ وَقَبَائِلُ الْيَمَنِ . فَكَانَ آخَرَ مَلُوكُ حَمَيرُ . وَهُوَ صاحب الأخدود . فأقام في ملكه زماناً .

وكان بنجران (٢) بقاياً من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام ، أهلُ فضل واستقامة ، لهم رأس يقال له عبد الله بن الثامر ، فسار إليهم ذو نواس بجنوده فدعاهم إلى اليهوديّة . وخيّرهم بين ذلك والقتل ، فخدّ لهم الأخدود (٢٠) ، فحرّق من حرّق بالنار ، وقَتَل بالسّيف ومثّل بهم ، حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاً .

وَفِي ذِي نُواسَ ذَلِكُ وَجُندِهِ أَنزِلَ الله تعالى على رسوله عَلَيْهِ : ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخِذُودِ \* النَّارِ ذَاتِ الْوَقُود \* إذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ \* وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِاللهِ الْعَزيزِ الْحَمِيدِ ﴾ . يَفْعَلُونَ بِاللهِ الْعَزيزِ الْحَمِيدِ ﴾ . ويقال : كان فيمن قَتَل ذو نواس عبد الله بن الثامر ، رأشهم وإمامهم .

#### غلبة الحبشة على اليمن

وأفلت منهم رجلٌ من سبأ يقال له « دَوس ذو تُعلَبان » على فرس له ، فسلك الرمل فأعجزهم ، فضى على وجهه ذلك حتى أتى قيصر ملك الروم (١) وجأه : ضه به بالسكين و نحوها .

<sup>(</sup>٢) تجران : مخلاف من مخاليف اليمن .

<sup>(</sup>٣) الأخدود : حفرة مستطيلة غامضة في الأرض .

فاستنصره على ذي نواس وجنوده ، فأخبره بما بَلَغَ منهم . فقال له : بعدت بلاذُك منّا ، ولكنّي سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنّه على هذا الدين . وهو أقربُ الى بلادك . وكتب إليه يأمره بنصره . والطلب بثأره . فقدم دوسٌ على النّجاشي بكتاب قيصر ، فبعث معه سبعين ألفاً من الحبشة وأمّر عليهم رجلاً منهم يقال له أرياط . ومعه في جنده « أبرهة الأشرم » .

فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن ومعه دُوس ذو ثعلبان . وسار إليه ذو نواس في حِمير ومَن أطاعه من قبائل اليمن . فلمًّا التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه . فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجَّه فرسَه في البحر . ثم ضَرَبه فدخل به فخاض به ضحضاح البحر (۱) حتى أفضى به إلى غَمْره (۲) فأدخله فيه . وكان آخر العهد به .

و دخل أرياط اليمن فملكها .

## نزاع أرياط وأبرهة

فأقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك . ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشي حتى تفرقت الحبشة عليهما ، فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم ، ثم ثار أحدهما إلى الآخر ، فلمًا تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط : إنَّك لا تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئاً ، فابرز إليك فأيننا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده . فأرسل إليه أرياط : أنصفت . فخرج إليه أبرهة وكان رجلاً قصيراً لحيماً ، وكان ذا دين في النصرانية . وخرج إليه أرياط وكان رجلاً جميلاً عظيماً طويلاً ، وفي يده حربة له ، وخلف أبرهة غلام له يقال له « عَتْوَدة » يمنع ظهره ، فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوخه " فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وأنفه ، وعينه وشفته ، فبذلك سمي « أبرهة الأشرم » . وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله . وانصر ف جند أرياط إلى أبرهة ، فاجتمعت عليه الحبشة باليمن .

<sup>(</sup>١) الضحضاح: الماء اليسير الذي لا عرق فيه .

<sup>(</sup>٢) الغمر : الماء الكثير يغرق فيه .

<sup>(</sup>٣) اليافوخ : وسط الرأس .

#### قصة أصحاب الفيل

ثم إن أبرهة بنى القُلَّيْس (١) بصنعاء ، فبنى كنيسةً لم يُرَ مثلُها في زمانها بشيءٍ من الأرض ، ثم كتب إلى النجاشيّ : إني قد بنيتُ لك أيّها الملك ، كنيسةً لم يُبنَ مثلُها لملك كان قبلك ، ولستُ بمنته حتى أصرف إليها حجَّ العرب! فلما تحدّثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشيّ غضب رجلً من النّسَاة (٢) فخرج حتى أتى القُلَيس فقعد فيه (١) ، ثم خرج فلحق بأرضه .

فأُخبر بَدَلك أَبرهة فقال : مَن صنعَ هذا ؟ فقيل له : صنع هذا رجلٌ من العرب من أهل هذا البيت الذي تحجّ العرب إليه بمكّة ، لما سمع قولك « أصرف إليها حجّ العرب » غضب فجاء فقعد فيها ، أي إنها ليست لذلك بأهل .

فغضب عند ذلك أبرهة ، وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه ، ثم أمر الحبشة فتهيّأت وتجهّزت ، ثم سار وخرج معه بالفيل ، وسمعت بذلك العرب فأعظموه و فَظِعوا به ، ورأوا جهادَه حقّاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام .

فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له: « ذو نَفْر » ، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبر هة وجهاده عن بيت الله الحرام ، وما يريد من هدمه وإخرابه ، فأجابه إلى ذلك من أجابه ، تم عرض له فقاتله ، فهزم ذو نَفْر وأصحابه ، وأخِذ له ذو نفر فأتى به أسيراً .

ثم مضَى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له ، حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نُفَيل بنُ حبيب الخثعمي في قبيلَيْ خثعم : شَهران وناهس ، ومن تبعه من قبائل العرب ، فقاتله فهزمه أبرهة ، وأخذ له نُفَيل أسيراً . فخلَّى سبيلَه

<sup>(</sup>١) هي اسم الكنيسة التي أراد أبرهة أن يصرف إليها حج العرب .

<sup>(</sup>٢) النسأة : جمع ناسئ . وهم الذين كانوا ينسئون الشهور . أي يؤخرونها . كانوا إذا صدروا من مى يقوم رحل منهم من كنانة فيقول : أنا الذي لا أعاب ولا أجاب ، ولا يرد لي قضاء ! فيقولون : صدقت . أنستنا شهرا ، أخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر . لأنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم لا يغيرون فيها ، لأن معاشهم كان من الغارة . فيحل لهم المحرم . فذلك الإنساء .

<sup>(</sup>٣) أي أحدث .

وخرج معه يدلُّه . حتى إذا مرّ بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب . في رجال من ثقيف . فقالوا له : أيها الملك ، إنما نحن عبيدك . سامعون لك مطيعون . ليس عندنا لك خلاف . وليس بيتنا هذا الذي تريد \_ يعنون اللات \_ إنما تريد البيت الذي بمكة ، ونحن نبعث معك من يدلُّك عليه . فتجاوز عنهم . فبعثوا معه " أبا رغال » يدلّه على الطريق إلى مكة . فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزلَه المغمنس (١) . فلما أنزلَه به مات أبو رغال هنالك . فرجمت قبره الذي يرجُم الناس بالمغمنس .

فلما نزل أبرهة المغمَّس بعث رجلاً من الحشة يقال له « الأسود بن مفصود » على خيل له حتى انتهى إلى مكّة ، فسَاق إليه أموال تهامة من قريش وغير هم ، فأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم . وهو يومئذ كبير قريش وسيّدها ، فهمَّت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله . ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك .

و بعث أبرهة حُناطَة الحميري إلى مكة فقال له: سل عن سيّد أهل هذا البلد وشريفها ، ثم قل له: إن الملك يقول لك: إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت ، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحربٍ فلا حاجَة لي في دمائكم . فإن هو لم يرد حربي فأتني به .

فلما دخل خناطة مكّة سأل عن سيد قريش وشريفها ، فقيل له : عبد المطلب ابن هاشم . فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة فقال له عبد المطلب : والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة ، هذا بيتُ الله الحرام ، وبيت خليله إبراهيم عليه السلام ، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمته ، وإن يخلِّ بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه . فقال حناطة : فانطلق معي إليه ، فإنه قد أمرني أن آتيه بك فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن " ذي نَفْر " ، وكان له صديقاً ، حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له : يا ذا نفْر ، هل عندك من غناء فيما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر : وما غَناء رجلٍ أسير بيدَيْ ملك ينتظر أن يقتله غدواً أو عشياً ، ما كان عندي غناء في شيء مما نزل بك ، إلا أن أنيساً

<sup>(</sup>١) المغسس ، موضع قرب مكة في طريق الطائف .

سائس الفيل صديقٌ لي ، وسأرسل إليه فأوصيه بذلك وأعظِّم عليه حقّك ، وأسأله أن يستأذن للشرعطى المالليج الفتكلِّمه بما بدا لك ، ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك . فقال : حَسْبِي . فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له : إن عبد المطلب سيد قريش ، وصاحب عير مكة ، يطعم الناس بالسهل ، والوحوش في رؤوس الجبال ، وقد أصاب له الملك مائتي بعير ، فاستأذن له عليه وأنفعه عنده بما استطعت فقال : أفعل .

فكلم أنيس أبرهة فقال له : أيها الملك ، هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك . وهو صاحب عير مكة (١) ، وهو يطعم الناس في السهل ، والوحوش في رؤوس الجبال . فأذن له عليك فليكلِّمك في حاجته . فأذن له أبرهة .

وكان عبد المطلب أوسمَ الناس وأجملَهم وأعظمهم ، فلما رآه أبرهة أجلّه وأعظمه ، وأكرمه أن يجلسه تحته ، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه . فنزل أبرهة عن سريره ، فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه ، ثم قال لترجمانه : قل له : حاجتي أن يردّ عليّ الملك ماثتي بعير أصابها لي . فلما قال ذلك قال أبرهة لترجمانه : قل له : قد كنت أعجبتني حين رأيتك ، ثم قد زهدت فيك حين كلّمتني : أتكلّمني في مائتي بعير أصبتُها لك وتترك بيتاً هو دينُك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلّمني فيه ؟! قال له عبد المطلب : إني أنا رب الإبل ، وإن للبيت ربّا سيمنعه ! قال : ما كان ليمتنع مني ! قال : أنت وذلك .

ورَدَّ أبرهة على عبد المطّلب الإبل التي أصاب له ، وانصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبر هم الخبر ، وأمرهم بالخروج من مكّة والتحرّز في شعَف الجبال والشّعاب (٢٠) . تخوُّفا عليهم من مَعَرَّة الجيش (٣٠) . ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ، وقام معه نفرُ من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجُنده ، فقال عبد المطلب ، وهو آخذُ بحلّقة باب الكعبة :

<sup>(</sup>١) العر . بالكسر . قافلة التحارة .

<sup>(</sup>٢) التحرر التسع والتحصن شعف الجبال : رؤوسها . الشعاب : المواضع الحفية بين الحبال .

<sup>(</sup>٣) معرة الحيس . شدته .

لا هُمَّ إِن العبد يَمْ منع رحلَه فامنع جلالَكُ" لا يُغلِّسبن صليهم ومِحالهم غَدُوا مِحالك (٢) إِن كنت تاركهم وقب لتنا فأمر ما بَدَالـك ثم أرسل عبد المطلب حَلْقة باب الكعبة . وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شَعَف الجبال ، فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهةُ فاعلُ بمكَّة إذا دخلها . فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة . وهيأ فيله . وعبَّسي جيشُه . وكان اسم الفيل « محموداً » . وأبرهة مجمعٌ لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليَمن . فلما وجهوا الفيلَ إلى مكة أقبل نُفَيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال : ابرْكْ أو ارجع راشداً من حيث جئت ، فإنك في بلد الله الحرام! ثم أرسل أذنه فبرك الفيل . وخرج نفيلٌ يشتد حتى أصعَدَ في الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فأبى . فضربوا رأَّسه بالطَّبْرزين (٣) . فأدخلوا محاجنَ لهم في مَرَاقُّه فبزَ غوه بها فأبيى<sup>(١)</sup> . فوجَّهوه راجعاً إلى اليمن فقام يُهرول . ووجَّهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك . ووجَّهوه إلى مكة فبرك . فأرسل الله تعالى عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلَسان (٥) . مع كلّ طائرِ منها ثلاثة أحجار يحملها : حجرٌ في منقاره ، وحجر ان في رجليه . أمثال الحمصُ والعدس ، لا تصيب منهم أحداً إلَّا هلك ، ليس كلُّهم أصابت . وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا . يتساقطون بكل طريق . ويهلكون بكل مهلك . على كلِّ منهل . وأصبب أبرهة في جسده فمات .

قال ابن إسحاق:

فلما بعث الله تعالى محمداً عَلَيْتُ كَانَ مَمَّا يَعَدُّ اللهُ عَلَى قريش من نعمه عليهم و فضله . ما ردَّ عنهم من أمر الحبشة . لبقاء أمرهم ومدَّتهم . فقال الله تبارك و تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَأَصْحَابِ الْفِيلَ لَ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ

<sup>(</sup>١) الحلال: حمع حلة . بالكسر . وهم القوم المحتمعون ويروى ﴿ رَحَالُكُ ﴿ . ﴿

<sup>(</sup>٢) المحال . الكُّسم : الشدة والقدة .

<sup>(</sup>٣) الطدر ريس ٬ آلة معقفة من حديد .

<sup>(</sup>٤) المحجن : عصا معرِحة قد يععل فيها حديد . والمراق : أسفل البطن - برعوه : أدموه

<sup>(</sup>٥) الحفاطيف : حمع حطاف . وهو طائر أسرد والبلسان . الررارير

فِي تَضْلِيلٍ \* وَأَرْسُلَ عَلَيْهِمْ طَيراً أَبَابِيلَ \* تَرَّمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ \* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُول﴾ .

## ذكر ولد نِزار بن مَعَدّ

فولَدَ ( نزار ) بن مَعَدِّ ثلاثة نفر <sup>(١)</sup> : مضرُّ ، وربيعة ، وأنمار .

فولد (مضر) رجلين : إلياس ، وعيلان .

فولد (إلياس) ثلاثة نفر : مدركة ، وطابخة ، وقَمَعة .

فولد ( مدركة ) رجلين : خزيمةُ ، وهذيل .

فولد ( خُزَيمة ) أَربعة نفر : كنانة ، وأسّد ، وأسّدة ، والهُون .

فولد (كنانة) أربعة نفر : النضر<sup>(٢)</sup> ، ومالك ، وعبد مناة ، ومِلْكان .

فو لد ( النَّضر) رجلين : مالك ، ويخلد .

فولد ( مالك ) بن النضر فهر كن مالك .

فولد (فِهْر) أربعة نفر: غالب، ومحارب، والحارث، وأسد.

فولد (غالب) رجلين : لؤيّ ، وتَيْم .

فولد (لؤی) أربعة نفر : كعب ، وعامر ، وسامة ، وعوف .

فولد (كعب) ثلاثة نفر: مرة، وعدى ، وهُصَيص.

فولد (مُرّة) ثلاثة نفر : كلاب ، وتَبيم ، ويَقطَة .

فولد (كلاب) رجلين : قُصَيّ ، وزُهْرة .

فولد (قصيّ) أربعة نفر : عبد مناف ، وعبد الدار ، وعبد العُزَّى ، وعبد قصَىّ .

فولد (عبد مناف) أربعة نفر : هاشم ، وعبد شمس ، والمطلب ، ونوفل .

### أولاد عبد المطلب بن هاشم

قال ابن هشام:

فولد عبد المطّلب بن هاشم عشرة نفر وستَّ نسوة : العباسَ ، وحمزة ،

۱) زاد ابن هشام رابعاً . هو إياد بن نزار .

(۲) قال ابن هشام: النضر قريش . فمن كان من ولده فهو قرشي ، ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي .ويقال فهر بن مالك هو قريش .

و (عبد الله) . وأبا طالب . والزُّبير . والحارث . وحجُّلا . والمُقوَّم . وضرارا . وأبا لهب واسمه عبد الغزَّى . وصفيّة . وأمّ حكيم البيضاء . وعاتكة . وأميمة . وأروَى . وبرَّة .

## والِدا رسول الله صلى الله عليه وسلم

فولد عبد الله بن عبد المطلب رسولَ الله عَلَيْظَةً . سيد ولد آدم . محمد بن عبد الله بن عبد المطلّب . صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله . وأمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مُرَّة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر .

وأمُّها بَرَّة بنت عبد الغُزَّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصَيَ بن كِلابِ ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك النضر .

## حفر زمزم وما جرى من الخُلف فيها

ثم إن عبد المطلب بينما هو نائم في الحِجْر (١) إذْ أَتَى فأمِر بحفر زمزم. قال عبد المطلب :

إني لنائم في الحِجر إذْ أتاني آتِ فقال : احفر طِيبة . قلت : وما طِيبة ؟ ثم ذهب عني . فلما كان الغد رجَعت إلى مضجعي فنمت فيه . فجاءني فقال : احفر المضنونة . فقلت : وما المضنونة ؟ ثم ذهب عني . فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه . فجاءني فقال : احفر زمزم . قلت : وما زمزم ؟ قال : لا تُنزَف أبداً ولا تُذَمُّ (٢) . تسقي الحجيج الأعظم . وهي بين الفَرث والدم (٣) .

<sup>(</sup>١) الحجر : حجر الكعة . وهو ما تركت قريش في ننائها من أساس إبر اهيم عليه السلام

<sup>(</sup>٢) لا تذم : لا توجد قليلة الماء .

<sup>(</sup>٣) روى أنه لما قام ليحفرها رأى ما رسم له من قرية السل ونقرة العراب . ولم ير الدرث والدم .

عبد نقْرِة العراب الأعصم<sup>(١)</sup> .

فَلَمَّا أَبِيِّنَ لَهُ شَأْنَهَا وُدُلَّ عَلَى مُوضِعِهَا . وعرف أنه قد صَّدِق غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث . ليس له يومئذٍ ولد غيره . فحفر فيها . فلمَّا بدا لعبد المطَّلب الطَّيِّ (٢) كَبِّر . فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته ، فقاموا إليه فقالوا : يا عبد المطلب . إنها بئر أبينا إسماعيل . وإن لنا فيها حقًّا ، فأشركنا معك فيها . قال : ما أنا بفاعل . إن هذا الأمر قد خُصِصْتُ به دونكم . فقالوًا له : فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى تخاصمك فيها . قال : فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه . قالوا: كاهنة بني سعد هْذَيم . قال: نَعَم \_ وكانت بأشراف الشام (٣) \_ فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف ، وركب من كل قبيلة من قريش نفر ، والأرض إذْ ذاك مفاوز ، فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه ؛ فظمئوا حتّى أيقنوا بالهَلكة . فاستسقُوا من معهمُ من قبائل قريش فأبُوا عليهم وقالوا : إنَّا بمفازة ، ونحن نخشي على أنفسنا مثلَ ما أصابكم . فلما رأى عبدُ المطلب ما صنع القومُ وما يتخوَّف على نفسه وأصحابه قال : ماذا ترون؟ قالوا : ما رأيّنا إلا تبع لرأيك ، فمرنا بما شئت . قال . فإني أرى أن يحفر كلُّ رجل منكم حفرتَه لنفسه بما بكم الآنَ من القوَّة ؛ فكلما مَاتَ رَجَلٌ دفعه أصحابه في حفرته ثم وارَّوه ، حتى يكون آخركم رجلاً و احداً . فضيعةُ رجل واحدٍ أيسَرُ من ضيعة ركبٍ جميعاً . قالوا : نِعم ما أمرت به . فقام كل وأحدٍ منهم فحفر حفرته ، ثم قعدوا ينتظرون الموتَ عطشاً . ثم إنّ عبد المطّلب قال لأصحابه : والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت ، لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز . فعسى الله أن يرزقنا ماءٌ ببعض البلاد ؛ ارتحلوا . فارتحلوا حتى إذا فرَّغوا ، ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون ، تقدم عبد المطّلب إلى راحلته فركبها . فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفّها

هبيسما هو كذلك فرت بقرة من حازرها . فلم يدركها حتى دخلت المسجد الحرام ، فنحرها في المرضع الذي رسم . فسال هناك الفرث والدم . فحفر عبد المطلب حيث رسم له .

<sup>(</sup>١) 'لأعصم . الذي في جماحيه بياض .

<sup>(</sup>٢) الطي : الحجارة تطوى مها البئر .

<sup>(</sup>٣) أي ما ارتفع من أرضها

عينٌ من ماء عذب ، فكبَّر عبد المطلب وكبَّر أصحابه ، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه ، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه ، واستقوا حتى ملئوا أسقيتهم . ثم دعا القبائل من قريش فقال : هلمَّ إلى الماء فقد سقانا الله ، فاشربوا واستقوا ثم قالوا : قد والله قُضِيَ لك علينا يا عبد المطلب ، والله لا نخاصمك في زمزم أبداً . إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم ، فارجع إلى سِقايتك راشداً ! فرجع ورجعوا معه ، ولم يصلوا إلى الكاهنة ، وخلَّوا بينه وبينها .

## نذر عبد المطلب ذبح ولده

وكان عبد المطلب بن هاشم ، قد نذر حين لقي من قريش ما لقى عند حفر زمزم ، لئن وُلد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتَّى يَمنعوه لينحرنَّ أحدَهم لله عند الكعبة . فلمَّا تو افى بنوه عشرة وعرف أنهم سيمنعونه ، جمعهم ثم أخبرهم بنذره ، و دعاهم إلى الوفاء لله بذلك ، فأطاعوه وقالوا : كيف نصنع ؟ قال : ليأخذ كلُّ رجل منكم قِدْحاً ثم يكتب فيه اسمه ، ثم ائتوني . ففعلوا ثم أتوه ، فدخل بهم على « هُبَل (۱) » وكان هبل على بئر في جوف الكعبة . وكانت تلك البئر هي التي يُجمَع فيها ما يُهدَى للكعبة .

وكان عند هبل قداح سبعة ، كل قِدح منها فيه كتاب ، قِدح فيه « العَقْل » إذا اختلفوا في العَقل (٢) مَن يحمله منهم ، ضربوا بالقداح السبعة ؛ فإن خرج العقل فعلى من خَرج حملُه ، وقِدحٌ فيه « نعَمْ » للأمر إذا أرادوه ، يُضرب به في القداح ، وقدح فيه « لا » ، إذا أرادوا أمراً ضربوا به في القداح ، فإن خرج ذلك القِدحُ لم يفعلوا ذلك الأمر ، وقدح فيه « مِنكم » ، وقدح فيه « مُلصَق » ، وقدح فيه « المياه » إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح ، فحيثما خرج عملوا به .

وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غُلاماً أو يَنكِحوا مَنكَحاً ، أو يدفنوا ميتا ، أو شكُوا في نسب أحدهم ، ذهبوا به إلى هُبَل ، وبمائة درهم وجَزور ، فأعطَوها صاحب القداح الذي يضرب بها ، ثم قرَّبوا صاحبَهم الذي يريدون به ما

<sup>(</sup>۱) اسم صم

<sup>(</sup>٢) العقل : الدية .

يريدون . ثم قالوا : يا إلهٰنا ، هذا فُلان ابن فلانٍ قد أردنا به كذا وكذا ، فأخرج الحقّ فيه . ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب . فإن خرج عليه « منكم » كان منهم وسيطاً (۱) ؛ وإن خرج عليه « من غيركم » كان حليفاً ؛ وإن خرج عليه « مُلصَق » كان على منزلته فيهم ، لا نسب له ولا حلف ؛ وإن خرج فيه شي لا مما يعملون به « نعم » عملوا به ؛ وإن خرج « لا » أخروه عامَه ذلك حتى يأتوه به مرة أخرى ، ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح .

فقال عبد المطّلب لصاحب القداح : اضرب على بنيّ هؤلاء بقداحهم هذه . وأخبرَه بنذره الذي نذر ، فأعطاه كلُّ رجل منهم قِدحه الذي فيه اسمه ، وكان عبد الله أصغر بني أبيه (٢) : وكان أحبَّ ولد عبد المطلب إليه ، فكان عبد المطلب يرى أن السَّهمَ إذا أخطأه فقد أشوى (٣) .

فلماً أخذ صاحب القداح القداح ليضرب قام عبد المطلب عند هُبل يدعو الله ، ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله ، فأخذه عبد المطلب بيده ، وأخذ الشَّفْرة ، ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه ، فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا : ماذا تريد يا عبد المطلب ؟ قال : أذبحه فقالت له قريش وبنوه : والله لا تذبحه أبداً حتى تُعْذِر فيه ، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه فما بقاء الناس على هذا ! وقال له المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم ، وكان ابن أخت القوم : والله لا تذبحه أبداً حتى تُعذر فيه ، فإن كان فداؤه بأمو النا فَدَيناه ! وقالت له قريش وبنوه : لا تفعل وانطلق به إلى الحجاز ؛ فإن مراف با أمر تك بذبحه ذبحته ، فإن أمر تك بأمر لك وله فيه فرج قبلته .

فانطلقوا حتى قدِموا المدينة فوجدوها بِخَيبر ، فركبوا حتى جاؤهــا فسألوها . وقصَّ عليها عبد المطّلب خبره وخبر ابنه ، وما أراد به ، ونذَره فيه فقالت لهم :

<sup>(</sup>١) وسيط : خالص السب .

<sup>(</sup>٢) أي حين أراد نحره . وإلا فإن حمزة كان أصغر منه . والعباس كان أصغر منه . والعباس كان كذلك أصعر من حمرة .

<sup>(</sup>٣) أشوى : أبقى . ويقال : أسوى السهم . إذا لم يصب المقتل .

ارجعوا عنِّي اليومَ حتَّى يأتيني تابِعي فأسأله . فرجعوا من عندها فلما خرجوا عنها قام عبد المطّلب يدعو الله ثم غدوا عليها فقالت لهم : قد جاءني الخبر ، كم الديّة فيكم ؟ قالوا : عشرٌ من الإبل . قالت : فارجعوا إلى بلادكم ثم قرَّبوا صاحبَكم وقرَّبوا عشراً من الإبل ، ثم اضربوا عليها وعليه بالقِداح ، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتَّى يرضى ربُّكم ، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضى ربُّكم ونجا صاحبكم .

فخرجوا حتى قليموا مكّة ، فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطّب يدعو الله . ثم قدَّموا عبد الله وعشراً من الإبل ، وعبد المطّب قائم عند هبل يدعو الله عز وجل ، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله . فرادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل قشرين ، وقام عبد المطّب يدعو الله عز وجل . ثم ضربوا . فخرج القدح على عبد الله ، فزادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل أربعين . وقام عبد المطلب يدعو الله . ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله . فزادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل خمسين ، وقام عبد المطلب يدعو الله . ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله . فرادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل ستين ، وقام عبد المطلب يدعو الله . ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فنزادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل سبعين ، وقام عبد المطلب يدعو الله . ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا . عشراً فبلغت الإبل شمنين ، وقام عبد المطلب يدعو الله . ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله . ثم ضربوا مغرج القدح على عبد الله . فزادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل مائة ، فزادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل مائة ، وقام عبد المطلب يدعو الله . ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله . فرادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل مائة ، وقام عبد المطلب يدعو الله . ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله . فرادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل مائة ، وقام عبد المطلب يدعو الله . ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله . فرادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل مائة ، وقام عبد المطلب يدعو الله . ثم ضربوا فخرج القدح على هبد المطلب يا عبد المطلب يا عبد المطلب !

فز عموا أن عبد المطلب قال : لا والله حتى أضربَ عليها ثلاثَ مرات . فضربوا على عبد الله وعلى الإبل ، وقام عبد المطلب يدعو فخرج القدح على الإبل ، ثم عادوا الثانية وعبد المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا فخرج القدح على الإبل ، ثمّ عادوا الثالثة وعبدُ المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا فخرج القدح على الإبل فنحرت ثم تركت لا يُصدُّ عنها إنسانُ ولا يمنع .

## ذكر ما قيل لآمنة عند حملها برسول الله عَلَيْكُم

ويزعمون ـ فيما يتحدَّث الناس ، والله أعلم ـ أن آمنة بنت وهب أمّ رسول الله ﷺ كانت تحدِّث :

أَنَّهَا أَتَيَتَ حِينَ حَملتُ برسول الله عَيْلِيَّةٍ فقيل لها : إنك قد حملتِ بسيِّد هذه الأمة ، فإذا وقع إلى الأرض فقولي : أُعيذه بالواحد ، من شرِّ كل حاسد ! ثم سميِّه محمداً (۱)

ورأت حين حملت به أَنه خرج منها نورٌ رأت به قُصورَ بُصْرَى من أَرض الشام .

ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله عَلَيْتُهِ أَن هلك وأمُّ رسول الله عَلَيْتُهِ أَن هلك وأمُّ رسول الله عَلَيْتُهِ حاملٌ به .

## ولادة رسول الله عليه

ولدِ رسول الله عَلَيْتُ يوم الاثنين ، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول . عامَ الفيل<sup>(۲)</sup> .

عن قيس بن مخرمة قال : ولدت أنا ورسول الله عام الفيل ، فنحن لِدتانِ<sup>(٣)</sup> . عن حسان بن ثابت قال :

والله إنِّي لَغلامٌ يَفَعة (أ) ، ابن سبع سنين أَو ثمان ، أَعقل كلّ ما سمعت ، إذْ سمعت يهوديًا يصرخ بأعلى صوتَه على أَطمةٍ (٥) بيئرب : يا معشر يهود!

<sup>(</sup>۱) لم يسم بهدا الاسم قبله عَلِيْقِيْم إلا ثلاثة . طمع آباؤهم حين سمعوا بذكر رسول الله وبقرب زمانه . وأنه يعت من الحجاز . أن يكون ولداً لهم ، وهم . محمد بن سفيان بن مجاشع جد جد الفرزدق ، ومحمد بن أحيحة بن الجلاح ، ومحمد بن حمران بن ربيعة . كان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك ممى لهم علم بالكتاب ، فأخبرهم بمبعث النبي عَلَيْكِيْم وباسمة ، وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا ، فندر كل منهم إن ولدله ذكر أن يسميه محمداً ، ففعلوا ذلك .

<sup>(</sup>۲) وقیل کان قبل مولده بر مضاں .

<sup>(</sup>٣) لدتان : مثنى لدة . وهو ترب الإنسان يولد معه .

<sup>(</sup>٤) أي قوي قد طال قده .

<sup>(</sup>٥) الأطمة . بفتحتين . الحصن .

حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له : ويلك ! مالك؟ قال : طلع الليلة نجم أحمدَ الذي وُلدَ به .

فلما وضعتْه أمّه عَلَيْكُ أُرسلت إلى جدَّه عبد المطّلب : إنه قد وُلِد لك غلامٌ فأتِه فانظر إليه . وحدَّثته بما رأت حين حملت به . وما قيل لها فيه ، وما أمِرت به أن تسميّه .

فيز عمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به الكعبة ، فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه ، ثم خرج به إلى أمّه فدفَعه إليها والتمس لرسول الله عَلَيْكَ المراضع . فاسترضع له امرأةً من سعد بن بكر ، يقال لها حليمة ابنة أبي ذَوْيب .

### حديث حليمة

كانت حليمة تحدّث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير (۱) ترضعه في نسوة من بني سعد ، تلتمس الرُّضَعاء (۲) ، وذلك في سنة شهباء (۲) لم تُبقُ لنا شيئاً . فخرجتُ على أتانٍ لي قَمْراء (١) معنا شارف لنا (٥) ، والله ما تَبِض بقَطرة (٢) ، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع . ما في ثديَيي ما يُغنيه ، وما في شارفنا ما يغذيه ، ولكنّا كنّا نرجو الغيث والفرج . فخرجتُ على أتاني ، فلقد أدَمْتُ (٧) بالركب حتى شقَّ ذلك عليهم ضعفاً فخرجتُ على أتاني ، فلقد أدَمْتُ (٧) بالركب حتى شقَّ ذلك عليهم ضعفاً وعَجَفاً (٨) حتى قدمنا مكنّا نرجو عليها رسول الله عليها إذا قيل لها إنه يتيم ، وذلك أنّا إنّما كنّا نرجو المعروف من أبي الصبّي ، فكنا نقول : يتيم ! وما عسى أن تصنع أمّه وجَدّه ! فكنّا نكر هه لذلك . فما بقيت امرأة كانت معي إلّا أخذت رضيعاً ، غيري .

<sup>(</sup>١) اسمه عبد الله بن الحارث بن عبد العزى .

<sup>(</sup>۲) جمع رضيع .

<sup>(</sup>٣) الشهباء : المجدبة البيضاء لا يرى فيها خضرة .

<sup>(</sup>٤) الأتان : الحمارة . القمراء : التي يميل لونها إلى الخضرة .

<sup>(</sup>٥) الشارف : الناقة المسنة .

<sup>(</sup>٦) ما تبض بقطرة ، أي ما ترشح .

<sup>(</sup>٧) أي أطلت عليهم المسافة . لتمهلهم عليها . مأحود من التي الدائم .

<sup>(</sup>٨) العجف : الهزال .

فلمًّا أَجْمعنا الانطلاقَ قلت لصاحبي (١) : والله إنِّي لأكرهُ أن أرجعَ من بين صواحبي ولم آخذْ رضيعاً ، والله لأذهبنَّ إلى ذلك اليتيم فلآخذنَّه! قال : لا عليك أن تفعلى ، عسى اللهُ أن يجعلَ لنا فيه بركة !

قالت : أفذهبتُ إليه فأخذته ، وما حَمَلَني على أخْذه إلّا أنّي لم أجد غيرَه . فلما أخذتُه رجعتُ به إلى رحلي ، فلما وضعتُه في حِجري أقبلَ عليه ثديايَ بما شاء من لبن ؛ فشرب حتى رَويَ ، وشرب معه أخوه حتى رَويَ ثم ناما ، وما كنّا ننام مِنه قبل ذلك . وقام زوجي إلى شارِفنا تلك فإذا إنّها لحافل ، فحلب منها ما شرب وشربتُ معه حتى انتهينا ربّاً وشَبِعا ، فبتنا لجير ليلة !

َ قالت : يقول صاحبي حين أصبحنا : تَعَلَّمِي والله يا حليمةُ ، لقد أخذتِ نَسَمَة مباركة ! فقلت : والله إني لأرجو ذلك .

ثم خرجنا وركبت أنا أتاني ، وحملته عليها معي ، فوالله لقَطَعَــتْ بالرَّكْب ما يقدِر عليها شيءٌ من حُمُرهم ، حتى إنَّ صواحبي ليقلن لي : يا ابنة أبي ذؤيب ، ويُحكُ اربَعي علينا (٢) ، أليست هذه أتانِك التي كنـــتِ خرجتِ عليها ؟! فأقول لهنَّ : بلَى والله ، إنها لهيَ ! فيقلن : والله إنَّ لها لشأنا !

ثم قلومنا منازكنا من بلاد بني سعد ، وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب منها ؛ فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعاً لُبّنا ، فنحلب ونشرب ، وما يحلب إنسانٌ قطرة لبن ، ولا يجدها في ضرع ، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرُعيانهم : ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب . فتروح أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لبن ، وتروح غنمي شباعاً لُبّنا . فلم نزل نتعرّف من الله الزيادة والخير حتى مضت سَنتاه وفصلته ، وكان فلم نزل نتعرّف من الله الزيادة والخير حتى مضت سَنتاه وفصلته ، وكان يشب شباباً لا يَشِبه الغِلمان ، فلم يبلغ سنتيه حتّى كان غلاماً جَفْر أَ (٣) ، فقدمنا به على أمّه ونحن أحرص شيء على مُكثه فينا ؛ لما كُنّا نرى من بركته ، فكلّمنا أمه وقلت لها : لو تركت بُنيّ عندي حتّى يَعلَظ ، فإني أخاف عليه وبَأمكة .

<sup>(</sup>١) تعني روجها الحارث بن عند العزى .

<sup>(</sup>٢) أي أقيمي وانتظري .

<sup>(</sup>٣) الحفر . العليظ الشديد .

فلم نزل بها حتى ردّته معنا .

فرجعنا به ، فوالله إنّه بعد مقَدمنا به بأشهرٍ مع أخيه لَني بَهْم (١) لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد ، فقال لي ولأبيه : ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثيابٌ بيض ، فأضجعاه فشقًا بطنه ، فهما يَسُوطانِه (٢) !

فخرجتُ أنّا وأبوه نحوه ، فوجدته قائماً مُنتَّفَعَا وجهه . فالتزمَّه والتزمَه أبوه ، فقلنا : مالكَ يا بني ؟ قال : جاءني رجلانِ عليهما ثيابٌ بيض . فأضجعاني وشَقَّا بطني فالتمسا فيه شيئاً لا أدري ما هو ؟

فرجَعْنا به إلى خبائنا وقال لي أبوه : يا حليمة ، لقد خشيتُ أن يكون هذا الغلامُ قد أُصيبَ ، فألحقيه بأهله قبل أن يظهرَ ذلك به . فاحتملناه ، فقليمنا به على أمّه ؛ فقالت : ما أقدَمَكِ به يا ظِئر (٢) وقد كنتِ حريصةً عليه وعلى مُكثِهِ عندكِ ؟ فقلت : قد بلغ اللهُ بَابني وقضيتُ الذي علي . وتخوقت الأحداث عليه ، فأدّيته إليكِ كما تحبين . قالت : ما هذا شأنكِ فاصدُقيني خبرك . فلم تدعني حتى أخبرتُها . قالت : أفتخوقت عليه الشيطان ؟ قلت : نعم . قالت : كلا ، والله ما للشيطان عليه مِن سبيلٍ ، وإن لِبُنيَّ لشأنا . فلا أخبرك خبره ؟ قلت : بلى ؛ قالت : رأيتُ حين حملتُ به أنه خرجَ مني نور " أضاء قصور بُصرَى (١) من أرض الشام ، ثم حَمَلتُ به فواللهِ ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسرَ منه ، ووقع حين ولدتُه وإنّه لواضع " يديه بالأرض ، رافع رأسة إلى السماء . دَعيه عنك وانطلقي راشدة .

## حديث شق الصدر

قال ابن إسحاق:

حدثني ثور بن يزيد عن بعض أهل العلم . ولا أحسبه إلا عن خالد بن مَعدَان الكَلاعيّ :

<sup>(</sup>١) البهم : الصعار من الغنم . الواحدة بهمة .

<sup>(</sup>٢) يسوطانه : يضربان بعضه ببعض ويحركانه .

<sup>(</sup>٣) الظئر : المرأة ترضع ولد غيرها .

<sup>(</sup>٤) يصري . من أعمال دمشق .

أن نفراً من أصحاب رسول الله عَلَيْهِ قالوا له : يا رسول الله ، أخبرنا عن نفسك . قال : نَعَم ، أنا دعوة أبي إبراهيم ، وبُشرَى أخي عيسى ، ورأت أمّي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام ، واستُرضِعتُ في بنى سعد بن بكر .

فبينا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بَهْماً لنا ، إذ أتاني رجلانِ عليهما ثيابُ بيض ، بَطست من ذهب مملوءة ثلجاً ، ثم أخذاني فشقا بطني ، واستخرجا قلبي فشقاه ، فاستخرجا منه عَلَقَةً سوداء فطرحاها ، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتَّى أنقياه ، ثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بعشرة من أمّته . فوزنني بهم فوزنتهم ، ثم قال : زنه بمائة من أمّته . فوزنني بهم فوزنتهم ، ثم قال : زنه بمائة من أمّته . فوزنني بهم فوزنتهم . فقال : دعه ؛ فوالله لو وزنته بأمته لوزنها .

#### كفالة جده له

وكان رسول الله عَلَيْكُ مع أمه آمنه بنت وهب وجدِّه عبد المطّلب بن هاشم في كِلاءة الله وحفظِه ، ينبته الله نباتاً حسناً ، لما يريد به من كرامته . فلما بلغ رسول الله عَلَيْكُ سِبَ سنين توُفِّيت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة ، كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النّجار تُزيره إيّاهم ، فماتت وهي راجعة به إلى مكة .

فكان رسول الله عَلَيْكُ مع جدّه عبد المطلب بن هاشم . وكان يُوضَع لعبد المطلب فِراشُ في ظلّ الكعبة ، فكان بنوه يجلسون حول فِراشِه ذلك حتى يخرجَ إليه ، لا يَجلس عليه أحدٌ من بنيه إجلالاً له . فكان رسول الله عَلَيْكُ يَالَيْهِ وهو غلامٌ جَفْر (١) حتى يجلس عليه ، فيأخُذه أعمامه ليؤخّروه عنه ، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم : دَعُوا ابنِي ، فوالله إنّ له لشأنا ! ثم يجلسه معه على الفراش ويَمسح ظهرَه بيده ، ويسرُّه ما يراه يَصنع .

<sup>(</sup>١) الجفر: الغليظ الشديد.

فلما بلغ رسول الله عَلِيْتِيْمُ ثِمَانِيَ سِنِينِ هلكِ عبد المطّلب ، وذلك بعد الفيل بثماني سنين .

#### كفالة عمه له

فكان رسول الله عَلِيْكُ بعد عبد المطّلب مع عمه أبي طالب .

وإن رجلاً من لِهْب (۱) كان عائفاً (۱۲) ، فكان إذا قدم مكّة أتاه رجال قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم . فأتى به أبو طالب وهو غلامٌ مع من يأتيه ، فنظر إلى رسول الله على الله على عنه شيء ، فلما فرغ قال : الغلام ، على به . فلما رأى أبو طالب حِرصَه عليه غيّبه عنه . فجعل يقول ويلكم ! ردّوا على الغلام الذي رأيتُ آنفاً ، فوالله ليكونن له شأن !

#### قصة بحيرا

ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام ، فلما تهيّأ للرحيل وأجمع المسير صَبّ به (٣) رسولُ الله عَلَيْتِهُ ، فرق له أبو طالب وقال : والله لأخرجن به معي ، ولا يُفارقني ولا أفارقه أبداً .

فخرج به معه ، فلما نزل الركبُ بُصرَى وبها راهبُ يقال له « بَحيرا » في صومعة له ، وكان إليه عِلْمُ أهل النصرانية ، ولم يزل في تلك الصَّومعة منذ قطُّ راهبٌ إليه يصير علمهم عن كتاب فيها فيما يزعمون ، يتوارثونه كابراً عن كابر، فلما نزلوا ذلك العام ببحيرا ، وكانوا كثيراً ما يمرُّون به قبلَ ذلك فلا يكلِّمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام ، فلما نزلوا به قريباً من صومعته صنع لهم طعاماً كثيراً .

وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته . يزعمون أنه رأى رسول الله عَلَيْتُهُ وهو في الركب حين أقبلوا ، وغمامةٌ تُظِلّه من بين القوم ، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرةٍ قريباً منه ، فنظر إلى الغمامة حين

<sup>(</sup>١) سو لهب : قوم مشهورون بالعيافة .

<sup>(</sup>٢) العائف : الذي يتفرس في خلقة الإنسان فيحبر بما تؤول إليه .

<sup>(</sup>٣) <sup>'</sup>ې مال إليه . ويروى « ضبث به » أي تعلق .

أظلت الشجرة ، وتهصَّرت (١) أغصان الشحرة على رسول الله عَلَيْتُ حتى استظلَ تحتها ، فلما رأى ذلك بحيراً نزل من صومعته ، ثم أرسل إليهم فقال : إنّى قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش ، فأنا أُحِبُّ أن تحضروا كلُّكم ، صغيركم وكبيركم ، وعبدكم وحُرُّكم .

فقال له رجلٌ منهم : وَالله يا بَحيرا إِنَّ لك لشأناً اليوم ، فما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمرٌ بك كثيراً ! فما شأنك اليوم ؟ قال له بحيرا : صدقت ، كان ما تقول . ولكنَّكم ضيف ، وقد أحببتُ أن أكر مَكم وأصنع لكم طعاماً فتأكلوا منه كلُّكم .

فاجتمعوا إليه وتخلَّف رسول الله عَلِيْتُ من بين القوم ، لحداثة سنَّه ، في رحال القوم تحت الشجرة . فلما نظر بحيرا في القوم لم يَرَ الصفة التي يُعرف ويَجِد عده . فقال : يا معشر قريش ، لا يتخلَّفنَّ أحدُّ منكم عن طعامي . قالوًا له : يا بحِيرًا ، ما تخلُّفَ عنك أحدٌ ينبغي له أن يأتيك إلاَّ غلام . وهو أحدث القوم سنًّا ، فتخلُّفَ في رحالهم . فقال : لا تفعلوا ، ادعُوه فليحضُّر هذا الطِعامَ معكم . فقال رجلٌ من قريشٍ مع القوم : واللاَّتِ والعُزَّى ، إنْ كان لَلْوَمُّ بنا أَنْ يتخلُّف ابنُ عبد المطّلبَ عن طعامٍ من بيننا ! ثم قام فاحتضنه وأجلسه مع القوم . فلما رآه بحيرًا جعل يلحظه لُحظاً شديداً وينظر إلى أشياء من جَسَده قد كان يجدها عنده من صفته ، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرًا فقال له : يا غلام ، أسألُك بحقِّ اللَّات والعُزَّى إلَّا مَا أخبر تَني عما أسألُك عنه \_ وإنما قال له بحيرا ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما \_ فزعموا أن رسول الله عَلِيْتُهُ قال له : لا تسألني باللات والعزّي ، فوالله ما أبغضت شيئًا قطُّ بُغَضَهما ! فقال له بحيرا : فبالله إلاَّ ما أخبرتني عما أسألك عنه . فقال له : سَلني ما بدا لك . فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأموره ، فجعل رسول الله عَيْلِيُّهُ يخبره فيوافق ذلك ما عندبحيرا من صفته . ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوَّة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده .

<sup>(</sup>۱) تهصرت : مالت . وتدلت .

فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلامُ منك ؟ قال: ابتي: قال له بحيرا: ما هو بابنك ، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًا. قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حُبلي به. قال: صدقت ، فارجع بابن أخيك إلى بلده ، واحذر عليه يهود ، فوالله لئن رأوه وعرَفوا منه ما عرفتُ ليبغُنّه شراً ، فإنه كائنٌ لابن أخيك هذا شأنٌ عظيم! فأسرَعَ به إلى بلاده .

#### حرب الفِجَار

هاجت حرب الفجار ورسول الله عليه ابن عشرين سنة (١) وإنمًا سمِّي يومَ الفجار بما استحلَّ هذان الحيان : كنانة وقيس عيلان ، فيه من المحارم بينهم . وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية ، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة ، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس .

## تزويج خديجة رضي الله عنها

وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرةً ذاتَ شرف ومال . تستأجر الرجال في مالها وتُضارِبُهم إياه (٢) بشيء تجعله لهم ، وكانت قريش قوماً تجاراً ، فلما بلغها عن رسول الله على ما بلغها من صدق حديثة وعظم أمانته وكرم أخلاقه ، بعَثَتْ إليه ، فعرضت عليه أن يخرج في مالٍ لها إلى الشام تاجراً ، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار ، مع غلام لها يقال له مَيْسَرة ، فقبله رسولُ الله عَيْلِية منها وخرج في مالها ذلك ، وخرج معه غلامُها ميسرة حتى قدم الشام .

فنزل رسول الله عليه في ظل شجرة قريباً من صومعة راهب (٢) من (١) ذكر ابن هشام أن رسول الله عليه بعض أيام الفجار ، أخرجه أعمامه معهم ، وقال رسول

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن هشام ان رسول الله على أعمامي » أي أرد عليهم بل عدوهم إذا رموهم بها . وهذا الفجار الله على أعمامي » أي أرد عليهم بل عدوهم إذا رموهم بها . وهذا الفجار هو الفحار الأخير . وهو فجار البراض . وقبله فجارات تلات : أولها بين كنانة وهوازن . والثاني بين قريش وهوازن ، والثاني .

بين قريش وهوأزّز ، والثالث بين كنانة وهوازن . وتفصيلها في العقد الفريد . والاغاني (٢) المضاربة : أن تعطى مالا لغيرك يتجر فيه . فيكون له سهم معلوم من الربح .

<sup>(</sup>٣) اسم هذا الراهب نسطورا .

الرهبان ، فاطّلع الراهب إلى ميسرة فقال : من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ قال له ميسرة : هذا رجلٌ من قريش من أهل الحرم ، فقال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قطُّ إلا نبيّ !

ثم باع رسول الله عَلَيْكُ سِلْعته التي خرج بها ، واشترى ما أراد أن يشتري ، ثم أقبل قافلاً إلى مكة ، فكان ميسرة إذا كانت الهاجرةُ واشتدّ الحرُّ يرى مَلكين يُظِلاَنِه من الشمس وهو يسيرُ على بعيره . فلما قدِم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعِف (١) أو قريباً .

وحدّثها ميسرة عن قول الراهب وعمّا كان يرى من إظلال الملكين إياه . وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة ، مع ما أراد الله بها من كرامته ، فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به بعثت إلى رسول الله على فقالت له : يا ابن عم ، إني قد رغبت فيك لقرابتك وسيطتك (١) في قومك ، وأمانتك وحسن خلقك ، وصدق حديثك . ثم عرضت عليه نفسها ، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباً ، وأعظمهن شرفا ، وأكثر هن مالاً ، كل قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه .

فلما قالت ذلك لرسول الله عَلَيْتُ ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد<sup>(۱)</sup> فخطبها اليه فتزوّجها<sup>(١)</sup> .

فولدت لرسول الله ﷺ ولدَه كلَّهم ، إلا إبراهيم (٥) ، القاسمَ ، وبه كان يكنَى ، والطاهر والطيِّب (٦) ، وزينب ، ورُقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة ، عليهم السلام .

فأما القاسم ، والطيب والطاهر ، فهلكوا في الجاهلية ، وأما بناته فكلّهنّ أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه عليه في التيم المناسلة .

<sup>(</sup>١) أضعف: صار مضاعفا.

<sup>(</sup>٢) السطة : الشرف ، من الوسط ، كالعدة من الوعد .

<sup>(</sup>٣) هو حويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي .

<sup>(</sup>٤) أصدقها عَلِيْكُ عشرين بكرة ، وكانت أول امرأة تزوجها ، ولم يتزوج عليها حتى ماتت .

<sup>(°)</sup> أمه ماريه القبطية . من « حفن » من كورية أنصنا من صعيد مصر ، أهداها إليه المقوقس عظيم القبط .

<sup>(</sup>٦) الطاهر والطيب لقبان له . وأسمه « عبد الله » .

#### حديث ورقة بن نوفل

وكانت خديجة قد ذكرت لورقة بن نَوفل بن أسد بن عبد العزى ـ وكان ابن عمها ، وكان نصرانيًا قد تتبُّع الكتب وعَلم من عِلم الناس ــ ما ذكر لها غلامُها مَيسرة من قول الراهب ، وما كان يرى منه إذ كان المَلِكان يُظلانه ، فقال ورقة : لئن كان هذا حقًّا يا خديجة إن محمداً لنبيُّ هذه الأمة ، وقد عرَفتُ أنه كائن لهذه الأمّة نبيٌّ يُنتَظَرَ ، هذا زمانه !

نجعل ورقة يستبطيء الأمر ويقول : حتَّى متى ؟ وقال في ذلك :

حدیثك أن أرى منه خروجا (۱) من الرُّهبان أكره أن أعوجا ويَخْصِم من يكون له حجيجا يقيم به البريّـةً أن تمـوجـا ويلقى من يسالمـه فُلوحا (٢) شهدت فكنت أوّلكم ولوجا

لجِجتُ وكنتُ في الذَّكرى لجوجا لهَّــم طالما بعث النَّشيجا ووصفِ من خديجَةَ بعد وصفٍ فقد طال انتظاري يا خديجا ببطن المكَّتــين على رجـــــاڻـــي بما خَبِّــرتنــا من قول قَــــــسّ بـأنَّ محمـداً سيسود فينـــــاً فياليتني إذا ما كــان ذاكـــــــم

#### سان الكعة

فلما بلغ رسول الله عَيْلِيُّهُ خِمساً وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة ، وكانوا يهمُّون بذلك ليسقَّفوها ، ويهابون هَدَمُها ، وإنما كانت رَضَّما ٣٠ فوقَ القامة .

وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جُدَّة لرجل من تُجَّار الروم ، فتحطّمت فأحذوا خشبهَا فأعدُّوه لتسقيفها . وكان بمكَّة رجل قبطيٌّ نجار . فتهيأ لهـم في أنفسهم بعضُ ما يصلحها ، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يُطرح

<sup>(</sup>١) ثني مكة . لأن لها بطاحا وظواهر .

<sup>(</sup>٢) الفلوج : النصر والغلبة .

<sup>(</sup>٣) الرضم : حجارة منضودة من غير ملاط .

فيها ما يُهدَى لها كلَّ يوم ، فتتشرَّق (١) على جدار الكعبة . وكانت مما يهابون ، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحدُّ إلّا احزألت وكشَّت (٢) و فتحت فاها . فبينا هي ذات يوم تتشرَّق على جدار الكعبة كما كانت تصنع بَعث الله إليها طائراً فاختطفها فذَهَب بها ، فقالت قريش : إنّا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا ، عندنا عاملٌ رفيق ، وعندنا خشب ، وقد كفانا الله الحية .

فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عَبْد ابن عِمران بن مخزوم ، فتناول من الكعبة حجراً فوثب من يده حتى رجَع إلى موضعه ، فقال : يا معشر قريش ، لا تُدخِلوا في بنائها من كسبكم إلا طيّبا ، لا يدخل فيها مهر بَغِيّ ، ولا بيع ربا ، ولا مَظلِمة أحدٍ من الناس .

ثم إن قريشاً جزَّأت الكعبة ، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزُهرة ، وما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائلَ من قريش انضمُّوا اليهم . وكان ظهر الكعبة لبني جُمَحَ وسهم ، وشِق الحِجر لبني عبد الدار ابن قصى ولبني أسد بن عبد العزي ، ولبني عدي بن كعب .

ثم إنّ الناس هابوا هَدَمَها وفرقوا منه ، فقال الوليد بن المغيرة : أنا أبدؤكم في هدمها . فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول : اللهم لم نزغ<sup>(۲)</sup> ! اللهم لا نريد إلا الخير ! ثم هَدم من ناحية الركنين ، فتربّص الناسُ تلك الليلةَ وقالوا : ننظر ، فإن أُصيبَ لم نهدمٌ منها شيئًا ورددناها كما كانت ، وإن لم يُصبه شيءٌ فقد رضي الله صُنْعَنَا فهدمُنا .

فأصبح الوليدُ من ليلته غادياً على عمله ، فهدَم وهدم الناسُ معه حتى إذا انتهى الهدمُ بهم إلى الأساس ، أساس إبراهيم عليه السلام ، أفضَوا إلى حجارة خُضر كالأسفية (٤) آخذٌ بعضُها بعضاً .

ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها ، كل قبيلة تجمع على حِدة . ثم بنوها حتى بلغ البنيانُ موضع الركن (٥) فاختصموا فيه ، كل قبيلة (١) أي نبرز للتمس.

<sup>(</sup>٢) احرألت : رفعت رأسها . وكشت : صوتت باحتكاك جلدها بعصه ببعض .

<sup>(</sup>٣) لم نزع : لم نمل عن دينك .

<sup>(</sup>٤) جمع سنام . وهو أعلى ظهر البعير . ويروى : « كالأسنة » جمع سنان . شبهت به في الخضرة .

 <sup>(</sup>٥) يراد به الحجر الأسود . لأن موضعه في الركن .

تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى . حتى تحاوزوا(١) وتحالفوا وأعَدُّوا للقتال .

فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة ، وكان عامئذ أسنَّ قريش كلها ، قال : يا معشر قريش ، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أوّل من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه . ففعلوا . فكان أوّل داخل عليهم رسول الله عَلَيْتُهُ ، فلما رأوه قالوا : هذا الأمين ، رضينا ! هذا محمد . فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال علياته : هلم الي ثوباً . فأتي به ، فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ثم بنى عليه .

# إخبار الكهان من العرب والأحبار من يهود ، والرهبان من النصارى

وكانت الأحبار من يهود ، والرهبانُ من النصارى ، والكُهّان من العرب ، قد تحدثوا بأمر رسول الله عَلَيْكُ قبل مَبعثه لِمَا تقارب من زمانِه ، أما الأحبار من يهود والرهبان من النصارى ، فعمًّا وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه ، وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه . وأما الكُهّان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السَّمع ، إذْ كانت وهي لا تحجب عن به الشياطين من الجن فيما تسترق من السَّمع ، إذْ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم . وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره ، لا تُلقى العرب لذلك فيه بالاً ، حتى بعثه الله ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون ، فعرفوها .

فلمًّا تقارب أمر رسول الله عَلَيْتُ وحضرَ مَبعثُه ، حُجبت الشياطين عن السمع ، وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تَقعُد لاستراق السمع فيها ، فرمُوا بالنجوم ، فعَرفت الجنُّ أن ذلك لأمر حدثَ من أمر الله في العباد .

<sup>(</sup>١) تحاوزوا : انحاز كل قبيل منهم إلى جانب .

# صفة رسول الله عَلَيْكُمْ

قال ابن هشام:

وكانت صفة رسول الله عَيْضًا فيما ذكر عُمر مولى غُفرة ، عن إبراهيم بن محمد بن على بن أبي طالب قال :

كان على بن أبي طالب عليه السلام إذا نَعَتَ رسول الله قال : لم يكن بالطويل المعقط (۱) ، ولا القصير المتردد ، وكان رَبْعةً (۱) من القوم ، ولم يكن بالجعد القطط (۱) ولا السبط ، كان جَعْداً رَجْلا (۱) ، ولم يكن بالمطهم (۱) ولا السبط ، كان جَعْداً رَجْلا (۱) ، ولم يكن بالمطهم (۱) ولا المكلئم (۱) . وكان أبيض مُشْرباً ، أدعج العينين (۱) ، أهدب الأشفار (۱) جليل المُشاش (۱) والكند (۱۱) دقيق المسربة (۱۱) أجرد (۱۱) شَمَّن الكفين (۱۱) والقدَمين ؛ إذا مشى تقلّع (۱۱) ، كأنَّما يمشي في صَبَب (۱۱) ، وإذا التفت التفت معاً ، بين كتفيه خاتم النبوَّة ، وهو عَلَيْلِيْ خاتم النبيِّن ، أَجْوَدُ الناس كفًا ، وأجرأ الناس صدراً ،

<sup>(1)</sup> المعط : المتد .

 <sup>(</sup>٢) الربعة . الذي ليس بالطويل ولا القصير .

<sup>(</sup>٣) القطط : الشديد جعودة الشعر

<sup>(</sup>٤) الرجل : المسرح الشعر .

<sup>(</sup>٥) المطهم : العظيم الجسم .

<sup>(</sup>٦) المكلثم : المستدير الوجه في صغر .

<sup>(</sup>٧) الأدعج : الأسود العينين

<sup>(</sup>A) أهدب الأشفار : طويل أهدابها .

<sup>(</sup>٩) المشاش : عظام رءوس المفاصل .

<sup>(</sup>١٠) الكتد : ما بين الكتفين .

<sup>(</sup>١١) المسربة : الشعر الممتد من الصدر إلى السرة .

<sup>(</sup>١٢) الأجرد : القليل الشعر .

<sup>(</sup>١٣) الشأن : الغليظ .

<sup>(</sup>١٤) تقلع · لم يثبت قدميه .

<sup>(</sup>١٥) الصبب : ما انحدر من الأرض .

وأصدق الناس لَهْجة (١) ، وأوفى الناس ذمّة . وألينَهْم عريكة (٢) ، وأكرمهم عشرة . من رآهُ بديهةً (٣) هابَه ، ومن خالطَه أحبَه . يقول ناعِتُه : لم أر قبله ولا بعده مثلَه ، عليه .

# صفة رسول الله عليه عليه من الإنجيل من الإنجيل

قال ابن إسحاق:

وقد كان فيما بلغني عما كان وضع عيسى بنُ مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول الله عليه البيت يُحتَّس الحواريُّ للم مدين نسخ لهم الإنجيل عَن عهد عيسى بن مريم عليه السلام في رسول الله عليه إليهم . أنه قال :

« من أبغَضَني فقد أبغض الربّ . ولولا أنِّي صنعتُ بحضرتهم صنائع َلم يَصنعها أحدٌ قبلي ما كانت لهم خطيئة . ولكن من الآية بَطِروا وظنُّوا أنهم يَعِزُّوننِي (١) وأيضاً للربّ . ولكن لا بدَّ من أن تتمَّ الكلمةُ التي في الناموس . إنّهم أبغضوني مجّاناً . أي باطلاً . فلو قد جاء المُنْحَمَنَا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب . روح القدس هذا الذي من عند الرب خرج ، فهو شهيدٌ عليَّ وأنتم أيضاً . لأنكم قديماً كنتم معى . في هذا قلت لكم لكيما لا تشكّوا (١٠) » .

و« الْمُنْحَمَنَّا » . بالسريانية : محمد ، وهو بالرومية « البَرَقْلِيطسْ » .

#### البعث

فلما بلغ محمد رسول الله عَلِيْتُهِ أربعين سنة بعثه الله رحمة للعالمين وكافّة

<sup>(</sup>١) اللهجة : الكلام

<sup>(</sup>٢) لين العريكة : حس العشرة .

<sup>(</sup>٣) بديمة : التداء .

<sup>(؛)</sup> عره يعزه : غلبه .

<sup>(</sup>٥) انظر انجيل يوحنا ١٥ : ٢٣ 🗕 ٢٦ .

للناس بشيراً . وكان الله تبارك وتعالى قد أخذَ الميثاقَ على كلِّ نبيّ بعثه قبله بالإيمان به ، والتصديق له ، والنصر له على من خالفه ، وأخذَ عليهم أن يؤدُّوا ذلك إلى كلّ مَن آمن بهم وصدَّقهم ، فأدَّوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه . عن عائشة رضى الله عنها :

إِنَّ أُوَّلُ مَا بَدَىء به رسول الله عَيِّكِ مِن النبوّة ، حين أراد الله كرامته ورحمة العباد ، الرؤيا الصادقة ، لا يرى رسول الله عَيِّكِ رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح . وحبب الله تعالى إليه الخَلوة ، فلم يكن شيءٌ أحبَّ إليه من أن يخلو وحده .

وعن عبد الملك بن عبيد الله :

أن رسول الله عَلَيْكُ حين أراده الله بكرامته وابتدأه بالنبوّة ، كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت (۱) ، ويفضي إلى شِعاب (۱) مكّة وبطونِ أوديتها ، فلا يمرُّ رسول الله عَلَيْكُ بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله . فيلتفت رسول الله عَلَيْكُ حوله وعن يمينه وشماله وخلفه ، فلا يَرى إلا الشجر والحجارة . فمكث رسول الله عَلَيْكُ كذلك يَرى ويسمع ، ما شاء الله أن يمكث . ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله ، وهو بحراء (۱) ، في شهر رمضان .

عن عبيد بن عمير :

كان رسول الله عَلَيْكُم يجاور في حراء من كل سنة شهراً ، وكان ذلك ما تَحَنَّتُ به قريشٌ في الجاهلية (١) . فكان يجاور ذلك الشهر من كل سنة ، يُطعم من جاءه من المساكين ، فإذا قضى رسول الله عَلِيْنَهُم جواره من شهره

<sup>(</sup>١) أي تبعد عنه .

<sup>(</sup>٢) الشعب : ما انفرج بين الجبلين .

 <sup>(</sup>٣) حراء · جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> التحث : التعبد واعتزال الأصنام .

ذلك كان أولُ ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة ، قبل أن يدخل بيته ، فيطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك ، ثم يرجع إلى بيته . حتى اذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته ، من السنة التي بعثه الله تعالى فيها ، وذلك الشهر شهر رمضان ، خرج رسول الله عليا إلى حراء كما كان يخرج لجواره ، ومعه أهله ، حتى إذا كانت الليلةُ التي أكرَمَه الله فيها برسالته ، جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى .

قال رسول الله عَلَيْكُم : فجاءني جبريل وأنا نائم بنَمَط من ديباج (۱) فيه كتاب ، فقال : اقرأ . قلت ما أقرأ (۱) . قال : فغَنَّني به (۱) حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال : اقرأ . قلت : ما أقرأ ؛ فغنَّني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت : ماذا أقرأ ؟ فغنَّني به حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت : ماذا أقرأ ؟ فقال : ﴿ اقرأ باسم ربّك الذي خكق . أرسلني فقال : اقرأ . فقلت : ماذا أقرأ ؟ فقال : ﴿ الذي علم بالقلم . علم الإنسان من عكن . اقرأ وربّك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يَعلم ﴾ . قال : فقرأتُها ثم انتهى فانصرف عني ، وهببت من نومي فكأنّما كتبت في قلمي كتاباً .

فخرجتُ حتى إذا كنتُ في وسط من الجبل سمعتُ صوتاً من السماء يقول : يا محمد ، أنت رسولُ الله وأنا جبريلُ ! فرفعت رأسي إلى السماء أنظر ، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل ! فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر ، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء ، فلا أنظر في ناحية منها إلّا رأيته كذلك . فما زلتُ واقفاً ما أتقدّمُ أمامي وما أرجع وراثي حتى بعثَتْ خديجةُ رسُلها في طلبي ، فبلغوا أعلى مكّة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك . ثم انصرف عني .

<sup>(</sup>١) النمط : ضرب من البسط . والديباج : ثبايُّكُ من الإبر يسم .

<sup>(</sup>۲) ويروى : « ما أنا بقارئ » .

<sup>(</sup>٣) غته : عصره عصراً شديداً .

وانصرفتُ راجعاً إلى أهلي حتى أتيتُ خديجة ، فجلست إلى فخذها مُضيفاً إليها (١) فقالت : يا أبا القاسم . أين كنت ؟ فوالله لقد بعثتُ رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إليَّ !

ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت : أبشِر يابن عمّ واثبت ، فو َ الذي نفسُ خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبيَّ هذه الأمة !

ثم قامت فجمعت عليها ثيابَها ، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل ، وهو ابن عمّها . وكان ورقة تنصَّر وقرأ الكتب ، وسمع من أهل التوراة والإنجيل ، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله عَيْنِي أنه رأى وسمع ، فقال ورقة : قُدّوس قدّوس ، والذي نفس ورقة بيده ، لئن كنتِ صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر (۲) الذي كان يأتي موسى (۳) ، وإنه لنبيُّ هذه الأمة ، فقولي له فليشت .

فرجعت خديجة إلى رسول الله على فأخبرته بقول ورقة ، فلمّا قضى رسول الله على الله على

<sup>(</sup>١) مصيمًا إليها : ملتصقًا بها ماثلًا إليها

<sup>(</sup>٢) أراد به الملك الذي حاءه بالوحي . وأصل الناموس صاحب سر الرحل

 <sup>(</sup>٣) السهيلي : • إنما ذكر ورقة موسى و لم يذكر عبسى وهو أقرب . لأن ورقة كان قد تنصر . والنصارى
 لا يقولون في عيسى : إنه ببي يأتيه جبريل . إنما يقولون فيه · إن أقنوما من الأقاميم الثلاثة اللاهوتية
 حل حاسوت المسيح واتحد به . على اختلاف بينهم في ذلك الحلول » .

<sup>(؛)</sup> الهدء في كل هذه الأفعال هي هاء السكت .

<sup>(</sup>٥) يافوخه : أم رأسه .

## ابتداء تنزيل القرآن

فابتديء رسول الله عَيْقِالِيَّهُ بالتنزيل في شهر رمضان . يقولُ الله عز وجل : ﴿ شَهْر رمضانَ الذي أُنزِل فيه القرآنُ هدَّى للنّاس وبيّناتٍ من الهُدى والفرقان﴾ . وقال الله تعالى : ﴿ إِنَا أَنزِلنَاهُ في ليلة القدر ، وما أَدراكَ ما لَيلةُ القَدْر ، ليلةُ القدر خيرٌ من ألفِ شهر ، تَنزَّلُ الملائكةُ والرُّوحُ فيها بإِذْنِ ربِّهم من كلِّ أمرٍ ، سلامٌ هي حتى مَطلع الفَجْر﴾ .

وقال الله تعالى: ﴿ حم ، والكتابِ المبين ، إنّا أنزلْناه في ليلةٍ مُباركة إنّا مُنْدِين ، فِيها يُفْرقُ كُلُّ أمرٍ حكيم ، أمراً مِن عندنا إنّا كُنّا مُرْسِلين﴾ . وقال تعالى : ﴿ إِن كُنتُم آمنتم باللهِ وما أَنزَلْنا على عَبْدِنا يومَ الفُرقان يومَ التّقَى الجَمْعَانِ﴾ . وذلك ملتقى رسول الله ﷺ والمشركين ببدر .

#### إسلام خديجة بنت خويلد

وآمنت به خديجة بنت خُويلِد ، وصدقت بما جاءه من الله ، ووازرته على أمره ، وكانت أوّل من آمَن بالله وبرسوله ، وصدَّق بما جاء منه ، فخفّف الله بذلك عن نبيّه عَرِّلِيَّهِ ، لا يسمع شيئاً مما يكرهه مِن ردِّ عليه وتكذيب له ، فيحزُنه ذلك ، إلا فرَّج الله عنه بها إذا رجع إليها ، تثبّته وتخفّف عليه ، وتصدِّقه ، وتهوِّن عليه أمر الناس ، رحمها الله !

قال رسول الله عَلَيْكُم : « أُمرتُ أَن أُبشِّر خديجة ببيتٍ من قَصَب (١) لا صخَب فيه ولا نَصَب » .

## فترة الوحي

ثم فتر الوحي عن رسول الله عَلِيْتُ فترةً من ذلك ، حتَّى شقّ ذلك عليه

<sup>(</sup>١) القصب : اللؤلؤ المنحوت

فأحزنه ، فجاءه جبريل بسورة الضحى ، يُقسِم له ربه ، وهو الذي أكرمه بما أكرمَه به : ما ودَّعه وما قلاه . فقال تعالى : ﴿ والضَّحَى واللَّيل إذا سَجَى ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ . يقول : ما صَرمَك فتركك ، وما أبغضك ثم أحبَّك . ﴿ وَلَلآخِرةُ خيرٌ لك من الأولى ﴾ أي لما عندي من مَرجعك إليّ خيرٌ لك من الأولى ﴾ أي لما عندي من مَرجعك إليّ خيرٌ لك مما الكرامة في الدنيا . ﴿ ولَسَوْفَ يُعطِيكُ ربُّكَ فَتَرْضَى ﴾ من الفَلَج (١) في الدنيا ، والثواب في الآخرة . ﴿ أَلَمْ يَجِدُك يتيماً فَآوَى ﴿ ووجَدك ضالاً فَهَدَى ﴿ ووجدك عائلاً فأغنى ﴾ . يعرّفه الله ما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره ، ومَنّه عليه في يُتْمه وعَيلته وضلالته ، واستنقاذه من ذلك كلّه برحمته . ﴿ فأما البتِم فلا تَقْهَرْ ﴿ وأمّا السَّائلَ فلا تَنهَرْ ﴾ أي لا تكن جبّاراً ولا متكبّراً ، ولا فحّاشاً فَظًا على الضّعفاء من عباد الله . ﴿ وأمّا بنعمة ربّك فحدّث ﴾ أي اذكرها وادع اليها . فجعل رسولُ الله عن نعمته وكرامته من النبوّة فحدّث ، أي اذكرها وادع اليها . فجعل رسولُ الله عَيَالِيْ فَذَكر ما أنعم الله به عليه ، وعلى العباد به من النبوة فحد من النبوة فحد من النبوة فحد أله ، وعلى العباد به من النبوة من أل إلى مَن يطمئنُ إليه من أهله .

### أول الناس إسلاما

ثم كان أولَ ذكر من الناس آمن برسول الله عَيْسِكُم ، وصلّى معه وصدّق بما جاءه من الله تعالى : علي بن أبي طالب ، رضوان الله وسلامه عليه ، وهو يومئذ ابن عَشْر سنين .

وكان من نعمة الله على عليّ بن أبي طالب ، وممّا صنع الله له ، وأراده به من الخير ، أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثير ، فقال رسول الله عليه للعباس عمه ، وكان من أيسَر بني هاشم : يا عباس ، إن أخاك أبا طالب كثير العيال ، وقد أصاب الناسَ ما ترى من هذه

<sup>(</sup>١) الفلج : الفوز والغلبة .

الأزمة ، فانطلق بنا فلنُخفِّف عنه من عياله ، آخذُ من بنيه رجلاً وتأخذ أنت رجلاً فنكفهما عنه . فقال العباس : نعم . فانطلقا حتى أتيا أباطالب ؛ فقالا له : إنا نريد أن نخفّف من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه . فقال له ما أبو طالب : إذا تركتا لي عقيلاً فاصنعا ما شئتا .

فأخذ رسول الله عَيْظِهِ عليًّا فضمَّه إليه ، وأخذ العباس جعفراً فضمَّه إليه . فلم يزل عليُّ مع رسول الله عَيْظِهِ ، حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيًّا ، فاتبعه على رضى الله عنه ، وآمن به وصدّته .

وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله عَلَيْ كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة ، وخرج معه على بن أبي طالب مستخفياً من أبيه ومن جميع أعمامه وسائر قومه ، فيصلِّبان الصلوات فيها ، فإذا أمسيا رجعا . فكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا ، ثم إنّ أبا طالب عَفر عليهما يوماً وهما يصلِّبان ، فقال لرسول الله عَلَيْتِ : يا ابن أخي ، ما هذا الدِّبن الذي أراك تدين به ؟ قال : أيْ عم ، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم ، بعثني الله به رسولاً إلى العباد ، وأنت يا عمِّ أحقُّ مَن بذلتُ له النصيحة ، ودعوتُه بعثني الله به رسولاً إلى العباد ، وأنت يا عمِّ أحقُّ مَن بذلتُ له النصيحة ، ودعوتُه أخي ، إنِّي لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه ، ولكن والله لا يُخلصُ إليك بشيء تكرهه ما بقيتُ !

ثم أسلم (زيد بن حارثة) بن شُرَحْبيل بن كعب بن عبد العزى . وكان حكيم بن حزام بن خويلد قدم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة ، فدخلت عليه عمّته خديجة ، وهي يومثذ عند رسول الله عليات ، فقال لها : اختاري يا عمة ، أيَّ هؤلاء الغلمانِ شئتِ فهو لك . فاختارت زيداً فأخذته ، فرآه رسول الله عليات عندها فاستوهبه منها فوهبته له ، فأعتقه وتبناه ، وذلك قبل أن يُوحَى إليه .

ثم أسلم (أبو بكر بن أبي قُحافة) ، واسمه عتيق ، واسم أبي قحافة

عثمان . فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه ، أظهر إسلامه ودعا إلى الله ورسوله . وكان أبو بكر رجلاً مأْلفاً لقومه ، محبّباً سهلاً ، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها ، وبما كان فيها من خير وشر ، وكان رجلاً تاجراً ذا خلق ومعروف ، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر : لعلمه ، وتجارته ، وحسن مجالسته . فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ، ممن يغشاه ويجلس إليه .

فأسلم بدعائه عثمانُ بن عقّان ، والزُّبير بن العوام ، وعبد الرحمن بر عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وطلحة بن عبيد الله . فكان هؤلاء النفر الثمانية (ا الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلّوا وصدّقوا .

ثم أسلم أبو عبيدة بن الجراح ، وأبو سلمة بن عبد الأسد ، والأرقم بن أبي الأرقم (٢) ، وعثمان بن مظعون ، وأخواه قدامة وعبدالله ، وعبيدة بن المحارث ، وسعيد بن زيد بن عمرو ، وامرأته فاطمة أخت عمر بن الخطاب ، وأسهاء بنت أبي بكر ، وهي يومئذ صغيرة ، وخبّاب ابن الأرت ، وعُميَر بن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، ومسعود بن القاري ، وسَلِيط بن عمرو ، وعيّاش بن أبي ربيعة ، وامرأته أسهاء بنت سلامة ، وخنيس بن حذافة ، وعامر بن ربيعة ، وعبد الله بن جحش ، وأخوه أبو أحمد ، وجعفر بن أبي طالب ، وامرأته أسهاء بنت عُميس ، وحاطب بن الحارث ، وامرأته فاطمة بنت المجلّل ، وأخوه حطّاب ، وامرأته فكيهة أنحارث ، والمرأته فاطمة بن العالم بن عثمان بن مظعون ، والمطّلب بن أزهر ، وامرأته رملة بنت أبي عوف ، والنحّام واسمه نعيم بن عبد الله ، وعامر بن فهيرة ، وخالد بن سعيد بن العاص ، وامرأته أمينة بنت خلف ، وحاطب بن عمرو ، وأبو حذيفة بن عبة بن ربيعة ، وواقد بن عبد الله ، وخالد وعامر عمرو ، وأبو حذيفة بن عبة بن ربيعة ، وواقد بن عبد الله ، وخالد وعامر بن عمرو ، وأبو حذيفة بن عبة بن ربيعة ، وواقد بن عبد الله ، وخالد وعامر بن أبه عمرو ، وأبو حذيفة بن عبة بن ربيعة ، وواقد بن عبد الله ، وخالد وعامر بن أبه أبه بن عبد الله ، وخالد وعامر بن أبه بن عبد الله ، وخالد و عامر أبه أبه بن عبد الله ، وخالد وعامر بن أبه بن عبد الله ، وخالد وعامر بن أبه بن عبد الله ، وخالد و عامر أبه أبه بن عبد الله ، وخاله و عامر أبه أبه بن عبد الله ، وخاله و عامر أبه أبه بن عبد الله ، وخاله و عامر أبه أبه بن عبد الله ، وخاله بن عبد أبه بن عبد الله ، وخاله بن عبد أبه بن بن عبد أبه بن عبد أبه

<sup>(</sup>١) هم علي . وريد . وأبو بكر ، ومن أسلم على يديه .

 <sup>(</sup>۲) وفي داره كان رسول الله عليه مستخفيا من قريش بمكة يدعو الناس فيها إلى الإسلام . وكانت داره
 على الصفا . حتى تكامل المسلمون أربعين رجلا بإسلام عمر ، فلما تكاملوا أربعين رجلا خرجوا .

وعاقل وإياس بنو البكير بن عبد يالِيل ، وعمار بن ياسر ، وصُهيب بن سِنان الرومي (١) .

## الجهر بالدعوة

ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً (٢) من الرجال والنساء ، حتى فشا ذِكر الإسلام بمكّة وتُحُدِّث به .

ثم إن الله عز وجل أمر رسوله عَلَيْكُ أن يصدع بما جاءه منه ، وأن يبادي (٣) الناسَ بأمره وأن يدعو إليه . وكان بين ما أخفى رسول الله أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهار دينه ثلاث سنين من مَبعثه ، ثم قال الله تعالى له : ﴿ فاصدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وأَعرِض عن المشركينَ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وأَنْذِر عَشِيرَتَكَ الأَقرَبِينَ » وأَل إنِّي أَنَا النَّذِيرُ المُبينَ ﴾ . واخفِضْ جَنَاحَكَ كين اتَبْعَكَ من المؤمِنِينَ » وقُلْ إنِّي أَنَا النَّذِيرُ المُبين ﴾ .

وكان أصحاب رسول الله على إذا صلّوا ذهبوا في الشّعاب فاستخفّوا بصلاتهم من قومهم ، فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله على الله في شعب من شعاب مكة ، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلُّون ، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم ، فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلاً من المشركين بلحي بعير فشجّه (أ) ، فكان أوّل دم هُرِيق في الإسلام . فلما بادى رسول الله على قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد عنه قومه ولم يردُّوا عليه حتَّى ذكر آلهم وعابها ، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه ، وأجمعوا خِلاقه وعداوته ، إلا مَن عَصَم الله تعالى منهم بالإسلام ،

وحدِب (٥) على رسول الله عَلِيْتُ عمُّه أبو طالب ، ومنعَه وقام دونه ،

و هم قليلٌ مستخْفُون .

 <sup>(</sup>١) صهيب عربي ، ولكن الروم سبته صغيرا فنشأ فيهم فصار ألكن ، ثم اشتراه رجل من كلب فباعه
 بمكة ، فاشتراه عبد الله بن جدعان فأعتقه . وفي الحديث : « صهيب سابق الروم » .

<sup>(</sup>٢) جمع رسل بالتحريك ، وهي الجماعة . (٣) الماداة : المجاهرة .

<sup>(</sup>٤) اللحي : العظم الذي فيه الأسنان . شجه : كسر رأسه . (٥) أي عطف ورق

ومضى رسول الله عليه على أمر الله مظهراً لأمره ، لا يرده عنه شيء . فلما رأت قريش أن رسول الله عليه لا يُعتِبهم (۱) من شيء أنكروه عليه ، من فِراقهم وعيب آلهتهم ، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه ، وقام دونه فلم يُسلمه لهم ، مشَى رجالٌ من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا : يا أبا طالب ، إنّ ابن أخيك قدسب آلهتنا وعاب ديننا وسفة أحلامنا وضَلَّل آباءنا ، فإمّا أن تكفّه عنا ، وإمَّا أن تخلّي بيننا وبينه ؟ فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً ، وردّهم ردّاً جميلاً ، فانصر فوا عنه .

ومضى رسول الله على ما هو عليه ، يُظهر دين الله ويدعو إليه ، ثم شَرِيَ (۱) الأمر بينه وبينهم حتى تباعدَ الرجالُ وتضاغنوا ، وأكثرتُ قريشٌ ذكرَ رسول الله بينها ، فتذامروا فيه (۱۲) ، وحضَّ بعضهم بعضاً عليه .

ثم إنهم مشَوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا أباطالب ، إن لك سنًا وشرقاً ومنزلةً فينا ، وإنّا قد استنهيناك من أبن أخيك فلم تنهَ عنّا ، وإنّا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا ، وعيب آلهتنا ، حتى تكفّه عنا ، أو نُنازله وإياك في ذلك حتى يَهلِك أحد الفريقين.

فَبَعَثَ إِلَى رَسُولَ الله ﷺ فقال له : يا ابن أخي ، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا \_ للذي كانوا قالوا له \_ فأبق علي وعلى نفسك ، ولا تحمِّلني من الأمر ما لا أطبق .

فظن رسول الله عَلَيْكُم أنه قد بدا لعمّه فيد بَدَاءٌ (١) أنه خاذِلُه ومُسْلِمه ، وأنّه قد ضعُف عن نصرته ، فقال رسول الله عَلِيْكُم : يا عمّ ، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتَّى يُظهرَه الله أو أَهلِكَ فيه ، ما تركته ! ثم استعبَر رسول الله عَلِيْكِم فبكى ثم قام ، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال : أقبل يا ابن أخي . فأقبل عليه رسول الله عَلِيْكُم ،

<sup>(</sup>۱) یعتبهم : برضیهم (۲) شری : استطار وتفرق .

<sup>(</sup>٣) أي حض بعضهم بعضا . (٤) أي رأى جديد .

فقال : اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت ، فوالله لا أسلمُك لشيءِ أبداً .

ثم إن قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خِذلان رسول الله عَلَيْكُم وإسلامه ، وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم ، مشوا إليه بعُمارة ابن المغيرة ، فقالوا له : يا أبا طالب ، هذا عمارة بن الوليد ، أنهَدُ (() فتى في قريش وأجملُه ، فخذه فلك عقله (() ونصُرته ، واتَّخذه ولداً فهو لك ، وأسلِم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك ، وفرَّق جماعة قومك وسفة أحلامهم (()) فنقتله ، فإنما هو رجل برجل ! فقال : والله لبئس ما تسومونني (أ) ! أتعطونني ابنكم أغذوه لكم ، وأعطيكم ابني تقتلونه ؟ هذا والله ما لا يكون أبداً ! فقال المطعِم بن عدي : والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك ، وجهدوا على التخلص مما تكرهه ، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً ! فقال أبو طالب للمطعِم : والله ما أنصفوني ، ولكنّك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي ، فاصنع ما بدا لك ؟

فحقبَ الأمر (٥) ، وحميت الحرب ، وتنابذ القوم ، وبادَى بعضُهم بعضاً . ثم إن قريشاً تذامروا (١) بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله على الذين أسلموا معه ، فوثبت كلُّ قبيلةٍ على مَن فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم ، ومنع الله رسوله على الله عليه على من عليه على الله .

وقد قام أبو طالب ، حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعون ، في بني هاشم وبني المطلب ، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله عليه والقيام دونه ، فاجتمعا إليه ، وقاموا معه ، وأجابوه إلى ما دعاهم إليه ، إلا ما كان من أبي لهب عدو الله الملعون .

<sup>(</sup>١) أي أشد وأقوى . (٤) أي تكلفونني .

<sup>(</sup>٢) العقل : الدية . (٥) حقب أمرهم : فسد .

 <sup>(</sup>٣) أي عقولهم . (١) تذامروا : حض بعضهم بعضا .

## قول الوليد بن المغيرة في القرآن

ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نَفَرٌ من قريش ، وكان ذا سنّ فيهم ، وقد حضر الموسمُ ، فقال لهم : يا معشر قريش ، إنه قد حضر هذا الموسمُ وإنّ وفود العرب ستقدَم عليكم فيه ، وقد سمِعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمِعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضاً ، ويرد قولُكم بعضُه بعضاً .

فقالوا : فأنت يا أبا عبدِ شمسِ فقُلُ وأقِمْ لنا رأياً نقول به .

قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكُهّانَ ، فما هو بزمزمة (١) الكاهن ولا سجعه ، قالوا: فنقول: مجنون. قال: ما هو بمجنون ، لقد راينا الجنونَ وعرفناه ، فما هو بخَنْقِه ولا تُخالُجه ولا وسوسته.

قالوا : فنقول : شاعر . قال : ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كلَّه رجزَه وهزجَه وقريضَه ، ومقبوضَه ومبسوطه ، فما هو بالشعر .

قالوا : فنقول : ساحر . قال : ما هو بساحر ، لقد رأينا السُّحَّارَ وسحرَ هم فماهو بنَفْنهم ولا عَقْدهم (٢) .

قالوا: فما تقول أنت يا أبا عبد شمس. قال: والله إن لقوله لَحَلاوة، وإن أصلَه لعَدْق (٣) ، وإن فرعَه لَجَنَاة (١) ، وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلّا عُرف أنه باطل. وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر ، جاء بقول هو سحر يفرِّق بين المرء وأخيه ، وبين المرء وعشيرته . فتفرّقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون بسبُل الناس حين قدِموا الموسم لا يمرُّ بهم أحدُ إلّا حدّروه إيّاه وذكروا لهم أمره ، فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة : ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيداً \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً \* وَبَيْنَ شُهُوداً \* وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيداً \* ثُمَّ

٦.

 <sup>(</sup>١) الزمرمة : كلام خفي لا يسمع .
 (٢) كان الساحر يعقد خيطا ثم ينفث فيه

 <sup>(</sup>٣) العذق ، بالفتح : النخلة .
 (٤) الجناة : ما يجنى .

يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلاًّ إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيداً﴾ .

فجعل أو لثك النفر يقولون ذلك في رسول الله عَلَيْظَيْم لمن لقوا من الناس ، وصدرت العربُ من ذلك الموسم بأمر رسول الله عَلَيْظَيْم فانتشر ذكره في بلاد العرب كلِّها .

# ذكر ما لقي رسول الله عَلَيْكِيْمِ من قومه

ثم إن قريشاً اشتد أمرهم ، للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله عَلَيْكَ ومَن أسلم معه منهم ، فأغروا به سفهاءهم فكذّبوه وآذوه ، ورَمَوه بالشعر والسّحر والكِهانة والجنون ، ورسول الله عَلَيْكَ مظهرٌ لأمر الله لا يَستخفي به ، مُبادٍ (١) لهم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم ، وفراقه إياهم على كفرهم .

قال عبد الله بن عمرو بن العاص :

حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الحِجْر ، فذكروا رسول الله عَلَيْكُ فقالوا : ما رأينا مِثلَ ما صبَرْنا عليه من أمر هذا الرجل قطّ ! سَفَّه أحلامَنا ، وسَبَّ آلهتنا ، لقد صبرنا منه على أمرِ عظيم !

فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله عليه فأقبل يمشي حتى استلم الركن ، ثم مر بهم طائفاً بالبيت ، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول ، قال : فعرفت ذلك في وجه رسول الله عليه ، ثم مر بهم الثانية غمزوه بمثلها ، فعرفت ذلك في وجه رسول الله عليه ، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها ، فوقف ثم قال : « أتسمعون يا معشر قريش ، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح (٢) ! » .

<sup>(</sup>١) أي مجاهر .

رُ ؟ كِنَايَةُ عَنَّ الهَلاكُ إِنْ لَمْ يَوْمَنُوا . (٢) كناية عَنَّ الهَلاكُ إِنْ لَمْ يَوْمَنُوا .

فأخذَت القومَ كلمتُه حتَّى ما منهم رجلٌ إلّا كأنَّما على رأسه طيرٌ واقع ، حتَّى إن أشدَّهم فيه وصاةً (١) قبل ذلك ليَرفَؤه (١) بأحسن ما يجد من القول ، حتى إنه ليقول : انصرف يا أبا القاسم ، فوالله ما كنتَ جهولاً !

فانصرف رسول الله عَلَيْتُهُ حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحِجر وأنا معهم ، فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا ما بادأكم بما تكرهون تركتموه !

فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله عَلَيْكُ فُوتَبُوا وثبةً رجل واحد ، وأحاطوا به يقولون : أنت الذي تقول كذا وكذا ــ لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم ــ فيقول رسول الله عَلِيْكُ : نَعَم أنا الذي أقول ذلك .

قال : فلقد رأيتُ رجلاً منهم أخذ بمَجْمع ردائه ، فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه وهو يبكي ويقول : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ! ثم انصرفوا عنه . فإنّ ذلك لأشدُّ ما رأيتُ قريشاً نالوا منه قطّ !

## إسلام حمزة

حدثني رجل من أسلم ، كان واعية :

أن أبا جهلٍ مرَّ برسول الله عَيْسَةِ عند الصَّفا فآذاه وشتمه ، ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه ، والتضعيف لأمره ، فلم يكلِّمه رسول الله عَيْسَةِ \_ومولاةً لعبد الله بن جُدْعان في مسكنٍ لها تسمع ذلك \_ ثم انصرف عنه فعَمَدَ إلى نادٍ من قريش عند الكعبة فجلس معهم .

فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبلَ متوشَّحاً قوسَه (٣) ، راجعاً من قَنَصٍ له (١٤) ، وكان صاحبَ قَنص يرميه ويَخرُج له ، وكان إذا فعل ذلك لم يمرَّ على ناد من قريش إلاَّ وقف وسلم وتحدث معهم ، وكان أعزَّ فتَّى في

<sup>(</sup>١) الوصاة : الوصية ، أي وصية بالأذى . (٣) أي متقلداً إياه .

<sup>(</sup>٢) يرفؤه : يسكنه ويهدئه . (٤) القنص : الصيد .

قريش وأشدَّهُ شكيمة ، فلما مرَّ بالمولاة (١) وقد رجع رسول الله عَلَيْكُم إلى بيته قالت له : يا أبا عُمارة ، لو رأيتَ ما لقيَ ابنُ أخيك محمدٌ آنفاً من أبي الحكم (٢) بن هشام ؟ وجدَه ها هنا جالساً فآذاه وسبَّه ، وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد عَلِيْكِيمُ .

فاحتمل حمزة الغضبُ لما أراد الله به من كرامته ، فخرج يسعى ولم يقف على أحد ، مُعِدًّا لأبي جهل إذا لقيه أن يُوقِعَ به ، فلمَّا دخل المسجد نظر إليه جالساً في القوم ، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجَّه شجَّة منكرة ، ثم قال : أتشتمُه وأنا على دينه أقول ما يقول ؟ فرُدَّ ذلك علي إن استطعت .

فقامت رجالٌ من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل ، فقال أبو جهل : دعُوا أبا عُمارة ، فإنِّي والله قد سببتُ ابنَ أخيه سبًّا قبيحاً . وتم حمزةُ رضي الله عنه على إسلامه ، وعلى ما تابع عليه رسول الله عَلَيْكَ . فلمَّا أسلمَ حمزةُ عرفت قريشٌ أن رسول الله عَلِيْكِ قد عزَّ وامتنع ، وأن حمزة سيمنعه . فكفُّوا عن بعض ما كانوا ينالون منه .

## قول عتبة بن ربيعة في أمر رسول الله

حُدِّثت أن عتبة بنَ ربيعة ـ وكان سيِّداً ـ قال يوماً وهو جالسٌ في نادي قريش ، ورسول الله عَلِيَّة جالسٌ في المسجد وحده : يا معشرَ قريش ، ألا أقومُ إلى محمد فأكلِّمه وأعرض عليه أموراً لعلَّه يقبل بعضها ، فنعطيه أيّها شاء ويكف عنّا ؟ وذلك حين أسلم حمزةُ ورأوا أصحاب رسول الله عَلِيَّة يزيدون ويكثرون . فقالوا : بلّى يا أبا الوليد ، قمْ إليه فكلَّمه . فقام إليه عتبةُ حتى جلس إلى رسول الله عَلِيَّة ؟ فقال : يا ابن أخي ، إنّك منا حيث قد

<sup>(</sup>١) هي مولاة عبد الله بن جدعان .

<sup>(</sup>٢) أبوُّ الحكم : كنية أخرى لأبي جهل . واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم .

علمتَ من السَّطَة (١) في العشيرة ، والمكانِ في النَّسب ، وإنك قد أتيتَ قومك بأمرٍ عظيم ، فرَّقتَ به جماعتَهم ، وسفَّهت به أحلامَهم ، وعبتَ به من مضى من آبائهم ، فاسمعُ مني أعرضُ عليك أموراً تنظر فيها لعلَّك تقبل منها بعضها . فقال رسول الله علي أبه الوليد أسمع » .

قال: يا ابن أخي . إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا . جمعنا من أموالينا حتى تكون أكثر تنا مالاً ، وإن كنت تريد به شرفاً سو دناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًً (١) تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك طلبنا لك الطبّ وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه . فإنّه ربّما غلب التابع (١) على الرجل حتى يُداوَى منه .

حتى إذا فَرَغَ عُتهُ ورسول الله عَلَيْتِهِ يستمع منه . قال : أقد فَرَغتَ يا أبا الوليد ؛ قال : نعم . قال : فاسمع منّي . قال : أفعلْ ، فقال : ﴿ بسم الله الرحمن الرحمن الرحم ب تَنْزيلُ مِنَ الرَّحْمن الرَّحِيم ب كِتَابُ فُصِّلَتْ آياتُه قُرْآناً عَرَبِياً لِقَوْم يَعْلَمُونَ ، بَشِيراً وَنَذيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُم لَا يَسْمَعُونَ » وَقَالُوا عَرَبِياً لِقَوْم يَعْلَمُونَ ، بَشِيراً وَنَذيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُم لَا يَسْمَعُونَ » وَقَالُوا قُلُوبًا لِقَوْم يَعْلَمُونَ ، بَشِيراً وَنَذيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُم لَا يَسْمَعُونَ » وَقَالُوا قُلُوبًا فِي أَكِنَةً مِمّا تَدْعُونَا إليه ﴾ . ثم مضى رسول الله عَلَيْتِهُ فيها يقرؤها عليه ، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها ، وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه ، ثم انتهى رسول الله عَلِياتُهُ إلى السّجدة منها (١) فسجَد ، ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت ، فأنت وذاك .

فقام عتبةً إلى أصحابه . فقال بعضُهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال : ورائي أنّي سمعتُ قولاً والله ما سمعتُ بمثله قطُ ، والله

 <sup>(</sup>١) السطة الشرف . من الوسط . كالعدة من الوعد . (٢) الرئي : ما يتراءى للانسان من الجن .
 (٣) التاح : الصاحب من الحر

<sup>(</sup>٤) هي قرله تعالى : ومن آيانه الليل والنهار والشمس والقسر . لا تسحدوا للشمس ولا للقسر . واسجدوا بقد الذي خلقهن إن كنتم آياه تعدون . .

ما هو بالشّعر ، ولا بالسّحر ، ولا بالكِهانة . يا معشر قريش ، أطيعوني واجعلوها بي ، وخَلُّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه . فوالله ليكوننَ لقوله الذي سمعتُ منه نبأ عظيم ، فإن تُصِبُه العربُ فقد كُفيتُموه بغيركم ، وإن يَظْهر على العرب فملكُه مُلككم ، وعزَّه عزَّكم ، وكنتم أسعد الناسِ به ! قالوا : سَحَركُ واللهِ يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا رأبي فيه فاصنعوا ما بدا لكم .

# ما دار بین رسول الله ﷺ وبین رؤساء قریش

ثم إنّ الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء ، وقريش تحبس مَن قدَرت على حبسه وتَفتِنُ من استطاعت فتنته من المسلمين . ثم إن أشراف قريش من كل قبيلة ، وهم عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة . وأبو سفيان بن حرب ، والنضر بن الحارث . وأبو البَخْتري بن هشام ، والأسود بن المطّب ، وزمعة بن الأسود ، والوليد بن المغيرة ، وأبو جهل بن هشام ، وعبدالله بن أبي أمية ، والعاصي بن وائل ، ونُبيه ومُنبّه وأبو جهل بن هشام ، وعبدالله بن أبي أمية ، والعاصي بن وائل ، ونُبيه ومُنبّه رسول الله عنظية سريعاً ، وهو يظنُّ أن قد بدا لهم فيما كلَّمَهُم فيه بَدَاء ، وكان فيه فيعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلِّموك فأتهم . فجاءهم رسول الله عنياً مو هو يظنُّ أن قد بدا لهم فيما كلَّهم فيه بَدَاء ، وكان عليهم حريصاً يحبُّ رشدَهم ويعزُّ عليه عَنتهُم (۱) ، حتَّى جلسَ إليهم . فقالوا عليهم حريصاً يحبُّ رشدَهم ويعزُ عليه عَنتهُم (۱) ، حتَّى جلسَ إليهم من العرب عليه عَنتهُم الله عليه منا منام رجلاً من العرب أدخل على قومه مثلَ ما أدخلتَ على قومك ، وإنّا و الله ما نعلم رجلاً من العرب أدخلَ على قومه مثلَ ما أدخلتَ على قومك : لقد شتمت الآباء ، وعبت الدين ، وشتمت الآباء ، وعبت الدين ، وشتمت الآلمة ، وسفّهت الأحلام ، وفرّقت الجماعة ، فما بقي أمرٌ قبيح إلا

<sup>(</sup>١) العنت : الجور والأذي .

قد جئتَه فيما بيننا وبينك ؛ فإن كنتَ إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً ، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسوِّدك علينا ، وإن كنت تريد به مُلكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رثيًّا تراه قد غلب عليك بَذَلنا لك أموالنا في طلب الطبّ لك ، حتى نبر ثك منه أو نُعذِر فيك .

فقال لهم رسول الله عَلِيْكِيْم : « ما بي ما تفولون ، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعثني إليكم رسولاً ، وأنزل علي كتاباً ، وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ، فلغتكم رسالات ربي ونصحتُ لكم ، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظُكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردُّوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم » . قالوا : يا محمد ، فإن كنتَ غير قابلٍ منا شيئاً مما عرضنا عليك فإنك قد علمتَ أن ليس من الناس أحد أضيقَ بلداً ، ولا أقلَّ ماءً ، ولا أشدَّ عيشاً منا ، فسل لنا ربَّك الذي بعثك بما بعثك به فليسيِّر عنا هذه الجبال التي قد ضيَّقَت علينا ، وليبسط لنا بلادنا ، وليفجِّر لنا فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق ، وليبعث لنا من مضى من آبائنا ، وليكن فيمن يَبعثُ لنا منهم قُصَيُّ بنُ كلاب ، فإنّه كان شيخَ صدق ، فنسأهم عما تقول ، أحقٌ هو أم باطل ؟ فإن صدَّقوك وصنعت ما سألناك صدَّقناك ، وعرفنا به منزلتك من الله ، وأنّه بعثك رسولاً كما تقه ل:

فقال لهم صلوات الله وسلامُه عليه : « ما بهذا بُعِثْتُ إليكم ، إنّما جئتكم من الله عا بعثني به ، وقد بلَغتُكم ما أُرسِلتُ به إليكم ، فإن تَقْبلوه فهو حظُّكم في اللهُ يَا للسُّنِيا والآخرة ، وإن ترُدُّوه عليَّ أصبر ْ لأمر الله تعالى حتَّى يحكم الله بيني وبينكم » .

قالوا : فإذا لم تفعل هذا لنا فخذْ لنفسك ، سَلُ ربَّك أن ببعث معك مَلَكاً يصدُّقك بما تقول ، ويُراجْعنا عنك ، وسله فليجعلُ لك جناناً وقصوراً

وكنوزاً من ذهب وفِضّةٍ ، يُغنيك بها عمَّا نراك تبتغي ؛ فإنّك تقوم بالأسواق كما نقوم ، وتلتمس المعاش كما نلتمِسُه ، حتَّى نعرف فضلَك ومنزلتَك من ربِّك ، إن كنت رسولاً فيما تزعم .

فقال لهم رسول الله عَلَيْكِيْم : « ما أنا بفاعل ، وما أنا بالذي يسأل ربَّه هذا ، وما بُعِثت إليكم بهذا ، ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً . فإن تَقبلوا ما جئتُكم به فهو حظُّكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردُّوهُ عليَّ أصبر لأمر الله حتَّى يحكم الله بيني وبينكم » .

قالوا: فأسقِط السماء علينا كِسَفاً (١) كما زعمت أن ربَّك إن شاء فعل ؛ فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل .

فقال رسول الله على الله على الله ، إن شاء أن يفعله بكم فعل » . قالوا : يا محمد ، أفما علم ربّك أنّا سنجلس معك و نسألك عمّا سألناك عنه ، ونطلب منك ما نطلب ، فيتقدّم إليك فيعلمك ما تُر اجعنا به ، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا ، إذْ لم نقبل منك ما جئتنا به ! إنّه قد بلغنا أنه إنّما يعلّمك هذا رجل باليمامة يقال له « الرحمن » (٢) ، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً ، فقد أعْذَر نا إليك يا محمد ، وإنا والله لا نتركك وما بلغت منّا حتى نُهلكك أو تهلكنا ! وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة ، وهي بنات الله . وقال قائلهم : لن نعن نعبد الملائكة ، وهي بنات الله . وقال قائلهم : لن

فلما قالوا ذلك لرسول الله عَلَيْكِ قام عنهم ، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ، وهو ابن عمته (٣) . فقال له : يا محمد ، عرض عليك قومُك ما عرضوا فلم تقبلُه منهم ، ثم سألوا لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول ، ويصدّقوك ويتبعوك فلم تفعل ، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك

<sup>(</sup>١) حمع كسفة بالكسر . وهي القطعة من الشيُّ .

 <sup>(</sup>۲) هو مسيلمة بن حبيب الحنفي ، المعروف بمسيلمة الكذاب . كان قد تسمى بالرحمن في الجاهلية .
 وكان من المعمرين . الروض الأنف .

<sup>(</sup>٣) أسلم عبد الله قبل فتح مكة .

ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل ، فوالله لا أومن بك أبداً حتَّى تتخذ إلى السهاء سُلماً ثم تَرَقَى فيه وأنا أنظرُ إليك حتَّى تأتيها ؛ ثم تأتي معك أربعة من الملائكة يَشهدون لك أنك كما تقول ، وايمُ الله أنْ لو فعلتَ ذلك ما ظننتُ أنَّى أصدَقُك !

ثم انصرف عن رسول الله عَلِيْكِيْ ، وانصرف عنه رسول الله إلى أهله حزيناً آسفاً ، لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دَعوه ، ولما رأى من مباعدتهم إيّاه .

# صنع أبي جهل

فلما قام عنهم رسول الله عَلَيْكُم قال أبو جهل : يا معشر قريش إن محمداً قد أبى إلّا ما ترون من عَيب ديننا ، وشتم آبائنا ، وتسفيه أحلامنا . وشتم آلهتنا ، وإنِّي أعاهد الله لأجلسنَّ له غذاً بحجرِ ما أطيق حمله ، فإذا سَجَدَ في صلاته فضختُ به رأسه ، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني ، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم !

قالوا : واللهِ لا نُسلِمُك لشيءٍ أبداً ، فامضٍ لما تريد .

فلما أصبح أبو جهل أخذ حجراً كما وصف ثم جلس لرسول الله عَيِّلْتِهِ يَنتظره ، وغدا رسول الله عَمَلِ يغدو ، وكان بمكة وقبلته إلى الشام ، فكان إذا صلّى صلّى بين الركنين : الرُّكن اليَمانيّ والأسود ، وجعل الكعبة بينه وبين الشام . فقام يصلّي وقد غدت قريشٌ فجلسوا في أنديتهم .ينتظرون ما أبو جهل فاعل ، فلما سجد رسول الله عَيْلِيَّ احتمل أبو جهل الحجر ، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهز ما مُنتقَعاً لونُه(۱) مرعوباً ، قد يبست يداه على حَجَره ، حتى قذف الحجر من يده . وقامت إليه رجالُ قريش فقالوا له : ما لك يا أبا الحكم ؟ قال : قمتُ إليه لأفعل به ما قلتُ لكم البارحة ، فلما دنوتُ منه الحكم ؟ قال : قمتُ إليه لأفعل به ما قلتُ لكم البارحة ، فلما دنوتُ منه

<sup>(</sup>١) انتقع لونه ( بالبناء للمفعول ) : تغير من هم أو فرع .

عرض لي دونه فحلٌ من الإبل لا والله ما رأيتُ مثل هامته . ولا مثلَ قَصَر ته (١) ولا أنيابه لفحلٍ قطَ . فهمّ بي أن يأكلني !

## خبر النضر بن الحارث

فلما قال لهم ذلك أبو جهل قام النضر بن الحارث فقال : يا معشر قريش ، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد ، قدكان محمد فيكم غلاماً حدثاً ، أرضاكم فيكم وأصدقُكم حديثاً ، وأعظمكم أمانة ، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب ، وحاءكم بما جاء به قلتم : ساحر ! لا ، والله ما هو بساحر ، لقد رأينا السحرة ونفتهم عُقدهم . وقلتم : كاهن ! لا والله ما هو بكاهن ، فقد رأينا الكهنة وتخالجهم ، وسَمِعنا سجعهم . وقلتم شاعر! لا والله ما هو بشاعر ، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها : هزجه ورجزه . وقلتم : مجنون ! لا والله ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون ، فما هو بحنية ، ولا وسوسته ، ولا تخليطه . يا معشر قريش ، فانف والله لقد نزل بكم أمر عظيم !

وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش ، وممن كان يؤذي رسول الله عليه وكان النضر بن العداوة ، وكان قد قدم الحيرة وتعلّم بها أحاديث ملوك الفرس ، وأحاديث رُسْتُم وإسْفُنديار ، فكان إذا جلس رسول الله عليه معلساً فذكر فيه بالله ، وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله ، خلّفه في مجلسة إذا قام ثم قال : أنا والله يا مَعشر قريش أحسنُ حديثاً منه ، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسنَ من حديثه . ثم يحدّثهم عن ملوك فارس ورُستم وإسفنديار ، ثم يقول : بماذا محمد أحسنُ حديثاً منى ؟

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: نزل فيه ثمان آيات من القرآن: قول الله عزَ وجَلَ: ﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آياتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾، وكلّ ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن.

<sup>(</sup>١) القصرة : أصل العنق .

## ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم

ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله عَلَيْكُم من أصحابه فوثبت كُلُّ قبيلة على مَن فيها من المسلمين ، فجعلوا يحبسونهم ويعذَبونهم بالضرب والجوع والعطش ، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر ، من استُضعِفوا منهم يفتنونهم عن دينهم ، فنهم من يُفتَن من شدة البلاء الذي يصيبه ، ومنهم من يَصلُب لهم ويَعصمه الله منهم .

وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما ، لبعض بني جُمَع ، مولّداً من مولّديهم ، وهو بلال بن رَبَاح ، وكان اسم أمّه حمامة ، وكان صادق الإسلام طاهر القلب . وكان أمية بن خلف بن وهب بن حُذافة بن جمع يُخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له : لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعُزَّى ! فيقول وهو في ذلك البلاء : أحد أحد ! ! وكان ورقة ابن نوفل يمر به وهو يعذَّب بذلك وهو يقول أحد أحد ، فيقول : أحد أحد والله يا بلال ! ثم يُقبل على أميّة بن خلف ومن يصنع ذلك به من بني جمع فيقول : أحلف بالله الته لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حناناً (١) ! حتى مر به أبو بكر فيقول : أخلف به فقال لأمية بن خلف : ألا تتقي الله في هذا المسكين ، حتى متّى ! قال : أنت الذي أفسدته فأنقِذه مما ترى ! فقال أبو بكر : أفعل ، عندي غلام أسود أحلَد منه وأقوى ، على دينك ، أعطيكه به . قال : قد قبلت . فقال : هو لك . فأعطاه أبو بكر الصديق دينك ، أعطيكه به . قال : قد قبلت . فقال : هو لك . فأعطاه أبو بكر الصديق دينك ، أعطيكه به . قال : قد قبلت . فقال : هو لك . فأعطاه أبو بكر الصديق دينك ، أعطيكه به . قال : وأخذه فأعتقه .

ثم أعتى معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ستَّ رقاب ، بلالٌ

<sup>(</sup>۱) أي موضع حنال . أتمسح به متبركا

سابعهم : عامر بن فُهيرة ، وأم عُبيس ، وزنّيرة وأصيب بصرُها حين أعتَقَها فقالت قريش : ما أذهبَ بصرَها إلاّ اللاتُ والعُزَّى ! فقالت : كذبوا وبيت الله . ما تضرُّ اللاتُ والعُزَّى وما تنفعان ! فردَّ الله بصرَها .

وأعتق النهدية وبنتها ، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار ، فر بهما وقد بعثتهما سيّدتُهما بطحين لها وهي تقول : والله لا أعتقكما أبداً ! فقال أبو بكر رضح الله عنه : حل (ا) يا أم فلان ! فقالت : حل ؟ أنت أفسدتَهما فأعتقهما ! قال : فبكم هما ؟ قالت : بكذا وكذا . قال : قد أخذتُهما ، وهما حُرّتان ، أرجعا إليها طحينها . قالتا : أو نفرُغ منه يا أبا بكر ثم نردة إليها ؟ قال : ذلك إن شئتما . ومر بجارية بني مؤمّل ، وكانت مُسلمة ، وعمر بن الخطاب يعذّبها لتترك ومر بجارية بني مؤمّل ، وكانت مُسلمة ، وعمر بن الخطاب يعذّبها لتترك الإسلام ، وهو يومئذ مشرك ، وهو يضربُها حتى إذا مل قال : إنّي أعتذر إليك إني لم أتركك إلا ملالة ! فتقول : كذلك فعَل الله بك ! فابتاعها أبو بكر فأعتقها .

قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بَنيّ ، إنّي أراك تُعتِق رقاباً ضعافاً . فلو أنّك إذ فعلتَ اعتقتَ رجالاً جُلْداً يمنعونك ويقومون دونك ؟ فقال أبو بكر : يا أبتِ إنّها أريد ما أريد لله عزّ وجلّ !

وكانت بنو مخزوم يخرجون بعَمّار بن ياسر وبأبيه وأمه ، وكانوا أهل بيتِ إسلام ، إذا حميت الظهيرةُ ، يعذّبونهم برمضاء مكّة (٢) ، فيمرّ بهم رسول الله عَيْلِيّةٍ فيقول : صبراً آلَ ياسر ، موعدكم الجنّة ! فأمّا أمَّه فقتلوها وهي تأبى إلّا الإسلام. .

وكان أبو جهل الفاسقُ الذي يُغرِي بهم في رجالٍ من قريش ، إذا سمِع بالرجل قد أسلمَ ، له شرفٌ ومَنَعَة ، أنَّبَه وأخزاه وقال : تركتَ دينَ أبيك وهو خيرٌ منك ! لنُسفِّهن حِلمَك ، ولنُفيِّلنَّ ٣٦ رأيك ، ولنضعَنَّ شرفَك !

<sup>(</sup>١) أي تحللي من يمينك .

<sup>(</sup>٢) الرمضاء": الرمل الساجن من شدة حرارة الشمس.

<sup>(</sup>٣) قيل رأيه : قبحه وخطأه .

وإن كان تاجراً قال : والله لنكَسِّدَنَّ تجارَتك ، ولُنْهلكنَّ مالك ! وإن كان ضعيفاً ضربه وأغرَى به .

عن سعيد بن جبير قال:

قلت لعبد الله بن عباس : أكان المشركون يبلغُون من أصحاب رسول الله عَيْلِيِّهُ من العذاب ما يُعذَرون به في ترك دينهم ؟ قال : نعم والله ، إن كانوا ليضربون أحدَهم ويُجيعونه وبعطَّشونه حتى ما يقدرأن يستويَ جالساً من شدَّة الضُّرِّ الذي نزل به ، حتَّى يعطيَهم ما سألوهُ من الفتنة ، حتى يقولوا له : اللات والعُزَّى إلَهُك من دون الله ؟ فيقول : نعم . حتى إن الجُعَل (٢) ليمرُّ بهم فيقولون له : هذا الجُعَل إلمَّك من دون الله ؟ فيقول : نعم ، افتداءً منهم مما يبلغون من جَهده .

## الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة

فلما رأى رسول الله عَيْلِيِّهِ ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية ، بمكانه من الله ومن عمّه أبي طالب ، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء . قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإنّ بها ملكاً لا يُظلّم عنده أحد ، وهي أرض صِدق ، حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه . فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله عيلية إلى أرض الحبشة مخافّة الفتنة ، وفراراً إلى الله بدينهم . فكانت أوّل هجرة كانت في الإسلام .

وكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان معه امرأته رقبة بنت رسول الله على ، وأبو حذيفة بن عتبة معه امرأته سهلة بنت سهيل ، والزُّبير ابن العوّام ، ومصعب بن عمير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية ، وعثمان بن مظعون ، وعامر بن ربيعة معه امرأته ليلى بنت أبي حَثْمة ، وأبو سبّرة بن أبي رُهْم ، وَسُهَبُل بن بيضاء

<sup>(</sup>١) الحمل : دابة سوداء كالخفساء من دواب الأرص . قيل هو أبو جعران .

فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة<sup>(١)</sup> .

ثم خرج حعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، وتتابع المسلمون حتى اجتمعه ا بأرض الحبشة ، فكانوا بها ، منهم من خرج بأهله معه ، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه .

فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خَرجوا بهم معهم صغاراً أو ولدوا بها ، ثلاثة وثمانين رجلاً .

# إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها

فلما رأت قريش أنَّ أصحاب رسولِ الله عَلَيْكُ قد أمنوا واطمأنُوا بأرض الحبشة ، وأنهم قد أصابوا بها داراً وقراراً ، ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلْدَين إلى النّجاشي ، فيردّهم عليهم ، ليفتنوهم عن دينهم ، ويُخرجوهم من دارهم التي اطمأنُوا بها وأمنوا فيها ، فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة ، وعمرو بن العاص بن وائل ، وجمعوا لهما هدايا للنجاشيّ ولبطارقته ثم بعثوهما إليه . .

عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج رسول الله ﷺ قالت :

لما نزلت أرض الحبشة جاورنا بها خير جار ، النجاشيّ ، أمِنًا على ديننا ، وعبدنا الله تعالى لا نُؤذَى ولا نسمع شيئاً نكرهه . فلما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشيّ فينا رجلين منهم جَلدين ، وأن يُهدوا للنجاشيّ هدايا مما يُستَطرف من متاع مكّة ، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأَدَم (١١) . فجمعوا له أدماً كثيراً ، ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدَوْا إليه هديّة ، ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة ، وعمرو بن العاص ، وأمروهما بأمرهم ، وقالوا

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : وكان عليهم عثمان بن مطعون . (٢) الأدم : الجلود .

فسا : ادفعا إلى كلَّ بضريق هديّته قبل أن بتكلَّما النجاشيّ فيهم ، ثم قدِّما إلى النجاشيّ هداياه ، تم سلاه أن يسلّمهم إليكما قبل أن يكلّمهم . فخرجا حتى قبما على النّجاشي و نحن عنده بخير دار ، عند خير جار ، فلم يبقَ من بطارقته بطريق إلا دَفعا إليه هديّته قبل أن يكلّما النجاشيّ ، وقالا لكل بطريق منهم : إنّه قد ضَوَى (١) إلى بلد الملكِ مِنَا غِلمانُ سفهاء ، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم ، وجاءوا بدين مبتدّع ، لا نعرفه نحن ولا أنتم ، وقد بَعَثَنَا إلى الملك فيهم أشرافُ قومهم اليردهم إليهم ، فإذا كلّمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن فيهم أليا ولا يكلّمهم ، فإنّ قومهم أعلى بهم عيناً (١) وأعلم بما عابوا عليهم ، قالوا فما : نعم .

ثم إنَّهما قدَّما هداياهما إلى النجاشيَّ فقَبِلها منهما . ثمَّ كلَماه فقالا له : أيُّها الملك ، إنه قد ضَوَى إلى بلدك منا غِلمانُ سفهاءٍ ، فارقوا دينَ قومهم ولم يدخلوا في دينك ، وجاءوا بدينِ ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت ، وقد بعَثَنَا إليك فيهم أشرافُ قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشيرتهم ، لتردَّهم إليهم ، فهم أعْلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه .

قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامَهم النجاشي ؛ فقالت بطارقته حوله : صَدَقا أيها الملك ، قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم ، فأسلمهم إليهما فليردَّاهم إلى بلادِهم وقومهم . فغضب النجاشي تم قال : لاها الله (٣) ، إذاً لا أسلمهم إليهما ، ولا يكاد قوم جاوروني ، ونزلوا بلادي ، واختاروني على مَن سواي ، حتَّى أدعوَهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم ، فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ، ورددتهم إلى قومهم ، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني .

<sup>(</sup>١) صوي إليه : لحأ وأوى .

 <sup>(</sup>۲) هو أعلى به عيما أي أبصر به (۳) اى لا والله .

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله عَلَيْكُ فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ قالوا: نقول والله ما علمنا، وما أمرنابه نبيّنا عَلَيْكُ كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا، وقد دعا النجاشيُ أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحدٍ من هذه الملل ؟

فكان الذي كلّمه جعفرُ بنُ أبي طالب . فقال له : أيّها الملك . كنا قوما أهل جاهلية . نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسيء الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف ؛ فكنا على ذلك حتى بَعَث الله إلينا رسولاً منا ، نعرف نسبه وصدقه ، وأمانته وعفاقه . فدعانا إلى الله لنوحّده ونعبده ، ونخلع ما كنّا نعبدنحن وآباؤنا مِن دونه ، من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكفت عن المحارم واللدماء ، ونهانا عن الفواحش ، وقول الزور ، وأكل مال البتم ، وقذف المحصنات ، وأمرنا أن نعبد الله وحدة لا نَشركُ به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام – قالت : فعلنّد عليه أمور الإسلام – فصدتناه وآمنا به ، والزكاة والصيام – قالت : فعلنّد عليه أمور الإسلام – فصدتناه وآمنا به ، والزكاة والصيام ، قالت ، فعبدنا الله وحدة فلم نُشرك به شيئاً ، وحرّمنا ما حرّم علينا ، وأحللنا ما أحلّ لنا ، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ، ليردُّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى ، وأن نستحلُّ ما كنًا نستحلُّ من الخبائث ، فلّما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا ، وحالوا بيننا وبين ديننا ، عرجنا إلى بلادك ، واخترناك على مَن سِواك ، ورغينا في جوارك ورجونا الا نظلَم عندك أيها الملك !

فقال له النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ فقال له جعفر " : نعم " . فقال له النجاشي " : فاقرأه علي . فقرأ عليه صدرا من ﴿ كَهَيْعُصَ ﴾ . قالت : فبكى واللهِ النَّجاشيُّ حتى اخضلَّتْ لحيتُه (١) . وبكت أساقفتُه حتى أخْضَلُوا مصاحفَهم حين سمعوا ما تلا عليهم! ثم قال لهم النجاشي : إنْ هذا والذي جاء به عيسى ليَخْرُجُ من مِشكاةٍ واحدة (١) ! انطلقا ، فلا واللهِ لا أسلمهم إليكما ، ولا يَكَادون!

قالت : فلمًا خرجا مِن عنده قال عمرو بن العاص : واللهِ لآتينَه غداً بما أستأصِلُ به خَضراءهم (٣) ! فقال له عبد الله بن أبي ربيعة ـ وكان أتْقَى (٤) الرجلين فينا ـ : لا تفعلْ ، فإنّ لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا . قال : والله لأخبرته أنهم يرّعمون أنّ عيسى بن مريم عبد !

ثم عدا عليه من الغد فقال له أيها الملكُ ، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً . فأرسلُ إليهم فسَلْهم عما يقولون فيه .

فأرْسل إليهم ليسألهُم عنه . قالت : ولم ينزلْ بنا مثلُها قطُّ . فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه ؟ قالوا : نقول والله ما قال الله ، وما جاءنا به نبيًّنا ، كائناً في ذلك ما هو كائن !

فلمًا دخلوا عليه قال لهم : ماذا تقولون في عيسى بن مريم ؟ فقال جعفر بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاءنا به نبيًّنا عَلِيلِيّهِ ، يقول : هو عبد الله ورسوله ورُوحه ، وكلمتُه ألقاها إلى مريم العذراء البَّتُولُ (٥) .

فضربَ النجاشيُّ بيده إلى الأرض فأخذ منها عوداً ، ثم قال : واللهِ ما عدا عيسى بن مريم ممّا قُلتَ هذا العودَ (١) .

فتنَاخرَت بطارقته حوله حين قال ما قال ، فقال : وإن نَخَرتم والله ، اذهبُوا فأنتم شيومٌ بأرضي (٣) . مَن سَبَّكُم غَرِم ، مَن سَبَّكم غرِم ! ما أحِبُّ أن لي دَبُرا(١٠) من ذهبِ وأنّي آذيت رجلاً منكم ! ردُّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها .

<sup>(</sup>١) أي ابتنت من الدموح . ﴿ ﴿ ﴿ أَي شَجِرتُهُمْ إِلَتِي تَفْرَعُوا مِنْهَا . وخضراء كل شيُّ : أصله .

 <sup>(</sup>٣) المسكاة : الكوة غير النافذة (٤) ويروى : « أبقى » .
 (٥) البتول : العذراء المقطعة عن الأزواج . (٧) ويروى : « سيوم » أي آمنون .

<sup>(</sup>٣) اي مقدار هذا العود (٨) الدَّبر ، بلغة الحبشة : أَلجبلُ .

قالت : فخرجا من عنده مقبوحَين ، مردوداً عليهما ما جاءا به ، وأقمنا عنده بخيرِ دارِ مع خير جار .

قالت : فوالله إنا لعَلَى ذلك إذ نَزَلَ به رجلٌ من الحبشة ينازعُه في مُلكه فوالله ما علمتُنا حزنًا حزنًا قط كان أشدُّ علمنا من حزن حزنًاه عند ذلك ، تخوُّفا أن يظهر ذلك الرجلُ على النجاشي ، فيأتيَ رجلٌ لا يعرف من حقِّنا ما كان النجاشيُّ يَعرِف منه . وسار إليه النجاشيُّ وبينهما عَرْض النيل ، فقال أصحاب رسول الله ﷺ : مَن رجلٌ يخرج حتى يَحضُر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر ؛ فقال الزبير بن العوام : أنا . قالوا : فأنت . وكان من أحدث القوم سِنًّا . فنفخوا له قِربةً فجعلها في صدره ، ثم سبَحَ عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ، ثم انطلقَ حتى حضرهم .

قالت : فدعونا الله للنجاشيّ بالظهور على عدوّه . والتمكين له في بلاده . فواللهِ إنا لعلَى ذلك متوقّعون لما هو كائن ، إذْ طلع الزُّبير وهو يسعى ، فلمع بثوبه<sup>(١)</sup> وهو يقول : ألّا أبشِروا فقد ظفِز النجاشيُّ !

وأهلَكَ اللهُ عدوَّه ، ومكَّن له في بلاده ، واستوسق(٢) عليه أمر الحبشة . فكنَّا عنده في خير منزل ، حتى قدمنا على رسول الله ﷺ وهو بمكَّة .

## إسلام عُمر بن الخطاب

ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش ، ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله عَلِيُّكُم ، وردَّهما النجاشيُّ بما يكرهون وأسلم عمر بن الخطاب ، وكان رجُلاً ذا شكيمة لا يُرامُ ماوراءَ ظهره . امتنع به أصحاب رسول الله عليه وبحمزة ، حتى عازُّوا قريشاً ٣٠ .

وَكَانَ عَبِدَ اللهَ بن مسعود يقول : ما كنا نقدر أن نصلِّيَ عند الكعبةحتى

 <sup>(</sup>١) لمع بثوبه : رفعه وحركه ليراه عيره
 (٢) استوسق : احتمع .

أسلم عمر بن الخطّاب ، فلما أسلم قاتل قريشاً حتّى صلَّى عند الكعبة ، وصلَينا معه . وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله عليقية إلى الحبشة .

وكان إسلام عمر فيما بلغني ، أن أخته فاطمة بنت الخطاب كانت قد أسلمت وأسلم بَعلُها سعيد بن زيد ، وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر ، وكان نعيم بن عبد الله النحَّام ــ رجل من قومه من بني عدي بن كعب ــ قد أسلم ، وكان أيضاً يستخفى بإسلامه فَرَقاً من قومه (١) .

وكان خبّاب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطّاب يقرئها القرآن ، فخرج عمر يوماً متوشّحاً سيفة يريد رسول الله عينية ورهطاً من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصّفا ، وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء ، ومع رسول الله عينية عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، في رجال من المسلمين ، ممن كان أقام مع رسول الله عينية بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة ، فلقيه نُعيم ابن عبدالله فقال له : أين تريد يا عمر ؟ فقال : أريد محمداً هذا الصابيء الذي فرق أمر قريش وسفّه أحلامها وعاب دينها ، وسب آلهما ، فأقتله . فقال له نعيم : والله لقد غر تُلك نفسك يا عمر ! أثرى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمداً ؟! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ قال : وأي أهل بيتي؟ قال : ختنك و من عمّك سعيد بن زيد بن عمر و ، وأختك فاطمة بنت الخطاب ، فقد والله أسلما وتابعا محمداً على دينه : فعليك بهما (٢) .

ورجع عمرُ عامداً إلى أخته وختَنه (٣) ، وعندهما خَبَّابُ بن الأرتَ معه صحيفةٌ فيها هُرِ طه ﴾ يقرئهما إياها . فلمّا سمعوا حسَّ عُسر تغيّب خبابٌ في مُخدع ٍ لهم (١)

<sup>(</sup>١) الفرق : الحوف .

 <sup>(</sup>٢) إنما أراد بدلك صرفه عن رسول الله ﷺ . حشية عليه وإيدًا، فاطمة وزوحها أهور، من دلك أمرا
 (٣) المدة من المن أسارة .

<sup>(</sup>٣) الحتن . زوج البنت أو الأخت .

<sup>(</sup>٤) المحدع · بيت صغير داحل البيت الكبير .

أو في بعض البيت ، وأخذت فاطمةُ بنتُ الخطَّاب الصحفةَ فجعلتها تحت فخذها . وقد سمع عمرُ حين دنا إلى البيت قراءة خبَّاب عليهما ، فلمَّا دخل قال : ما هذه الهَيْنَمة (١) التي سمعتُ ؟ قالا له : ما سمعتَ شيئًا . قال : بلي و الله . لقد أخبرتُ أنكما تابعتها محمداً على دينه ! وبطشَ بختنه سعيدِ بن زيد ، فقامت إليه أخته فاطمة بنتُ الخطاب لتكفُّه عن زوجها ، فضربَها فشجُّها ، فلمَّا فعل ذلك قالت له أخته وختنُّه : نعمْ ، قد أسلمنا وآمنًا بالله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك ! فلمًا رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما كان صنع . فارعُوَى ، وقال لأخته : أعطيني هذه الصحيفةَ التي سمعتُكم تقرءون آنفاً ، أنظرٌ ما هدا الذي جاء به محمد \_ وكان عمر كاتباً (٢) \_ فلما قال ذلك قالت له أخته : إنا نخشاكَ عليها . قال : لا تخافى . وحلفَ لها بآلهته لير دُّنُّها إذا قرأها إليها . فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت له : يا أخى ، إنك نجس ، على شركك ، وإنه لا يمسُّها إلا الطَّاهر ٣٠٪! فقام عمر فاغتَسَل ، فأعطته الصحيفةَ وفيها ﴿ طه ﴾ فقرأها . فلما قرأ منها صدراً قال : ما أحسنَ هذا الكلامَ وأكرَمه ! فلمَا سمع ذلك خبَّابٌ خرج إليه فقال له : يا عمر ، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصَّكَ بدعوة نبيَّه ، فإنِّي سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيَّد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب! فاللهَ اللهَ يا عمر!

فقال له عند ذلك عمر : فدُلَّني يا خبابُ على محمد حتى آتيه فأسلم . فقال له خباب : هو في بيت عند الصفا . معه نفر من أصحابه .

فأخذ عمر سيفَه فتوشَّحه ، ثم عَمَدَ إلى رسول الله عَلَيْ وأصحابهِ فضربَ عليهم البابَ ، فلما سمعوا صوته قام رجلٌ من أصحاب رسول الله عليهم الباب ، فرآهُ متوشَّحاً السيفَ ، فرجع إلى رسول الله عليهم فنظرَ مِن خَلَل الباب ، فرآهُ متوشَّحاً السيفَ ، فرجع إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) الهينمة · صوت كلام لا يفهم .

<sup>(</sup>٢) أيُّ عارفا بالكَّتابة .

<sup>(</sup>٣) احتلف في الطهارة عند مس المصحف ، فقيل فرض ، وقيل مدوب

عَلِيْكُ وهو فرعٌ فقال : يا رسول الله ، هذا عمر بن الخطاب متوشّعاً السيف . فقال حمزة بن عبد المطلب : فَأَذَنْ له ، فإن كان جاء يريد خيراً بذلناه له . وإن كان جاء يريد خيراً بذلناه له . فأذن وإن كان جاء يريد شرًا قتلناه بسيفه . فقال رسول الله عَلَيْكُ : ائذن له . فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله عَلِيْكُ حتى لقيّه في الحُجرة ، فأخذ حُجزَته (۱) أو بمجمع ردائه ، ثم جبَذَه به جبذة شديدة وقال : ما جاء بك يا ابن الخطاب ؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى يُنزل الله بك قارعة (۱) . فقال عمر : يا رسول الله ، جئتك لأومن بالله وبرسوله و بما جاء من عند الله !

فكبَر رسول الله عَلِيْكِ تكبيرةً عرفَ أهل البيت من أصحاب رسول الله عَلِيْكِ أَنَّ عمر قد أسلم .

فتفرَق أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ من مكانهم وقد عزُّوا في أنفسهم حين أسلم عمر . مع إسلام حمزة . وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله عليت وينتصفون بهما من عدوَهم .

قال عمر : لما أسلمت تلك الليلة تذكّرت أي أهل مكة أشدُّ لرسول الله عمر : لما أسلمت تلك الليلة تذكّرت أي أهل مكة أشدُّ لرسول الله عمر أن عمر عن أصبحت حتى ضربت عليه بابه . قال : فخرج إليَّ أبو جهل فقال : مرحباً وأهلاً بابن أختي (٢) . ما جاء بك ٢ قال : جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله و رسوله محمد ، وصدَّقت بما جاء به . قال : فضرب الباب في وجهي ، وقال : قبَحك الله وقبَح ما جئت به !

#### خبر الصحيفة

فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله ﷺ قد نزلوا بلداً أصابوا به أمناً وقراراً ، وأن النجاشيَّ قد مُنعَ من لجأ إليه منهم ، وأن عمر قد أسلم

<sup>(</sup>١) الحجزة : موضع شد الإزار (٢) القارعة : الداهية .

<sup>(</sup>٣) كانت أم عمر حنتمة بنت هشام بن المغيرة . أحت ابي جهل بن هشام .

فكان هو وحمرة بن عبد المطلب مع رسول الله عَيِّلِيَّةٍ وأصحابه . الإسلامُ يفشو في القبائل ، اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب ، على ألا يَنكحوا إليهم ولا يُنكحوهم . ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم .

فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ، ثم تعاهَدوا وتواثقوا على ذلك ، ثمَّ علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم .

وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة ، فدعا عليه رسول الله عَلِيْكُمْ فَشُلَّ بعض أصابعه .

فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطّلب إلى أبي طالب بن عبد المطّلب ، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه ، وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزَّى بنُ عبد المطلب ، إلى قريشٍ فظاهَرَ هم . وكان يقول بعض ما يقول : يَعدُني محمدٌ أشياء لا أراها ، يزعم أنها كائنةٌ بعد الموت ، فماذا وضَع يعدُني بعد ذلك ؟ ثم ينفخُ في يديه ويقول : تبًّا لكما ، ما أرى فيكما شيئًا في يدي بقول محمد ! فأنزل الله تعالى فيه : ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَمَبِ وَتَبَّلُ ﴾ .

فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جُهِدوا ، لا يصل إليهم شيءٌ إلاَّ سرَّاً ، مستخفياً به من أرادَ صِلَتهم من قريش .

## ذكر ما لقي رسول الله ﷺ من قومه من الأذى

فجعلت قريشٌ حين منعه الله منها وقام عمُّه وقومُه من بني هاشم وبني المطَّلب

<sup>(</sup>۱) وقبل : إن سبب نزولها أنه لما نزل قولد تعالى : « وأنذر عشير تك الأقربين » خرج رسول الله الملطقة حتى أتى الصفا ، فصعد عليه وقال : با صباحاه ! فلما اجتمعوا إليه قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تعير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا : ما حربنا عليك كذبا . قال · فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . قال أبو لهب : تبا لك ألهذا جمعتنا ! فأبرل الله تعالى · « تبت بدا أبي لحب و تب »

دونه . وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به ، يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه ، وجَعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم وفيمن نصب لعداوته منهم ، فمنهم من سُمي لنا ، ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة مَنْ ذكر الله من الكفار . فكان ممن سُمي لنا من قريش ممن نزل فيه القرآن عمه أبو لهب بن عبد المطلب فكان ممن سُمي لنا من قريش ممن نزل فيه القرآن عمه أبو لهب بن عبد المطلب وامرأته أم جميل بنت حرب بن أميّة «حَمَّالة الحطب» ؛ لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحُه على طريق رسول الله عَيْلِيَّهُ حَيث يمر "، فأنزل الله تعالى فيهما : هو تَبَّ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَسبَ " مَا أَغْنَى عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبَ " سَيَصْلَى ناراً ذَاتَ لَهَبٍ « وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ » في جيدِهَا حَبْلٌ مِن مَسَد .

قال ابن إسحاق: فذُكر لي أنَّ أمَّ جميل ، حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن ، أتت رسول الله عَلَيْكُ وهو جالس في المسجد عند الكعبة ، ومعه أبو بكر الصديق ، وفي يدها فيهر (۱) من حجارة ، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله عَلَيْكُ ، فلا ترى إلا أبا بكر ، فقالت : يا أبا بكر ، أين صاحبُك فقد بلغني أنه يهجُوني ! والله لو وجدته لضربت بهذا الفهرفاه ! ثم انصرفت ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ، أما تُراها رأتك ؟ فقال : ما رأتني ، لقد أخذ الله ببصرها عنى .

وأمية بن خلف بن وهب بن حُذافة بن جُمَح ، كان إذا رأى رسول الله عَلَيْ هَمَزَ أَهُ لَكُلَّ هُمَزَ أَهُ لُمَزَةٍ \* اللَّذِي عَلَيْ هَمَزَ أَهُ لَا لَكُلِّ هُمَزَ أَهُ لُمَزَةٍ \* اللَّذِي حَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ \* يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ \* كَلَّا لَيُنْبَذَنَ فِي ٱلْحُطَمَةِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَطَمَةُ \* نَارُ ٱللهِ ٱلْمُوْقَدَةُ \* الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ \* إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ \* فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ \* .

والعاصُ بن وائل السهميَ ، كان خباب بن الأرتّ ، صاحبُ رسول الله عَلِيْتِهِ . قَيْنَا يَعمَلُ السَّيُوفَ ، وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفاً عمِلها

<sup>(</sup>١) فهر : حجر في مقدار ملء الكف .

<sup>(</sup>٢) الهمر : أن يشتم الرجل علانية ، ويكسر عينيه عليه ويغمز به ، واللمز : أن يعيبه سراً .

له ، حتى كان له عليه مال ، فجاء يتقاضاه ، فقال له : يا ختاب ، أليس يزعمُ محمدٌ صاحبُكم هذا الذي أنتَ على دينه أنَّ في الجنَّة ما ابتَغَى أهلُها من ذهب أو فضّة ، أو ثياب أو خدم ! قال خباب : بَلَى . قال : فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب ، حتَّى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالِك حَقَّك ، فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خباب آثر عند الله مني ولا أعظم حظاً في ذلك . فأنزل الله تعالى فيه : ﴿ أفر أيتَ الذي كَفَر بآياتنا وقالَ لأو تَينَّ مالاً وولَدا ه أَطَلَعَ الغيبَ ﴾ إلى قوله : ﴿ ونَر ثُه ما يقولُ ويأتينا فَر داً ﴾ .

ولتي أبو جهل بن هشام رسولَ الله عَيْنِيُّ مَ فيما بَلَغني مَ فقال له : والله يا محمد لتتركنَّ سبَّ آلهتنا أو لنسُبَّنَ إلهَك الذي تعبد ! فأنزل الله تعالى فيه : ﴿ وَلا تَسبُّوا اللهِ عَدْواً بغيرِ عِلْم ﴾ . فذُكر لي أن رسول الله عَيْنِيَّةٍ كفَّ عن سبِّ آلهتهم وجعل يدعوهم إلى الله .

والنضر بن الحارث بن كَلَدَة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ، كان إذا جلس رسول الله على الله على الله على الله الله تعالى وتلا فيه القرآن ، وحذر فيه قريشاً ما أصاب الأمم الحالية ، خلفه في مجلسه إذا قام ، فحد من مُستم الشيد (۱) ، وعن إسْفَنْدِيار ، وملوكِ فارس ثم يقول : والقما محمد بأحسن حديثاً مني ، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتنبتها كما اكتتبها محمد . فأنزل الله فيه : ﴿ وقالُوا أساطيرُ الأولينَ اكتتبها فهي تُملَى عليه بُكرةً وأصيلا ، فنزل الله فيه : ﴿ ويلل السَّمُواتِ والأرضِ إنّه كانَ عَفُوراً رحيماً ﴾ ، ونزل فيه : ﴿ ويل لكُلً فيه : ﴿ إذا تُتلَى عليه آياتُنا قالَ أساطيرُ الأولين ﴾ . ونزل فيه : ﴿ ويل لكُلً فيه أَدْنَيْهِ وَقُراً فَيه : ﴿ وَيلُ لكُلً فيه أَدُنْهُ وَقُراً فَيه السَّمَعُ آياتِ الله تُتلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكبراً كأَنْ لم يَسْمَعُها كأَنْ في أَذُنْهُ وَقُراً فَيهُ مَا الله عَذَابِ أليم ﴾ .

والأخنس بن شُرَيق بن وهبِ الثقني ، وكان من أشراف القوم وممن يُستَمع منه ، فكان يُصيب من رسول الله عَيْنِكُمْ ويردُّ عليه ، فأنزل الله تعالى فيه :

<sup>(</sup>١) معناه في الفارسية الشمس . أو ضوؤها .

﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينِ ؞ هَمَّازِ مَشَّاءِ بنَميمٍ ﴾ إلى قوله ﴿ زَنيمٍ ﴾ .

والوليد بن المغيرة قال : أينزَّ لُ على محمدٍ وَأَتركَ وَأَنا كبير قريش وسيَّدُها ! ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثَّقني سيد ثقيف ، ونحن عظيما القريتين<sup>(۱)</sup>! فأنزل الله تعالى فيه : ﴿ وقالوا لَوَلَا نُزِّلَ هذا القرآنُ على رَجُلٍ من القَريتَيْنِ عَظيم ﴾ إلى قوله ﴿ ممَا يجمعون ﴾ .

وَأَبِيُّ بِن خَلَفٍ ، وعقبة بِن أَبِي مُعَيَّط ، وكانا متصافيين ، حسناً ما بينهما ، فكان عُقبة قد جلس إلى رسول الله عَيَّلِيَّةٍ وسمع منه ، فبلغ ذلك أبيًّا ، فأتى عُقبة فقال له : ألم يبلغني أنّك جالست محمداً وسمعت منه ! وجهي من وجهك حرامٌ أن أكلِّمك \_ واستغلظ من اليمين \_ إن أنت جلست إليه أو سمعت منه ، أو لم تأته فتتفل في وجهه ! ففعل ذلك عدو الله عُقبة بن أبي مُعيَط لعنه الله ، فأنزل الله تعالى فيهما : ﴿ ويومَ يَعَضُّ الظالمُ على يديه يَقُولُ يا ليتني اتّخذت مع الرّسول سَبيلاً ﴾ إلى قوله ﴿ للإنسان خَذُولاً ﴾ .

ومشَى أبي بن خلف إلى رسول الله عَلَيْتُهِ بعظم بال قد ارفَت فقال يا محمد ، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم (١١) ! ثم فته في يده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله عَلَيْتُهِ ، فقال رسول الله عَلَيْتُهِ : نعم ، أنا أقول ذلك ، يعثه الله وإياك بعد ما تكونان هكذا ، ثم يدخلك الله النار ! فأنزل الله تعالى : هُو وَضَرَبَ لنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحيِي العِظامَ وهِي رمِيمٌ « قُلْ يحيها الذي أنشاً هَا أُول مَرَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلَيمٌ « اللّذي جَعَلَ لكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأخضرِ الزَّا فإذَا أنتم منه تُوقِدُون ﴾ .

واعترض رسولَ الله عَلِيْكُمْ ، وهو يطوف بالكعبة فيما بلغني ، الأسودُ ابنُ المطّلب بن أسد بن عبد العزَّى ، والوليدُ بن المغيرة ، وأمية بن أبي خَلَفٍ والعاصُ بن وائلٍ السَّهْميّ ، وكانوا ذوي أسنانٍ في قومهم ، فقالوا : يا محمد ، هُلَّمَّ فلنعبدُ ما تعبدُ ، فنشترك نحنُ وأنت في الأمر ، فإن كان الذي تعبد خيراً

 <sup>(</sup>۱) القربتان : مكة والطائف . (۲) أرم · بلى . وصار رمة .

مما نعبد . كُنَّا قد أخذْنا بحظَّنا منه ، وإن كان ما نعبد خيراً مما تعبد . كنت قد أخذت بحظَّك منه . فأنزل الله تعالى فيهم : ﴿ قُلْ يَأْيُهَا الكَافِرُونَ .. لا أعبدُ ما تَعْبَدُونَ .. ولا أنتم عابدُونَ ما أعبُدُ ، ولا أنا عابدٌ ما عبدتم ولا أنتم عابدونَ ما أعبُدُ ، ولا أنا عابدٌ ما عبدتم ولا أنتم عابدونَ ما أعبُد ، لكمْ دينُكم وليَ دِين ﴾ .

وأبو جهل بن هشام ، لما ذكر الله عزَّ وجلَّ شجرةَ الزَّقُوم تخويفاً لهم بها قال : يا مَعْشَر قريش ، هل تَذْرُون ما شجرةُ الزَّقُوم التي يخوِّ فكم بها محمد ؟ قالوا : لا . قال : عجوة يثرب بالزَّبد ، والله لئن استمكنًا منها لنتز قَمَّنَها تزقُّما الله فأنزل الله تعالى فيه : ﴿ إِن شَجَرَةَ الزَّقُوم ، طَعَامُ الأَثْيَمِ ، كَالْمَهْل يغْلِي في البطونِ ، كَعْلَي الحميم َ أي ليس كما يقول .

ووقفَ الوليد بن المغيرة مع رسول الله عَلَيْتُهِ ، ورسول الله عَلَيْتُهِ يكلّمه ، وقد طميع في إسلامه ، فبينا هو في ذلك إذ مرَّ به ابن أم مكتوم الأعمى ، فكلّم رسولَ الله عَلَيْتُهُ وجعل يستقرئه القرآن ، فشقَّ ذلك منه على رسول الله عَلَيْتُهُ وحتى أضجره ، وذلك أنَّه شَغَلَه عما كان فيه من أمر الوليد ، وما طمع فيه من إسلامه ، فلما أكثر عليه انصرف عنه عابساً وتركه ، فأنرل الله تعالى فيه : هُرَ عَبْس وتولِّى \* أنْ جاءهُ الأعمَى ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ في صُحْفٍ مُكرَّمة ﴿ عَبْس وتولِّى \* أنْ جاءهُ الأعمَى ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ في صُحْفٍ مُكرَّمة وأحد ، فلا تمنعُه ممن ابتغاه ، ولا تتصدَّينَ به لمن لا يريده .

وكان النفر الذين يؤذون رسول الله عَلَيْكَ في بيته أبا لهب والحكم بن أبي العاص ، وعقبة بن أبي معيط ، وعديّ بن حمراء الثقني ، وابن الأصداء الهذليّ ، وكانوا جيرانه ، لم يسلم منهم أحدٌ إلاّ الحكم بن أبي العاص فكان أحدهم \_ فيما ذُكر لي \_ يطرح عليه عَلَيْكَ رَحِمَ الشاة وهو يصلي ، وكان أحدهم يطرحها في بُر مته (۱) إذا نُصِبت له ، حتى اتخذ رسول الله عَلَيْكَ حِجْراً (۱) يستتر به منهم إذا صلى . فكان إذا طرحوا عليه ذلك الأذى ، يخرج به عَلِيْكَ يُستتر به منهم إذا صلى . فكان إذا طرحوا عليه ذلك الأذى ، يخرج به عَلِيْكَ

<sup>(</sup>١) النزقم : الابتلاع . (٢) البرمة : القدر من حجارة . (٣) الحجر . : كل ما حجرته من حائط

على العُود . فيقف به على بابه ثم يقول : يا بني عبد مناف . أيّ جوارٍ هذا ؟! ثم يلقيه في الطريق .

## عودة مهاجرة الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكة

وبلغ أصحاب رسول الله عَلَيْتُهِ الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلامُ أهل مكّة ، فأقبلوا لِمَا بلَغهم من ذلك حتى إذا دنوا من مَكّة بلغهم أنَّ ما كانوا تحدَّثوا به من إسلام أهل مكّة كان باطلاً ، فلم يدخلُ منهم أحدُّ إلا بجوار أو مستخفياً .

وجميع من قدم عليه من مكة من أصحابه من أرض الحبشة ثلاثة وثلاثون رجلاً .

فكان من دخلَ منهم بجوارٍ فيمن سُمِّي لنا : عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي . دخل بجوارٍ من الوليد بن المغيرة . وأبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ودخل بجوارٍ من أبي طالب بن عبد المطلب ـ وكان خاله ـ وأم أبي سلمة برة بنت عبد المطلب .

#### حديث نقض الصحيفة

ثم إنَّه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريت على بني هاشم وبني المطَّلب نفر من قريش ، ولم يُبُل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمر و وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمّه ، فكان هشام لبني هاشم واصلاً ، وكان ذا شرف في قومه ، فكان فيما بلغني يأتي بالبعير ، وبنو هاشم وبنو المطَّلب في الشَّعب ليلاً ، قد أوقرة (١) طعاماً ، حتى إذا أقبل به فَمَ الشعب خلع خطامه من رأسه ، ثم ضَرَب على جنبه ، فيدخل الشَّعب عليهم ، ثم يأتي به قد أوقره بَزُّ (٢) فيفعل به مثل ذلك .

<sup>(</sup>١) أوقره : حمله (٢) البز : الثياب .

نم إنّه مَشَى إلى زُهير بن أبي أمية بن المغيرة . وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطّلب ، فقال : يا زهير ، أقد رضيت أن تأكل الطَّعام ، وتلبس الثياب ، وتنكح النساء ، وأخوالُك حيث قد علمت ، ولا يُبتاع منهم ، ولا ينكحون ولا يُنكَح إليهم . أمّا إنِّي لأحلف بالله أنْ لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبداً ! قال : ويحك يا هشام فماذا أصنع ؟ إنَّما أنا رجلٌ واحدٌ ، والله لو كان معي رجلٌ آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها . قال : قد وجدت رجلاً قال : فمن هو ؟ قال : أنا . قال له زهير : أَبْغِنا رجلاً ثالناً .

فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له : يا مطعم ، أقد رضيت أن يهلك بطنانِ من بني عبد منافٍ وأنت شاهدٌ على ذلك ، موافقٌ لقريش فيه ؟! أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدُنَّهم إليها منكم سراعاً . قال : ويحك فماذا أصنع ؟ إنّما أنا رجل واحد . قال : قد وجدت ثانياً . قال : من هو ؟ قال : أنا . قال : أبغنا ثالثاً . قال : قد فعلت . قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبي أمية . قال : أبغنا ، ابعاً .

فذهب إلى أبي البَختريّ بن هشام ، فقال له نحواً مما قال للمطعم بن عديّ فقال : وهل من أحدٍ يعين على هذا ؟ قال نعم . قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبي أمية ، والمطعم بن عدي ، وأنا معك . قال : أبغنا خامساً .

فذهب إلى زَمَعَة بن الأسود بن المطّلب . فكلّمه وذكر له قرابتَهم وحقّهمْ فقال له : وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد ؟ قال : نعم . ثمّ سمَّى له القوم .

فَاتَعدُوا خَطْمَ الحَجُونُ<sup>(۱)</sup> ليلاً بأعلى مكة ، فاجتمعُوا هنالك فأجمعُوا أمرَهُم وتعاقدُوا على القيام في الصحيفة حتى ينقُضُوها . وقال زهير : أنا أبدؤكم فأكون أوَّل من يتكلّم .

<sup>(</sup>١) خطم الحجون : موضع . والححون : جبل باعلى مكة .

فلما أصبحوا غَدوْا إلى أنديتهم ، وغدا زهير بن أمية عليه حُلّةٌ فطاف بالبيت سبعاً ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل مكة ، أنأكل الطعامَ ونلبس الثياب ، وبنو هاشم هلكى لا يباعون ولا يبتاع منهم ! والله لا أقعدُ حتى تشقَّ هذه الصحفة القاطعة الظالمة .

قال أبو جهل ــ وكان في ناحية من المسجد : كذبتَ والله لا تُشق !

قال زمعة بن الأسود : أنت والله أكذب ، مارَضِينا كتابتها حيثُ كتبَتْ . قال أبو البَخْتريِّ : صدقَ زمعة ، لا نَرضى ما كُتب فيها ولا نقرُّ به . قال المطعمُّ ابن عديٍّ : صدقتها . وكذَبَ من قال غيرَ ذلك ، نبرأ إلى الله منها وممَّا كتِب فيها ! وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك .

فقال أبو جهل : هذا أمرٌ قُضيَ بَلَيل ، تُشُووِر فيه بغير هذا المكان .

قال : وأبو طالب جالسٌ في ناحية المسجد . فقام المطعِم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا « باسمك اللهم » .

وكان كاتب الصحيفة مَنصور بن عِكرمة ، فَشُلَّتْ يدهُ فيما يزعمون .

## أمر الإراشي الذي باع أبا جهل إبله

قال ابن إسحاق : حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي وكان واعية ، قال :

قدِم رجلٌ من إراش بإبلٍ له مكّة ، فابتاعها منه أبو جهل ، فمطلَه بأثمانها ، فأقبلَ الإراشي حتى وقفَ على نادٍ من قريش ، ورسول الله عَلَيْكُم في ناحية من المسجد جالس ، فقال : يا معشر قريش ، مَنْ رجلٌ يُؤْدِيني (۱) على أبي الحكم بن هشام ؛ فإنّي رجلٌ غريبٌ ، ابنُ سبيلٍ ، وقد غلبني على حقّي ؟ فقال له أهلُ ذلك المجلس : أتَرى ذلك الرجلَ الجالس ـــ لرسولِ الله عَلَيْتُه ، وهم يهزءون به ، لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة ــ إذهب إليه فإنّه يؤديك عليه !

<sup>(</sup>۱) يۇدىنى : يىيىنى

فأقبلَ الإراشيُّ حتَّى وقفَ على رسول الله عَلِيْتُهُ ، فقال : يا عبدَ الله ، إنّ أبا الحكم بنَ هشام قد غلبَني على حقٍ لي قِبلَه ، وأنا رجلٌ غريبٌ ابنُ سبيل ، وقد سألت هؤلاء القومَ عن رجلٍ يؤديني عليه ، يأخذ لي حَقِّي منه ، فأشاروا لي إليك ، فخذ لي حقِّي منه يرحمك الله ! قال : انطلقُ إليه . وقام معه رسول الله عَلَيْتُهُ ، فلما رأوه قام معه قالوا لرجلٍ ممَّن معهم : اتّبعُه فانظر ماذا يصنع ؟ وخرج رسول الله عَلَيْتُهُ حتى جاءه فضربَ عليه بابه ، فقال : مَن هذا ؟ قال : محمد ، فاخرجُ إليّ . فخرج إليه وما في وجهه من رائحة (۱) ، قد انتقع لونُه ، فقال : أعطِ هذا الرجلَ حقّه ، قال : نعم ، لا تبرحُ حتَّى أعطيه الذي له . فدخلَ فخرجَ إليه بحقّه فدفَعه إليه .

ثم انصرف رسول الله عَلَيْظَةٍ ، وقال للإِراشي : الحقْ بشأنك . فأقبل الإِراشي حتى وقفَ على ذلك المجلس فقال : جزاه الله خيراً ، فقد واللهِ أخذَ لي بحقًى .

قال : وجاء الرجلُ الذي بعثوا معه فقالوا : ويحك ! ماذا رأيت ؟ قال : عجباً من العجب . والله ما هو إلّا أنْ ضربَ عليه بابَه ، فخرج إليه وما مَعه رُوحه ، فقال له : أعط هذا حقّه ، فقال : نعم ، لا تبرحُ حتَّى أخرجَ إليه حقّه ، فدخل فخرج إليه بحقّه فأعطاه إياه !

ثم لم يلبَثْ أبو جهلٍ أن جاء ، فقالوا له : ويلك ! مالك ؟ والله ما رأينا مثل ما صنعتَ قطُّ ! قال : ويحكمُ ، والله ما هو إلا أن ضربَ عليَّ بابي وسمعتُ صوتَه فلئتُ رُعباً ثم خرجتُ إليه ، وإن فوقَ رأسه لفحلاً من الإبل ما رأيتُ مثل هامته ، ولا قصرته ، ولا أنيابهِ لفحلٍ قطُّ ! والله لو أبَيتُ لأكلني !

#### حديث الإسراء

ثم أسريَ برسول الله عَلِيلَةٍ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى (٢) ،

 <sup>(</sup>١) أى بقية روح . (٢) قال السهيلي : قيل كان قبل الهجرة بعام .

وهو بيت المقدس من إيلياء ، وقد فشا الإسلام بمكةً في قريش وفي القبائل كلّها . فكان عبد الله بن مسعود ــ فيما بلغَني عنه ــ يقول :

أي رسول الله على البراق ، وهي الدابَةُ التي كانت تُحمَل عليها الأنبياء قبله ، تضع حافرَها في منتهى طرفها ؛ فحُمِل عليها ، ثم خرج به صاحبه ، يرى الآياتِ فيما بين السهاء والأرض ، حتَّى انتهى إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم الخليل وموسى وعبسى ، في نفرٍ من الأنبياء قد جمعوا له ، فصلى بهم . ثم أتي بثلاثة آنية : إناء فيه لبن ، وإناء فيه خمر ، وإناء فيه ماء . فقال رسول الله عَلَيْ : إن أخذ الماغرِق وغرِقت أمنتُه ، وإن أخذ اللبن هُدِي وغوت أمنتُه ، وإن أخذ اللبن هُدِي وهديت أمنتُه ، وإن أخذ اللبن هُدِي السلام : هُدِيتَ وهديتُ أمنك يا محمد !

قال ابن إسحاق : وحُدِّثت عن الحسن أنه قال :

قال رسول الله عَلِيْكِيْم : بينا أنا نائم في الحِجر إذْ جاءني جبريلُ فهمزَني بقدمه ، فجلستُ فلم أرَ شيئاً ، فعدت إلى مضجعي ؛ فجاءني الثانية فهمزني بقدمه ، فجلستُ فلم أرَ شيئاً ، فعدت إلى مضجعي ؛ فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه ، فجلستُ فلم أرَ شيئاً ، فعدت إلى مضجعي ؛ فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه ، فجلستُ فأخذ بعضدي ، فقمتُ معه ، فخرج بي إلى باب المسجد ، فإذا دابّة أبيض ، بين البغل والحمار ، في فخذيه جناحان يَحْفِز (١١) بهما رجليه ، يضع يدَه في منتهى طَرْفه ، فحملني عليه ، ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته . قال الحسن في حديثه : فضى رسول الله عَلَيْنَا ومضى جبريل عليه السلام معه حتى انتهى به إلى بيت المقدس ، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء ، فأمهم رسولُ الله عَلَيْنَا فصلى بهم ، ثم أتي بإناءين في أحدهما خمر وفي الآخز لبن ، فأخذ رسول الله عَلَيْنَا إناء اللبن فشرب منه وترك إناء الخمر ، فقال له جبريل : هُديت للفطرة وهديت أمّتك يا محمد ، وحُرِّمت

<sup>(</sup>١) يحفر : يدفع .

عليكم الخمر . ثم انصرف رسول الله عَيِّلِيَّهُ إلى مكة ، فلما أصبح غدا على قريشٍ فأخبر هم الخبر فقال أكثر الناس : هذا والله الإمْر (١) البيِّن ! والله إنَّ العِيرَ لتَطَردُ (١) شهراً من مكّة إلى الشام مدبرةً ، وشهراً مُقبلة ، أفيذهب ذلك محمدٌ في ليلةٍ واحدةٍ ويرجع إلى مكة !

قال : فارتد كثير ممّن كان أسلم ، وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا له : هل لك ياأبا بكر في صاحبك ، يزعم أنّه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة ! فقال لهم أبو بكر : إنّكم تكذبون عليه . فقالوا : بلَى ، ها هو ذاك في المسجد يحد به الناس . فقال أبو بكر : والله لئن كان قاله لقد صدق ، فما يُعجبُكم من ذلك ! فوالله إنّه ليُخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من السهاء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصد قه ! فهذا أبعد مما تعجبون منه . السهاء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصد قه ! فهذا أبعد مما تعجبون منه . ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله عيلية فقال : يا نبي الله ، أحد شق هؤلاء القوم أنّك جئت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال : نعم . قال : يا نبي الله فصفه لي ، فإنّي قد جئته . فقال رسول الله عيلية لأبي بكر ويقول أبو بكر صدقت ، أشهد أنك رسول رسول الله عيلية لأبي بكر السول الله عيلية لأبي بكر : وأنت يا أبا بكر الصّديق . في مئذ سماه « الصّديق » .

عن سعيد بن المسيِّب ، أن رسول الله عَيْظِيُّهُ وصف لأصحابه إبراهيم وموسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلة فقال :

أمًا إبراهيم فلم أر رجلاً أشبَه قطَّ بصاحبكم ، ولا صاحبُكم أشبَهُ به منه <sup>m</sup> . وأما موسى فرجلٌ آدَمُ طويلٌ ضَربٌ جَعْدٌ أقنَى <sup>(3)</sup> كأنّه من رجال

<sup>(</sup>١) الإمر ، بكسر الهمزة : العجيب المنكر .

<sup>(</sup>٢) العير : النافلة ، تطرد اطرادا : تجري وتسرع .

<sup>(</sup>٣) أي ولم أر رجلا صاحبكم أشبه به منه .

 <sup>(</sup>٤) آدم: أسمر. الضرب: الخفيف اللحم. الجعد: المجتمع بعضه إلى بعض. الأقى: العالي قصبة الأنف.

شَنوءة (۱) . وأما عيسى بن مريم فرجلٌ أحمر بين القصير والطويل ، سَبُط الشَّعر كثير خِيلان الوجه (۲) ، كأنَّه خرجَ من ديماس (۳) ، تخال رأسَه يقطر ماءً ، أشبهُ رجالكم به عروة بن مسعود الثَّقنيّ .

#### قصة المعراج

قال ابن إسحاق: وحدّثني من لا أتهم عن أبي سعيد الخُدْريّ رضي الله عنه أنه قال :

لما دخلت السهاء الدنيا رأيت بها رجلاً جالساً تعرَض عليه أرواحُ إِني آدم فيقول لبعضها إذا عُرضَتْ عليه خيراً ويُسرُّ به ، ويقول : روح طيّبة خرجَتْ من جسدٍ طيّب . ويقول لبعضها إذا عُرضَتْ عليه : أَف ّ! ويَعبِس بوجهه ويقول : روح خبيثة خرجتْ من جسدٍ خبيث . قلتُ : مَن هذا يا جبريل ؟ قال . هذا أبوك آدم ، تعرض عليه أرواحُ ذرّيته فإذا مرَّت به روح المؤمن منهم سرَّ بها وقال : روح طيبة خرجت من جسدٍ طيب ! وإذا مرّت به روح الكافر منهم أفّف (٤) منها وكرِهها وساءه ذلك ، وقال : روح خبيثة خرجت من جسد خبيث !

<sup>(</sup>١) شنوءة : قبيلة من الأزد .

 <sup>(</sup>٣) الديماس، بكسر الدال و فتحها: الحمام.
 (٤) أي قال: أف، تضجرا.

 <sup>(</sup>٢) الخيلان : حمع خال . وهو الشامة السوداء .

ثمَّ رأيت رجالاً لهم مَشافر (۱) كمشافر الإبل . في أيديهم قِطعُ من نار كالأفهار (۲) ، يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلَةُ أموال اليتامي ظُلماً .

ثمَّ رأيت رجالاً لهم بطونٌ لم أر مثلَها قطُّ ، بسبيل آل فرعون " يمرُّون عليهم كالإيل المهيومة (١) حين يُعرضونَ على النار ، يطنونهم لا يقدرون على أن يتحوَّلوا من مكانهم ذلك . قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلَةُ الريا . ثم رأيت رجالاً بين أيديهم لحمُّ سمين طيِّب ، إلى جنبه لحمُّ غثُّ منتن (١) يأكلون من الغث المنتن ويتركون السَّمين الطيِّب . قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الدين يتركون ما أحل اللهُ لهم من النساء ، ويذهبون إلى ما حرَّم الله عليهم منهن .

ثمَّ رأيت نساءً معلَّقاتٍ بثُديِّهنَّ ، فقلت : مَن هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتي أدخَلن على الرِّجالِ مَن ليس من أولادهم .

ثم أصعدُني إلى السماء الثانية ، فإذا فيها ابنا الخالة : عيسى بن مريم ، ويحيى ابن زكريا .

ثم أصعدني إلى السماء الثالثة ، فإذا فيها رجلٌ صورته كصورة القمر ليلة أما الرابعة فعد البدر ، قلت : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا أخوك يوسف بن يعقوب مرر ، ثي أحاديت ثم أصعدني إلى السماء الخامسة ، فإذا فيها كهل أبيض الرأس واللحية ، أخرى المه وحمد عظيم العثنون (1) ، لم أر كهلاً أجمل منه ؛ قلت من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا في المدرم عليم المحبّب في قومه هارون بن عمران .

ثم أصعدني إلى السهاء السادسية ، فإذا فيها رجلُّ آدم طويلُّ أقنى ، كأنَّه من رجال شنوءة ، فقلت له : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا أخوك موسى ابن عمران .

<sup>(</sup>١) المشفر : شفة البعير . (٤) المهمومة : العطاش .

<sup>(</sup>٢) الأفهار :حمع فهر. حجر في مقدار مل الكف (٥) الغث : الضعيف المهزول.

 <sup>(</sup>٣) آل فرعوں . لهم في الآحرة أشد العداب .

ثم أصعدني إلى السماء السبابعة ، فإذا فيها كهلٌ جالسٌ على كرسيّ إلى باب البيت المعمور ، يدخله كلَّ يُوم سبعون ألفَ ملك ، لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة ، لم أر رجلاً أشبه بصاحبكم ولا صاحبُكم أشبه به منه . قلت : من هذايا جبريـل ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم .

ثم دخل بي الجنة فرأيت فيها جاريةً لَعْساء (۱) ، فسألتها : لمن أنت ؟ وقد أعجبتني ورأيتها . فقالت : لزيد بن حارثة .

فبشُّر بها رسول الله ﷺ زيد بن حارثة .

فَنْ أَدَّاهِنَ منكم إيماناً بهن واحتساباًلهن . كان له أجر خمسين صلاةً مكته بة .

### وفاة أبي طالب وخديجة

نم إنَّ خديجة بنت خُويلد وأبا طالب هلكا في عام ِ واحد . فتتابعت على

<sup>(</sup>١) للعماء : التي يصرب لون شفتها إلى السواد قلما؟

رسول الله عَلِيْكُمُ المصائبُ ، بهُلك خديجة ، وكانت له وزيرَ صدق على الإسلام ، يشكو إليها ؛ وبهُلك عمَّه أبي طالب ، وكان له عضداً وحِرزاً في أمره ، ومَنَعَةً وناصراً على قومه . وذلك قبل مُهاجَرهِ إلى المدينة بثلاث سنين .

فلما هلك أبو طالب نالت قريشٌ من رسول الله عَيْسِلَيْهُ من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب ، حتى اعترضه سفيهٌ من سفهاء قريش ، فنثر على رأسه تراباً ، و دخل رسول الله عَيْسِلَيْهُ بيتَه والترابُ على رأسه ، فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي ، ورسول الله عَيْسِلَةُ يقول لها : لا تبكي يا بُنَيَّة فإنَّ الله مانعٌ أباك . ويقول بين ذلك : ما نالت منِّي قريشٌ شيئاً أكر هه حتَّى مات أبو طالب .

ولما اشتكى أبو طالب (١) وبلغ قريشاً ثِقَله ، قالت قريش بعضُها لبعض : إن حمزة وعُمر قد أسلما ، وقد فشا أمر مُحَمَّد في قبائل قريش كُلِّها ، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه ، وليُعطِه منا . والله ما نأمَنُ أن يبتزُّونا أمر نا قال ابن عباس : مَشوا إلى أبي طالب فكلَّموه ، وهم أشراف قومه : عتبة ابن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو جهل بنُ هشام ، وأمية بن خلَف ، وأبو سفيانَ بن حرب ، في رجال من أشرافهم ، فقالوا : يا أبا طالب ، إنك منا حيث قد علمت ، وقد حضرك ما ترى وتخوَّ فنا عليك ، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك ، فادعُه فخُذ له منا وخذ لنا منه ، ليكف عنا ونكف عنه ، وليدَعنا وبين ابن أخيك ، فادعُه و دبنه .

فبعث إليه أبو طالب فجاءه ، فقال : يا ابن أخي ، هؤلاء أشراف قومك ، قد اجتمعوا لك ليُعطوك وليأخذوا منك . فقال رسول الله عَلَيْكُم : نعم كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب ، وتدين لكم بها العجم . فقال أبو جهل : نعم وأبيك وعشر كلمات . قال : « تقولون لا إله إلا ألله ، وتخلعون ما تعبدون من دونه» . فصغّقوا بأيديهم ثم قالوا : أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها أ

<sup>(</sup>١) اشتكي : مرض . والشكو والشكوى والشكاة والشكاء . المرض .

واحداً ، إن أمرَك لَعَجب ! ثم قال بعضُهم لبعض : إنه والله ما هذا الرجل. بمعطيكم شيئاً بما تُريدون ، فانطلِقوا وامضوا على دين آبائكم ، حتَّى يحكم الله بينكم وبينه .

ثم تفرقوا فقال أبو طالب لرسول الله عَيْلِيَّةِ : والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططاً! فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله عَيْلِيَّةٍ في إسلامه فجعل يقول له : أي عمِّ ، فأنت فقُلُها استحلَّ لك بها الشفاعة يومَ القيامة .

فلما رأى حرص رسول الله عَلَيْكَ قال : يا ابن أخي ، والله لولا مخافة السُّبة عليك وعلى بني أبيك مِن بعدي وأن تظن قريشٌ أنّي إنما قلتُها جزعاً من المُوتَ لقُلتها ، لا أقولُها إلّا لأسرَّك بها .

فَلَما تَقَارَب مَن أَبِي طَالَبِ المُوتُ نَظِرِ العباسِ إليه يحرِّك شفتيه ، فأصغى إليه بأذنه فقال : يا ابنَ أخي ، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرتَه أن يقولَها ! فقال رسول الله عَيْلِيَةً : لم أسمع .

قال : وأنزل الله تعالى في الرَّهط الذين كانوا اجتمعوا إليه وقال لهم ما قال وردّوا عليه ما ردُّوا : ﴿ صَ والقرآنِ ذَى الذِّكرِ \* بَلِ الذِينَ كَفَرُوا في عزَّة وشِقاق ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ أَجعَلَ الآلهَة إلها واحداً إنَّ هذا لشيءٌ عُجابٌ \* وانطَلَقَ المَلاَ مِنْهم أن آمْشُوا واصبِروا عَلَى آلهتِكُمْ إنَّ هذا لَشيءٌ يُراد \* ما سَمِعْنَا بهذا في الملّةِ الآخِرَةِ ﴾ \_ يعنون النصارى لقولهم : ﴿ إِنَّ الله ثالثُ ثلاثة ﴾ \_ بهذا في الملّةِ الآخِرَةِ ﴾ \_ يعنون النصارى لقولهم : ﴿ إِنَّ الله ثالثُ ثلاثة ﴾ \_ ﴿ إِنْ هذا إلّا اختِلاقٌ ﴾ .

ثم هلك أبو طالب .

#### سعي الرسول إلى ثقيف يطلب النّصرة

ولمَّا هلك أبو طالبِ نالت قريشٌ من رسول الله عَلَيْكُ من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب ، فخرج رسول الله عَلَيْكُ إلى الطائف يلتمس النُّصرة من ثقيف ، والمنعة بهم من قومه ، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به

من الله عزُّ وجلُّ ، فخرج إليهم وحدَه .

ولمّا انتهى رسول الله عَيْلِيّهِ إلى الطّائف . عَمَدَ إلى نفر من ثقيف ، يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم . وهم إخوة ثلاثة : عبد يا ليل بن عمرو بس عمير ، ومسعود بن عمرو بن عمير ، وحبيب بن عمرو بن عمير ، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جُمَح ، فجلس إليهم رسول الله عَيْلِيّهِ فدعاهم إلى الله وكلّمهم بما جاءهم له من نُصرته على الإسلام ، والقيام معه على مَن خالفه من قومه ، فقال له أحدهم : هو يَعْرط (۱) ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك . وقال الآخر : أمّا وجدَ الله أحداً يرسُلُه غيرك ! وقال الثالث: والله لا أكلّمك وقال الثن كنت رسولاً من الله كما تقول ، لأنت أعظمُ خطراً من أن أردً عليك الكلام ، ولئن كنت تكذبُ على الله ما ينبغي لي أن أكلّمك !

فقام رسول الله عَلَيْكُمْ مِن عندهم ، وقد قال لهم : إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني . وكره رسول الله عَلِيْكُمْ أن يبلغ قومُه عنه فيُذَّرُ هم (١) ذلك عليه . فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم ، يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس ، وألجئوه إلى حائط (١) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه ، ورجع عنه من سفهاء ثقيفٍ مَن كان يتبعه ، فَعَمَد إلى ظلَّ حُبُلةٍ (١) من عنب ، فجلس فيه وابنا ربيعة ينظر ان إليه ، ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف .

وقد لتي رسولُ الله عَلَيْكُم المرأة التي من بني جُمَع فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك ؟! .

فلما اطمأنَّ رسول الله عَيْظِيمُ قال ــ فيما ذُكر لي ــ : اللهم إليك أشكو ضعفَ قَوَّتي ، وقِلَّةَ حيلتي ، وهواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت ربُّ المستضعفين ، وأنت ربَّى ، إلى مَن تكِلُنى : إلى بعيدٍ يتجهَّمُنى (٥) ، أم

تهديب السيرة ـ ٧

<sup>(</sup>۱) بمرطها : ينزعها ويرمي بها

<sup>(</sup>٣) أذأره عليه : أثاره وجَرَأه .

<sup>(</sup>٤) الحبلة : شجرة العنب .

 <sup>(</sup>٣) الحائط : البستان إذا كان عليه جدار .
 (٥) يتجهمني : يلقاني بالغلظة والوحه الكريه .

إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ، ولكن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظُّلمات ، وصلَح عليه أمر الدُّنيا والآخرة . من أن تنزِل بي غضبَك ، أو يحُل علي سَخطُك . لك العُتمى(١) حتى ترضى ، ولاحول ولا قوة إلا بك !

فلما رآه ابنا ربيعة : عتبة وشيبة ، وما لقي ، تحركت له رَحِمّهُما ، فدعوا غلاماً لهما نصرانياً يقال له «عَدَاس » فقالا له : خُذْ قِطفاً من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عدّاس ، ثم أقبل به حتّى وضعة بين يدي رسول الله عَلَيْتُهُ ، ثم قال له : كلْ . فلما وضع رسول الله عَلَيْتُهُ ، ثم أكل ، فنظر عدّاس في وضع رسول الله عَلَيْتُهُ فيه يدّه قال : باسم الله . ثم أكل ، فنظر عدّاس في وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد ! فقال له رسول الله عَلَيْتُهُ : ومِن أيّ البلاد أنت يا عدّاس ، وما دينك ؟ قال : نصراني ، وأنا رجل من أهل نينوى (٢) . فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ فقال رسول يونس بن متى ؟ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : ذاك أخي ، كان نبياً وأنا نبي ! فأكب عدّاس على رسول الله عَلَيْتُهُ . فقال رسول الله عَلَيْتُهُ . ذاك أخي ، كان نبياً وأنا نبي ! فأكب عدّاس على رسول الله عَلَيْتُهُ . فقبل رأسه ويدَبه وقدمَه .

قال : يقول ابنا ربيعة أحدُهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك ! فلما جاءهما عدّاس قالا له : ويلك يا عدّاس ، مالك تقبّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال : يا سيدي ، ما في الأرض شيء خير من هذا ، لقد أخبرني بأمرٍ ما يعلمه إلا نبيّ ! قالا له : ويحك يا عدّاس ، لا يصرفنّك عن دينك ، فإن دينك خير من دينه !

#### أمر جِنِّ نصيبين

ثم إن رسول الله ﷺ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة ، حين يئس

<sup>(</sup>١) العتبى : الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضي العاتب .

<sup>(</sup>٢) نينوى : قرية بالموصل ، من العراق .

من خير تُقيف ، حتى إذا كان بنخلة (۱) قام من جوف الليل يصلّي فمرَّ به النفر من الجنّ الذين ذكر هم الله تبارك وتعالى ، وهم ــ فيما ذكر لي ــ سبعة نفر من جنِّ أهل نَصيبِين (۲) ، فاستمعوا له ، فلمّا فرغَ من صَلاته ولَّوا إلى قومهم منذرين ، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا .

فقص الله خبر هم عليه عَلَيْكِمْ . قال الله عز وجل : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القرآنَ ﴾ ، إلى قوله : ﴿ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ . وقال تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾ إلى آخر القصّة من خبر هم في هذه السورة .

## عرض رسول الله عَلَيْسَلِم نفسَه على القبائل

ثم قدِمَ رسولُ الله عَيْمِالِيَّةِ مكة وقومُه أشدُّ ما كانوا عليه من خلافه وفِراق دينه ، إلا قليلاً مستضعفين ممن آمَن به ، فكان رسولُ الله عَيْما يَعرِض نفسه في المواسم إذا كانت ، على قبائل العرب ، يدعوهم إلى الله ، ويخبرهم أنّه نبيًّ مرسَل ، ويسألهم أن يصدُّقوه ويمنعوه حتى يبيَّن لهم عن الله ما بعثه به .

قال ربيعة بن عباد :

إني لَغلامٌ شابٌ مع أبي بِمنَّى ، ورسول الله عَلَيْكُ يقف على منازل القبائل من العرب ، فيقول : يا بني فلان ، إنّي رسولُ الله إليكم ، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تخلعوا ما تعبدون من دُونه من هذه الأنداد ، وأن تؤمنوا بي وتصدُّقوا بي وتمنعوني ، حتى أبيِّن عن الله ما بعثتي به . وخلفه رجلُ أحولُ وضيء ، له غديرتان " ، عليه خُلَة عَدَنية ، فإذا فرغ رسول الله عَلَيْتُ مَن قوله وما دعا إليه ، قالَ ذلك الرجل : يا بني فلان ، إنّ

<sup>(</sup>١) نخلة : أحد واديين على ليلة من مكة . يقال لأحدهما نخلة الشامية . وللآخر نخلة اليمانية .

<sup>(</sup>٢) نصيبين : مدينة من بلاد الجزيرة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام .

<sup>(</sup>٣) العديرة : الذؤابة من الشعر

هذا إنما يدعوكم إلى أن تَسلَخوا اللات والغزّى من أعناقكم ، وحُلفاءكم من بني مالك بن أُقيشي (أ) ، إلى ما جاء به من البدعة والضَّلالة ، فلا تطيعوه ولا تسمعه ا منه !

فقلت لأبي : من هذا الذي يتبعه ويردُّ عليه ما يقول ؟ قال : هذا عمَّه عبد العُزَّى بن عبد المطلب ، أبو لهب .

قال ابن إسحاق : حدثنا ابن شهاب الزهري : أنه أتى كندةَ في منازلهم ، وفيهم سيِّدٌ لهم يقال له مُلَيح ، فدعاهم إلى الله عزَّ وجلًّ ، وعرضَ عليهم نفسه فأبوا عليه . . . ا ت دل الاه ص

وأنّه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عزّ وجلّ وعرض عليهم نفسه . فقال له رجلٌ منهم يقال له « بَيْحرة بن فِراس » : والله لو أنّي أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب! ثم قال له : أرأيت إنْ نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على مَن خالفك أيكونُ لنا الأمر من بعدك ؟ قال : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء . فقال له : أفنهدِف (١) نحورُنا للعرب دونك ، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ؟! لاحاجة لنا بأمرك! فأبوا عليه .

فلما صدر الناسُ رجعتُ بنو عامرٍ إلى شيخٍ لهم قد كانت أدركته السنُ حتى لا يقدرُ أن يُوافِيَ معهم المواسم ، فكانوا إذا رجعوا إليه حدَّثوه بما يكون في ذلك الموسم ، فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم ، فقالوا ؛ جاءنا فتَّى من قريش ، ثم أحدُ بني عبد المطلب ، يزعم أنه نبي ، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا ! فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال : يا بني عامر ، هل لها من تَلَافٍ (٣) ، هل لِذُنَاباها من مَطلَب (١) ! والذي نفسُ فلان بيده ما تقوَّلها إسماعيليُّ قط ، وإنَّها لحق . فأين رأيكم كان عنكم ؟!

<sup>(</sup>١) هم حي من الحن تنسب إليهم الإبل الأقيشية . وهي إبل ليست عتاقاً . تنفر من كل شئ .

<sup>(</sup>٢) مهدفها : نصيرها هدفأ للرمي .

<sup>(</sup>٣) التلافي : التدارك .

<sup>(</sup>٤) مثل يصرب لما فات . وهو من « ذنابي الطائر » أي ذنبه . إدا أفلت من الحيالة فطلت الأخد به .

عن عبد الله بن كعب أن رسول الله عَلَيْكُم أَتَى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله ، وعرضُ عَلَيْهُم نفسه ، فلم يكن أحدُ من العرب أقبحَ عليه ردًا منهم . فكان رسول الله عَلَيْكُم على ذلك من أمره ، كلَّما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ، ويَعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهُدَى والرحمة ، وهو لا يسمع بقادم يقدَم مكّة من العرب ، له اسمٌ وشرف ، إلا تصدَّى له فدعاه إلى الله ، وعرض عليه ما عنده .

قدم سويد بن صامت ، أحد بني عمرو بن عوف ، مكّة حاجًا أو معتمراً ، فتصدَّى له رسول الله عَيَّلِيَّةٍ حين سمع به ، فدعاه إلى الله وإلى الإسلام فقال له سويد : فلعلَّ معك مثل الذي معي . فقال رسول الله عَيَّلِيَّةٍ وما الذي معك ؟ قال : مَجَلَّةُ لُقمان . فقال رسول الله عَيِّلِيَّةٍ : اعرضها علي . فعرضها عليه . فقال له : إنَّ هذا لكلامٌ حسن ، والذي معي أفضلُ من هذا : قرآنُ أنز له الله تعالى علي ، هو هُدًى ونور . فتلا عليه رسول الله عَيَّلِيَّةِ القرآنَ ، ودعاه إلى الإسلام فلم يَبعُد منه . وقال : إنَّ هذا لقولٌ حسن . ثم انصرف عنه ، فقدِم المدينة على قومه ، فلم يلبث أن قتلته الخررج .

فإن كان رجالٌ من قومه ليَقولون : إنا لنراه قد قتِل و هو مسلم . وكان قتلُه قبل يوم بُعاث (١) .

#### بدء إسلام الأنصار

فلما أراد الله عزّ وجلّ إظهار دينه ، وإعزاز نبيّه عَيَّالِيَّهِ ، وإنجاز موعِده له ، خرج رسول الله عَلَيْكِيَّهِ في الموسم الذي لقيه فيه النَفرُ من الأنصار ، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم ، فَبَهْنَمَا هُو عَند العَقَبة (١) لقي رهطاً من الخررج أراد الله بهم خير أ (١) .

<sup>(</sup>١) بعاث : موضع من نواحي المدينة ، كانت فبه حرب بين الأوس والخزرج .

<sup>(</sup>٢) العقبة : موضع بين منى ومكة . بينها وبين مكة نحو ميلين ، ومنها ترمى جمرة العقبة .

 <sup>(</sup>٣) كان ذلك في السنة الحادية عشرة من النبوة.

لَمَا لَقَيْهُم رَسُولُ الله يَتَلِيْقُهُ قَالَ لَهُم : مِن أَنتُم ؟ قَالُوا : نَفُر مِن الْخَزْرَج . قَالَ : أَفَلَا تَجَلَسُونَ أَكُلُّمُكُم ؟ قَالُوا : بلى . أَفِلا تَجَلَسُونَ أَكُلُّمُكُم ؟ قَالُوا : بلى . فَجَلَسُوا مَعْهُ فَدَعَاهُم إلى الله عَزَ وحل ، وعرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القيال . الله آن .

وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام ، أن يهود كانوا معهم في بلادهم . وكانوا أهل كتاب وعلم ، وكانوا هم أهلَ شِرك وأصحاب أوثان ، وكانوا قد غَزَوهم ببلادهم ، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم : إنّ نَبيًّا مبعوثٌ الآنَ قد أظلَّ زمانُه ، نتبعه فنقتلكم معه قتل عادٍ وإرم !

فلمًا كلّم رسول الله عَلِيْتُ أُولئك النفر ، ودعاهم إلى الله ، قال بعضهم لبعض : تعلّموا والله إنّه للنبيُّ الذي توعَّدُكم يَهود ، فلا يسبقُنَّكُم إليه .

فأجابوه فيما دعاهم إليه ، بأن صدّقوه وقبلوا منه ما عَرَض عليهم من الإسلام وقالوا : إنا قد تركنا قومَنا ولا قومَ بينهم من العداوة والشرّ ما بينهم ، فعسى أن يجمعهم الله بك ، فسنَقْدَم عليهم فندعوهم إلى أمرك ، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ، فإن يجمعُهم الله عليك فلا رجل أعز منك .

ثم انصرفوا عن رسول الله عَلَيْكُ راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدَّقوا . وهم فيما ذُكر لي ستةُ نفر من الخزرج .

فلما قدِموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله عَيْسِيَّهِ ، ودعَوهم إلى الإسلام حتَى فشا فيهم ، فلم تَبق دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها ذِكرٌ من رسول الله عَيْسِهُم .

#### بيعة العقبة الأولى

حتى إذا كان العامَ المقبل وافَى الموسمَ من الأنصار اثنا عشر رجلاً ، فَلَقُوه بالعقبة ، وهي العقبة الأولى ، فبايعوا رسول الله عَلَيْكُ على بيعة النساء(١) ، وذلك قبل أن تُفتَرضَ عليهم الحرب ، منهم أسعد بن زُرارة ، ورافع بن مالك ، (١) أي على مطها . وكانت بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصنا بعدما وغ من بيعة الرجال .

وغبادة بن الصامت ، وأبو الهيثم بن التَّيُّهان .

عن عبادة بن الصامت قال:

كنت فيمن حضر العقبة الأولى ، وكنا اثني عشر رجلاً ، فبايعنا رسول الله على بيعة النساء ، وذلك قبل أن تفترض الحرب ، على ألا نشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف فإن وفيتُم فلكم الجنة ، وإن غشيتُم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله عز وجل ، إن شاء عذب ، وإن شاء غفر .

قال ابن إسحاق : فلما انصرف عنه القومُ بَعث رسول الله عَلَيْكَ معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلِّمهم الإسلام ، ويفقَّهُهم في الدين ، فكان يسمّى المقرىء بالمدينة .

كان يصلي بهم ، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضُهم أن يؤمَّه بعض .

#### بيعة العقبة الثانية

ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكّة ، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم ، مع حجاج قومهم منأهل الشرك ، حتى قدموا مكة ، فواعدوا رسول الله عَلَيْكُم العقبة ، من أوسط أيام التشريق (١) حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته ، والنصر لنبيّه ، وإعزاز الإسلام وأهله .

قال كغب بن مالك:

خرجنا في حجاج قومِنا من المشركين ، وقد صلَّينا وفَقِهنا ، ومعنا البَراء ابن معرور ، سيدُنا وكبيرُنا ، فلما وجَّهْنا (٢) لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البَراء لنا : يا هؤلاء ، إنّي قد رأيتُ رأياً فوالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا ؟ قلنا : وما ذاك ؟ قال : رأيت ألّا أدَعَ هذه البَنيّة منّي بظَهْر \_ يعني الكعبة \_ وأن أصلّي إليها . فقلنا : والله ما بلغنا أن نبيّنا عَيْقِالِيّهُ يصلي إلّا إلى الشام (٣) ، وما نريد

<sup>(</sup>١) أيام التشريق : ثلاثة بعد النحر ، كانوا بشرقون فيها لحم الأضاحي للشمس .

<sup>(</sup>٢) وجهنا : انجهنا . (٣) أي بيت المقدس .

أن نخالفه . فقال : إني لمصلّ إليها . فقلنا له : لكنّا لا نفعل . فكنّا إذا حضرت الصلاة صلّينا إلى الشام وصلّى إلى الكعبة ، حتى قدِمْنَا مكة وقد كنّا عبنا عليه ما صنع وأبى إلّا الإقامة على ذلك . فلما قدِمنا مكة قال لي : يا ابن أخي ، انطلق بنا إلى رسول الله على الله على نسأله عما صنعتُ في سفري هذا ، فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شي لا ، لما رأيت من خلافكم إياي فيه .

قال : فخرجنا نسأل عن رسول الله عَيْلِيَّةٍ ، وكنّا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك ، فلقينا رجلاً من أهل مكة فسألناه عن رسول الله عَيِّيّةٍ ، فقال : هل تعرفانه ؟ فقلنا : لا . قال : فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمّة ؟ قلنا : نعم وقد كنّا نعرف العباس ، كان لا يز ال يقدَم علينا تاجراً وقال : فإذا دخلتم المسجد فهو الرجلُ الجالسُ مع العبّاس . فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ، ورسول الله عَيِّلَةٍ جالس معه . فسلمنا ثم جلسنا إليه ، فقال رسول الله عَيْلِيّة بلعباس : هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ قال : نعم ، هذا البراء بن معرور سيد قومه ، وهذا كعب بن مالك . فوالله مَا أنسى قول رسول الله عَيْلِيّة : الشاعر ؟ قلت : نعم . فقال له البَرَاء بن معرور : يا نبيّ الله ، إني خرجت في سفرى هذا وقد هداني الله للإسلام ، فرأيت ألّا أجعل هذه البَنيّة مني بظهر ، فصليتُ إليها ، وقد خالفني أصحابي في ذلك ، حتّى وقع في نفسي من ذلك شيء ، فاذا ترى يا رسول الله ؟ قال : قد كنت على قبلة لو صبرت عليها ! شيء ، فاذا ترى يا رسول الله ؟ قال : قد كنت على قبلة لو صبرت عليها !

ثم خرجنا إلى الحج ، وواعدنا رسول الله على العقبة من أوسط أيام التشريق . فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله على لله من من منا عبدالله بن عمروبن حَرَام أبو جابر ، سيّد من ساداتنا ، وشريف من أشرافنا ، أخذناه معنا ، وكنّا نكتم مَن مَعنا مِن قومنا من المشركين أمرنا ، فكلمناه وقلنا له : يا أبا جابر ، إنك سيّد من ساداتنا ، وشريف من أشرافنا ، وإنّا نَرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً . ثم دعوناه إلى الإسلام ، وأخبرناه بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً . ثم دعوناه إلى الإسلام ، وأخبرناه

بميعاد الرسول ﷺ إيانا العقبة . فأسلمَ وشهد معنا العقبةَ ؛ وكان نقيباً .

فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا ، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله عَيْنِا نَسلُل تَسلُلَ القَطَا مستخفين ، حتَّى اجتمعنا في الشَّعب عند العقبة ، ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً ، ومعنا امرأتان من نسائنا : نُسَيبة بنت كعب ، وأساء بنت عمرو بن عديّ(۱) .

قال : فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله عليه من حتى جاءنا ومعه عمّه العباس بن عبد المطلب ، وهو يومئذ على دين قومه ، إلا أنّه أحبً أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوتّق له . فلما جلس كان أول متكلّم العباس بن عبد المطلب ، فقال : يا معشر الخزرج \_ وكانت العرب تسمّي هذا الحيّ من الأنصار : الخزرج ، خزرجها وأوسها \_ إنّ محمداً منّا حيث قد علمتم ، وقد منعناه من قومنا . ممن هو على مثل رأينا فيه ، فهو في عز من قومه ، ومنعة في بلده ، وإنه قد أبى إلاّ الانحياز إليكم ، واللحوق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافون ثه بما دعو تموه إليه ، وما يعوه ممن خالفة فأنتم وما تحملتم من ذلك ، وإن كنتم ترون أنكم مُسْلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدّعوه ، فإنه في مرسول وأنه في عز ومنعة من قومه وبلده . فقلنا له : قد سمعنا ما قلت ، فتكلم يا رسول فإنه في عز ومنعشك ولربّك ما أحببت .

فتكلمَ رسولُ الله عَلِيْكُهِ فتلا القرآن ، ودعا إلى الله ، ورغَب في الإسلام ، ثم قال : أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساء كم وأبناءكم !

فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم ، والذي بعثَك بالحق نبيًّا ، لنمنعنَّك مما نمنع منه أزُرنا<sup>(۲)</sup> ، فبايعنا يا رسول الله ، فنحن والله أبناء الحروب ، وأهل الحَلْقَة (۲) ، ورثناها كابراً عن كابر !

<sup>(</sup>٢) كنوا بالأزر عن النساء ، أو عن النفوس ، يقال لكل منهما : إزار .

<sup>(</sup>٣) الحلقة : السلاح كله .

فاعترض القول ، والبراء يكلِّم رسول الله عَيْظِيْكِم ، أبو الهيثم بن التَّيهان ، فقال : يا رسول الله ، إن بيننا وبين الرجال حبالاً وإنّا قاطِعوها ـ يعني اليهود ـ فهل غسيت إن نحن فعلْنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعَنا ؟ فتبسم رسول الله عَيْظِيْ ثم قال : بل اللهَّمُ الدم ، وَالهَدْم الهَدْم (۱) ، أنا منكم وأنتم مني ، أحارب من حاربتم ، وأسالم من سالمتم !

وقد كان قال رسول الله عَيْنِيَةٍ : أخرِجوا إليَّ منكم اثنَيْ عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما فيهم . فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً ، تسعة من الخزرج ، وثلاثة من الأوس (٢) .

وكان أول من ضرب على يد رسول الله ﷺ البراء بن معرور ، ثم بايع يَعْدُ القومُ .

فلما بايعنا رسولَ الله عَلَيْكُ صرخ الشيطانُ من رأس العقبة بأنفذ صوت سعتُه قط : يا أهل الجباجب (٣) ، هل لكم في مذمَّم (١) والصُّباةِ (٥) معه ، قد اجتمعوا على حربكم ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ : هذا أزبُّ العقبة ، هذا ابن أرْبَ العقبة .

نم قال رسول الله عَيِّلِيَّةِ : ارفضُوا إلى رحالكم . فقال له العباس بن عُبادة ابن نضلة : والله الذي بعثُكَ بالحقّ ، إن شئتَ لنَميلَنَّ على أهل منَّى غداً بأسيافنا ! فقال رسدل الله عَيِّلِيَّةٍ : لم نؤ مر بذلك ، ولكن ارجعوا إلى رحالكم .

<sup>(</sup>١) الهدم ، بإسكان الدال وفتحها : إهدار الدم ، أي إن طلب دمكم فقد طلب دمي ، وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي . والهدم . بالتحريك : القبر والمنزل ، أي أقبر حيث تقبر ون ، وأنزل حيث تنزلون .

 <sup>(</sup>۲) أما نقباء الخزرج السبعة فهم : أسعد بن زرارة ، وسعد بن الربيع ، وعبد الله بن رواحة ، ورافع
 أما تمالك ـ والبراء بن معرور ، وعبد الله بن عمرو بن حرام ، وعبادة بن الصامت .

وأما يقياء الأوس فهم : أسيد بن حضير ، وسعد بن خيثمة ، ورفاعة بن المنذر . قال ابن هشام : وأهل ألعلم يعذون فيهم أنا الهيتم بن التيهان ، ولا يعدون رفاعة .

<sup>(</sup>٣) الحباجب : المبارل . منازل مني .

<sup>(؛)</sup> كان المشركون يلقمونه بدلك .

<sup>(</sup>٥) الصناة : حمم صاب. والصاني : الخارج من دينه ، كانوا يسمون من أسلم بذلك.

 <sup>(</sup>٢) أبر ب بن أز ب اسم شيطان .

فرجعنا إلى مضاجعنا ، فنمنا عليها حتى أصبحنا ، فلما أصبحنا غدت علينا جِلّةُ قريشٍ فقالوا : يا معشرَ الخزرج ، إنه قد بلَغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا ، وتبايعونه على حربنا ، وإنه والله ما من حيًّ من العرب أبغض إلينا أن تَنشب الحربُ بيننا وبينهم ، منكم !

فانبعث مَن هناك مِن مشركي قومنا يحلفون بالله ماكان من هذا شيء ، وما علمناه ! وقد صدقوا ، لم يَعلموه . قال : وبعضنا ينظر إلى بعض . ونفر الناس من منّى ، فتنطَّسَ (١) القوم الخبرَ فوجدوه قدكان ، وخرجوا

ونفر الناس من منى ، فتنطس '' القوم الخبر فوجدوه قد كان ، وخرجوا في طلب القوم ، فأدركوا سعد بن عُبادة بأَذاخر '' ، والمنذر بن عمرو ، وكلاهما كان نقيبا . فأما المنذر فأعجز القوم ، وأما سعد فأخذوه ، فربطوا يديه إلى عنقه بنِسْع رَحلِهِ '' ، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ، ويجذبونه بجُمّته '' ، وكان ذا شعر كثير .

#### قال سعد:

فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي ّنفر من قريش ، فيهم رجلٌ وضي البيض ، شَعشاعٌ (٥) حلو من الرجال ، فقلت في نفسي : إن يك عند أحد من القوم خيرٌ فعند هذا . فلما دنا منّي رفع يدَه فلكمني لكمة شديدة ، فقلت في نفسي : والله ما عندهم بعد هذا من خير ! فوالله إنّي لفي أيديهم يسحبونني إذ أوى لي (٦) رجلٌ ممّن كان معهم فقال : ويحك ! أما بينك وبين أحد من قريش جوارٌ ولا عهد ؟ قلت : بلي والله ، لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف تيجارهُ وأمنعهم ممّن أراد ظلمهم ببلادي ؛ وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . قال : ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما .

قال : ففعلتُ وخرِج ذلك الرجلُ إليهما ، فوجدَهما في المسجد عند

<sup>(</sup>١) أي أكثروا البحث (٢) أذاخر : موضع قريب من مكة .

<sup>(</sup>٣) النسع : شراك يشد به الرحل . ﴿ ٤) الجمة : مجتمع شعر الرأس .

 <sup>(</sup>٥) الشعشاع : الطويل الحسن .
 (٦) أوى له ٠ رق له ورحمه .

الكعبة . فقال لهما : إنّ رجلاً من الخزرج الآنَ يُضرَب بالأبطح ويهتف بكما ، ويذكّر أنّ بينه وبينكما جوارا . قالا : ومن هو ؟ قال : سعد بن عبادة . قالا : صدق والله ، إنْ كان لَيجيرُ لنا تجارنا ، ويمنعهم أن يُظلّموا ببلده ! قال : فخلّصنا سعداً من أيديهم ، فانطلق .

## شروط بيعة العقبة الأخيرة

وكانت بيعة الحرب حين أذِن الله لرسوله في القتال شروطاً سِوى شرطه عليهم في العقبة الأولى . كانت الأولى على بيعة النساء ، وذلك أن الله تعالى لا يكن أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الحرب ، فلما أذن الله له فيها ، وبايعهم رسول الله عليه في العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسود ، أخذ لنفسه ، واشترط على القوم لربه ، وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة . قال عُبادة بن الصامت :

بايعنا رسول الله عَيْظِيْ بيعة الحرب ، على السمع والطاعة ؛ في عُسرنا ويُسرنا ، ومَنْشَطنا ومَكْرَهنا(۱) ، وأَثَرةٍ (١) علينا . وألا ننازع الأمرَ أهلَه ، وأن نقول بالحق أينماكنًا . لا نخاف في الله لومة لائم .

#### نزول الأمر بالقتال

وكان رسول الله على قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تُحلَّل له الدماء ، إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصَّبر على الأذى ، والصفح عن الجاهل . وكانت قريش قد اضلهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ، ونفوهم من بلادهم ، فهم من بين مفتون في دينه ، ومن بين معذَّب في أيديهم ، وبين هارب في البلاد فراراً منهم ، منهم من بأرض الحبشة ، ومنهم من بالمدينة ، وفي كل وجه . فلما عَتت قريش على الله عزَّ وجلّ ، وردُّوا عليه ما أرادهم به من الكرامة ، وكذبوا نبيَّه عليه عنه من عبده

<sup>(</sup>١) المنشط : الأمر تشط له وتخف له . وهو حلاف المكره .

<sup>(</sup>٢) الأثرة بمعنى الاستئثار ، إشارة إلى إيثارهم المهاجرين على أنفسهم .

ووحَده وصدَّق نبيَّه ، واعتصم بدينه ، أذِن الله عزَّ وجلَّ لرسوله عَلِيْتُهِ فِي الفَتال والانتصار ممن ظلَمهم وبغَى عليهم ، فكانت أول آبة أنزلت في إذنه له في الحرب ، وإحلاله له الدماء والقتال ، فيما بلغني عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء قول الله تبارك وتعالى : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَغِيره من العلماء قول الله تبارك وتعالى : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهمْ بِغَيْر حَقَ إِلاّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهَ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدُمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَبِيَعُ وَبِيعًا وَصَلُواتٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكِرُ فِيهَا آسُمُ اللهِ كَثِيراً وَلَينْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ وَلَا لَوْكَانَ وَصَلُواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا آسُمُ اللهِ كَثِيراً وَلَينْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِلَّا لَا كَانَ وَاللهُ لَقُويَ عَزِيزٌ ﴿ اللهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ اللهَ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ اللهَ عَلَى اللهُ وَاقُوا عَنِ الْمُنْكُو وَللهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ ﴾

أي إني إنما أحللت لهم القتال لأنهم ظُلموا ، ولم يكن لهم ذنبٌ فيما بينهم وبين الناس ، وإنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر . يعني النبي عَلِيلِتِهِ وأصحابَه رضي الله عنهم أجمعين .

ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه : ﴿ وقاتلوهُمْ حَتَّى لا تكونَ فِتنةٌ ﴾ أي لا يُفتّنَ مؤمنٌ عن دينه ﴿ ويكونَ الدِّينُ للهِ ﴾ . أي حتَّى يُعبَد الله لا يعبد معه غبر ه .

#### الإذن بهجرة المسلمين إلى المدينة

فلما أذِن الله تعالى له عَلَيْكُم في الحرب ، وبايعَه هذا الحيُّ من الأنصار على الإسلام والنَّصرةِ له ولمن اتَّبعه وأوَى إليه من المسلمين ، أمر رسول الله على الإسلام والنَّصرةِ له ولمن اتَّبعه وأوى إليه من المسلمين بالخروج على المهاجرين من قومه ، ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها ، واللحوق بإخوانهم من الأنصار ، وقال : " إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها » .

فَخْرَجُوا أَرْسَالاً (١) وأقام رسول الله عَلِيْظَةٍ بَمَكَة ينتظر أَن يأذن له ربُّه فَيُ الخروج من مكة ، والهجرة إلى المدينة .

<sup>(</sup>١) أي جماعات . واحدة إثر الأخرى .

#### ذكر المهاجرين إلى المدينة

فكان أوّل من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله عَيَّالِيَّهُ من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الأسد ، هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العَقَبة بسنة ، وكان قدم رسول الله عَيِّالِيَّهُ مكة من أرض الحبشة ، فلما آذته قريش وبلغه إسلامُ من أسلم من الأنصار ، خرج إلى المدينة مهاجراً . ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة ، معه امرأته ليلى بنت أبي حَثْمة ، ثم عبدالله بن جحش ، احتمل بأهله وبأخيه عبد ابن جحش ، وكان يطوف ابن جحش ، وكان أبو أحمد رجلاً ضرير البصر ، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفَلها بغير قائد ، وكان شاعراً .

ثم خرج عمر بن الخطاب ، وعيَّاش بن أبي ربيعة المخزومي ، حتى قدما المدينة ، ثم تتابع المهاجرون .

## هجرة الرسول عليسته

وأقام رسول الله عَلِيْ بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن ، له في الهجرة ، ولم يتخلّف معه بمكة أحدٌ من المهاجرين إلا من حُبِس وفَتن ، إلا عليّ بن أبي طالب ، وأبو بكر بن أبي قُحافة الصديق ، رضي الله عنهما وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله عَلَيْتُهُ في الهجرة فيقول له رسول الله عَلَيْتُهُ : « لا تَعجَلُ لعلَّ الله يجعلُ لك صاحباً » ، فيطمع أبو بكر أن يكونه . ولما رأت قريش أن رسول الله عَلَيْتُهُ قد صارت له شيعة وأصحابٌ من غير هم بغير بلدهم ، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم ، عرفوا أنهم قد نزلوا داراً وأصابوا منهم منعة ، فحذروا خروج رسول الله عَلَيْتُهُ إليهم ، وعرفوا أنهم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم .

فاجتمعوا له في دار النَّدوة ــ وهي دار قُصيّ بن كلاب التي كانت قريشٌ لا تَقضِي أمراً إلا فيها ــ يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله عَلَيْكَمْ ، حين خافوه . عن ابن عباس قال: لما أجمعوا لذلك واتّعدوا أن يدخلوا في دار النّدوة ، ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله عَيْقِكَم ، غَدُوا في اليوم الذي اتّعدوا له ، وكان ذلك اليوم يسمّى يوم الزّحمة ، فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل(١) ، عليه بَت (٢) ، فوقف على باب الدار ، فلما رأوه واقفاً على بابها قالوا : مَن الشيخ ؟ قال : شيخ من أهل نجد(١) سمع بالذي اتّعدتم له ، فحضر معكم ليسمع ما تقولون ، وعسى ألا يُعدمكم منه رأياً ونُصحاً ! قالوا : أجلُ فادخل . فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قُريش ، فقال بعضُهم لبعض : إنّ هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم ، فإنّا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتّبعه من غيرنا . فأجمعوا فيه رأياً .

فتشاوروا ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً ثم تربَّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله: زهيراً والنابغة ، ومن مضى منهم ، مِن هذا الموت ، حتى يصيبَه ما أصابهم! فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي ، والله لئن حبستموه كما تقولون ، ليخرجن أمرُه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه ، فلا وشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتَّى يغلبوكم على أمركم . ما هذا لكم برأي ، فانظروا في غيره ..

فتشاوروا ثم قال قائل منهم<sup>(٤)</sup> : نُخرجه من بين أظهرنا ، فننفيه من بلادنا ، فإذا أخرجَ عنّا فوالله ما نبالي أين ذَهب ، ولا حيث وقع ، إذا غابَ عنّا وفرغنا منه ، فأصْلَحْنا أمرَنا وأَلفَتنا كما كانت .

فقال الشيخ النجدي : لا والله ، ما هذا لكم برأي ، ألم تَروا حُسنَ حديثه ، وحلاوةَ منطقه ، وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به ، والله لو فعلتم ذلك

<sup>(</sup>١) جليل : مسن (٣) البت : كساء غليظ مربع .

 <sup>(</sup>٣) السهيلي : إنما قال لهم ، إني من أهل نجد ، لأنهم قالوا : لا يدخلن معكم في المشاورة أحد من ،أهل تهامة ، لأن هواهم مع محمد ، فلذلك تمثل لهم في صورة شيخ نجدي .

<sup>(1)</sup> هو أبو الأسود ربيعة بن عامر .

ما أمنتم أن يَحُلَّ على حيِّ من العرب ، فيغلبَ عليهم بّذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم ، فيأخذ أمركم من أيديكم ، ثم يفعلَ بكم ما أراد ، أديرُوا فيه رأياً غير هذا .

فقال أبو جَهل بن هشام : والله إنّ لي لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعدُ . قالوا : وما هو يا أبا الحكم ؟ قال : أن نأخذ من كل قبيلةٍ فتّى شابًا جليداً نسيباً وسيطاً (۱) فينا ، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجلٍ واحدٍ فيقتلوه ، فنستريح منه ، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرَّق دمُه في القبائل جميعاً ، فلم يَقدر بنو عبد منافٍ على حرب قومهم جميعاً ، فرضُوا منا بالعقل (۱) ، فعقلناه لهم .

فقال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل ، هذا الرأي لا رأي غيره !! فتفرق القومُ على ذلك وهم مُجمعون له .

فأتى جبريلُ عليه السلام رسول الله يَتَطِلِيْكُم فقال : لا تَبِتُ هذه الليلةَ على فر اشك الذي كنتَ تبيت عليه .

فلما كانت عتمةً من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام ، فيثبون عليه ، فلما رأى رسول الله عليه مكانهم قال لعلى بن أبي طالب : نَم على فراشي ، وتَسَجَّ (أ) ببردي هذا الحضرمي الأخضر (أ) فنَمْ فيه ، فإنه لن يَخلُص إليك شيء تكرهه منهم .

وكان رسول الله عَلِيْكُ ينام في برده ذلك إذا نام .

عن محمد بن كعب القرظي قال :

لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام ، فقال وهُم على بابه : إنَّ محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجم ، ثم بُعثتم من بعد موتكم فجُعلت لكم جنانٌ كجنان الأردنَ ، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح . ثم

<sup>(</sup>١) الوسيط : الشريف . (٢) العقل : الدية .

<sup>(</sup>٣) تسجى بالثوب : غطى به حسده ووجهه (٤) الحضرمي ، مسوّب إلى حضرموت .

بعثتم من بعد موتكم ، ثم جُعلت لكم نارٌ تُحرقون فيها .

وخرج عليهم رسول الله عليه فأخذ حفنة من تراب في يده ، ثم قال : أنا أقول ذلك ، أنت أحدهم . وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرَونه فجعل ينثرُ ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من يَس : ﴿ يَس . والقرآنِ الحكيم ﴾ إلى قوله : ﴿ فأغشيناهم فهُم لا يُبصرون ﴾ . حتى فرغ رسول الله عليه من هؤلاء الآيات ، ولم يبق منهم رجل إلّا وقد وضَع على رأسه تراباً ، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب .

فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال : ما تنتظرون ها هنا ؟ قالوا : محمدا . قال : خيَّبكم الله ! قد والله خرج عليكم محمد . ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراباً ، وانطلق لحاجته ، أفما ترون ما بكم ؟ فوضع كلُّ رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب ، ثمَّ جعلوا يتطلَّعون فيرَ ون علياً على الفراش مُتَسجِّياً ببُرد رسول الله عَلِيلِيّهِ فيقولون : والله إن هذا لمحمدُّ نائماً ، عليه برده . فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا . فقام علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا : والله لقد كان صدَقنا الذي حدَّثنا .

قال ابن إسحاق : وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا ذا مال . فكان حينَ استأذنَ رسول الله ﷺ : لا تعجلُ لعلّ الله يَجْعَلُ لك صاحباً ـ قد طمع بأن يكون رسول الله ﷺ إنما يعني نفسه حين قال له ذلك \_ فابتاع راحلتين فاحتبسهما في داره يعلفهما .

قالت عائشة : كان لا يخطىء رسول الله عَلَيْكُ أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النّهار . ,إما بُكرةً وإمّا عشيّة ، حتَّى إذا كان اليوم الذي أذِن فيه لرسول الله عَلَيْكُ في الحجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومِه . أتانا رسول الله عَلَيْكُ بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها ، فلما رآه أبو بكر قال : ما جاء رسولُ الله عَلَيْكُ هذه الساعة إلّا لأمر حدث ! فلماً دخل تأخر له أبو بكر عن سريره ، فجلس رسول الله عَلَيْكُ وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أساء بنت

أبي بكر . فقال رسول الله عَلَيْكُ : أخرجُ عنّي مَن عندك . فقال : يا رسول الله . إنّما هما ابنتاي . وما ذاك ؟ فِداك أبي وأمّي ! فقال : إنّ الله قد أذن لي في الخروج والهجرة . فقال أبو بكر : الصّحبة يا رسول الله ؟ قال : الصّحبة . قالت : فوالله ما شعرت قطُّ قبل ذلك اليوم أنَّ أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومثذ . ثم قال : يا نبيَّ الله ، إنَّ هاتين راحلتان قد كنت أعددتُهما لهذا . فاستأجرا عبد الله بن أرقط ، وكان مشركاً ، يدلُهما على الطريق ، فدفعا إليه راحلتهما ، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما .

قال ابن إسحاق : ولم يَعلم فيما بلغني بخروج رسول الله عَيْلِكُم أحدً حين خرج ، إلَّا عليّ بن أبي طالب ؛ وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر . أما عليّ فإنّ رسول الله عَيْلِكُم – فيما بلغني – أخبره بخروجه ، وأمره أن يتخلّف بعده بمكة حتى يؤدّي عن رسول الله عَيْلِكُم الودائع التي كانت عنده للناس ، وكان رسول الله عَيْلِكُم أحدٌ عنده شيءٌ يخشي عليه إلا وضعَه عنده . لما يعلم من صدقه وأمانته .

فلما أجمع رسول الله على الخروج ، أتى أبا بكر بن أبي قُحافة فخرجا من خَوِخَة (١) لأبي بكر في ظهر بيته ، ثم عمدًا إلى غار بتُور (١) فدخلاه ، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمّع لهما ما يقول الناسُ فيهما نهارَه ثم يأتيهما إذا أمسَى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر . وأمر عامر بن فُهيرة مولاه أن يرعى غنمة نهارَه ثم يريحها عليهما ، يأتيهما إذا أمسى في الغار . وكانت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمسَت بما يُصلحهما(١)

فأقام رسول الله عَلِيْ في الغار ثلاثاً ومعه أبو بكر . وجعلت قريشٌ

<sup>(</sup>١) الخرحة : باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب .

<sup>(</sup>٢) جبل بأسفل مكة .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام عن الحسن البصري : « انتهى رسول الله ﷺ وأبو بكر إلى الغار ليلا ، فلاخل أبو بكر رضي الله عنه قبل ، سول الله ﷺ ، فلمس الغار ، لينظر : أفيه سبع أو حية ؟ يقي رسول الله ﷺ بنفسه » ...

فيه . حين فقدوه . مائة ناقة . لمن يرده عليهم . وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نهارَه معهم . يسمع ما يأتمرون به . وما يقولون في مشأن رسول الله عليه وأبي بكر . ثم يأتيهما إذا أمسى فيحبرهما الخبر . وكان عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه . يَرعى في رُعيانِ أهل مكة . فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر . فاحتلبا وذبحا . فإذا عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة ، اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه . حتى إذا مضت الثلاث ، وسكن عنهما الناس . أتاهما صاحبُهما الذي استأجراه . بعيريهما وبعير له ، وأتهما أساء بنت أبي بكر بسفرتهما ، ونسيت أن تجعل لها عصاماً (۱) . فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام ، فتحل نطاقها فتجعله غصاماً ، ثم علّقتها به .

فكان يقال لأساء بنت أبي بكر: ذات النطاق ، لذلك(٢) .

فلما قرَّب أبو بكر ، رضي الله غنه ، الراحلتين إلى رسول الله عَلَيْتُهُ قَدَّم له أفضلهما ثم قال : اركب ، فداك أبي وأمي ! فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : إنّى لا أركب بعيراً ليس لي . قال : فهي لك يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ! قال : لا ، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به ؟ قال : كذا وكذا . قال : قد أخذتها به . قال : هما لك يا رسول الله .

فركبا وانطلقا ، وأردف أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه عامرَ بن فهيرة مولاه خلفَه ، ليخدُمهما في الطريق .

قالت أساء بنت أبي بكر : لما خرج رسول الله عَلَيْكُ وأبو بكر رضي الله عنه ، أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام ، فوقفوا على باب أبي بكر ، فخرجت إليهم فقالوا : أبن أبوك يا بنت أبي بكر ؟ قلت : لا أدري والله أبن أبي أبي أبو جهل يدَه \_ وكان فاحشاً خبيثاً \_ فلطم خدًى لطمة أبن أبي . قالت : فرفع أبو جهل يدَه \_ وكان فاحشاً خبيثاً \_ فلطم خدًى لطمة أبن أبي .

<sup>(</sup>١) العصام : رباط القربة والمزادة ونحوهما .

 <sup>(</sup>٢) قال إبن هشام : " وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول : ذات النطاقين . وتفسيره بأنها لما أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنين . فعلقت السفرة بواحد ، وانتطقت بالآخر ".

طَرَحَ منها قرطي !

ثم انصرفوا . فمكثنا ثلاث ليال وما ندري أين وجهُ رسول الله عليلية . حتَّى أقبلَ رجلٌ من الجنِّ من أسفل مكَّة ، يتغنَّى بأبياتٍ من شعر غِناء العرب . وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته ما يَرَونه ، حتَّى خرج من أعلى مكَّة وهو يقول : جزى اللهُ ربُّ الناس خيرَ جزائه رفيقَين حلاَّ خيمتَىْ أمِّ معبدِ (١) هما نزلا بالــــبرِّ ثم تروّحــــا فأفلَحَ مَن أمسى رفيقَ محمدِ لَيَهْنِ بني كعبٍ مكانُ فتاتهـم ومَقعدُها للمؤمنين بمرصد فلما ُسمعنا قوله عرفنا حيث وجهُ رسول الله عَلِيْتِيْمٍ ، وأن وَجهَه إلى المدينة . قال سراقة بن مالك بن جُعشم : لما خرج رسول الله عَلَيْتُ من مكة مهاجراً إلى المدينة جعلت قريش فيه مائةَ ناقة لمن ردَّه عليهم . فبينا أنا جالس في نادي قومي إذْ أقبلَ رجلٌ منَّا حتى وقفَ علينا ، فقال : والله لقد رأيت رَكَبَةً ثلاثةً مرُّوا عليّ آنفاً ، إني لأراهم محمداً وأصحابَه . فأومأت إليه بعيني : أن اسكتْ. ثم قلت : إنما هم بنو فلانٍ يبتغون ضالَّة لهم ! قال : لَعلَّه . ثم سكتَ ثم مكثت قليلاً ثم قمت فدخلت بيتي ، ثم أمرت بفرسي فقُيِّد لي إلى بطن الوادي ، وأمرتُ بسلاحي فأخرج لي من دُبر حجرتي ، ثم أخذت قداحي التي أستقسم بها ، ثم انطلقت فلبستُ لأمتى (٢) ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها ، فخرج السهم الذي أكره « لا يضره » (٣) . وكنت أرجو أن أردّه على قريش فآخذ المائة الناقة . فركبتُ على أثره ، فبينا فرسى يشتدُّ بي عثر بي ، فسقطت عنه ، فقلت : ما هذا! ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها ، فخرج السهم الذي أكره « لا يضره » . فأبيت إلا أن أتبعه ، فركبت في أثره ، فلما بدا لي القوم

<sup>(</sup>١) أم معبد . واسمها عاتكة بنت خالد : امرأة من بني كعب . نزل بها رسول الله عليه وأبو بكر . وعامر بن فهيرة . وعبد الله بن أرقط . فسألوها لحما وتمرا يشترون منها . فلم يصيبوا عندها شيئاً . ورأى رسول الله شاة بكسر الخيمة لا تدر . فاستاذنها أن يحلبها ، فسح ضرعها فدرت دراً غزيرا . ثم بايعته المرأة على الإسلام .

<sup>(</sup>٢) اللامة : الدرع والسلاح . (٣) أي المكتوب فيه هذه الكلمة .

ورأيتهم عثر بي فسقطت عنه فقلت : ما هذا ! ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها ، فخرج السهم الذي أكره « لا يضرّه » فأبيت إلا أن أتبعه ، فركبت في أثره ، فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي . فذهبت يداه في الأرض ، وسقطت عنه ، ثم انتزع يديه من الأرض ، وتبعهما دخانٌ كالإعصار ، فعرفت حين رأيت ذلك أنّه قد مُنع مني وأنّه ظاهر (۱) ، فناديت القوم فقلت : أنا سراقة ابن جُعشُم ، أنظِروني أكلم كم ، فوالله لا أريبُكم ، ولا يأتيكم مني شيءُ تكرهونه . ابن جُعشُم ، أنظِروني أكلم بكر : قل له : وما تبتغي منا ؟ فقال ذلك أبو بكر . قلل رسول الله عين كتاباً يكون آية بيني وبينك . قال : اكتب له يا أبا بكر .

فكتب لي كتاباً في عظم ، أو في رقعة ، أو في خَزَفة ، ثمَّ ألقاه إليَّ ، فأخذته فجعلتهُ في كنانتي ثم رجعت . فسكتُ فلم أذكر شيئاً مما كان ، حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله عَلَيْتِهِ وفرغ من حُنين والطائف ، خرجت ومعي الكتاب لألقاه فلقيتُه بالجعرَّانة (١) ، فلخلت في كتيبة من خيل الأنصار ، فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون : إليك إليك ، ماذا تريد ؟ فدنوتُ من رسول الله عَلَيْتُهُ وهو على نَاقته ، والله لكأنِّي أنظر إلى ساقه في غَرزهِ (١) كأنها جُمَّارة ، فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت : يا رسول الله ؛ هذا كتابك لي ، أنا سراقة بن مالك بن جعشم . فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : يومُ وفاءٍ وبر من ادنْه . فدنوتُ منه فأسلمت . ثم تذكرت شيئاً أسأل رسول الله عَلَيْتُهُ عنه فما أذكره ، إلا أني قأسلمت . ثم تذكرت شيئاً أسأل رسول الله عَلَيْتُهُ عنه فما أذكره ، إلا أني قأسلمت . ثم تذكرت شيئاً أسأل رسول الله عَلَيْتُهُ عنه فما أذكره ، إلا أني قال عن أجرٍ في أن أسقيَها ؟ قال : « نعم ، في كل ذات كبه حرَّى أجر » . في من أجرٍ في أن أسقيَها ؟ قال : « نعم ، في كل ذات كبه حرَّى أجر » . في من أجرٍ في أن أسقيَها ؟ قال : « نعم ، في كل ذات كبه حرَّى أجر » . ثم رجعت إلى قومي فسُقت إلى رسول الله عَيْنَاتُهُ صدقتي .

قال ابن إسحاق:

<sup>(</sup>١) أي غالب منتصر .

<sup>(</sup>٢) الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة .

<sup>(</sup>٣) الغرز للرحل ، بمنزلة الركاب للسرج .

فلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقط ، سلك بهما أسفلَ مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفلَ من عُسفانِ ، ثم سلك بهما على أسفل أمّج ، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قُديداً ، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرّار ، ثم سلك بهما لِقفاً ، ثم أجاز بهما مَدلجة لِقف ، ثم استبطن بهما مَدلجة مَعَاج ، ثم سلك بهما مرجح محاج ، ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين ، ثم بطن ذي كشر ، ثم أخذ بهما على المجداجد ، ثم على الأجرد . ثم سلك بهما ذا سكم من بطن أعداء مَدلجة تِعهِن ، ثم على العبابيد ، ثم أجاز بهما الفاجة

قال ابن هشام: ثم هبط بهما العرج وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم ، فحمل رسول الله على رجل من أسلم يقال له أوس بن حَجَر (١) ، على جمل له يقال له ابن الرَّداء ، إلى المدينة ، وبعث معه غلاماً له يقال له مسعود بن هنيدة ، ثم خرج بهما دليلهما من العرج ، فسلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة ، حتى هبط بهما بطن ريم ، ثم قدم بهما قُباءً على بني عمرو بن عوف ، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين ، حين اشتد الضّحاء وكادت الشمس تعتدل .

# قدوم قُباء

عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة ، قال : حدّثني رجالٌ من قومي ، من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا :

لما سمعنا بمخرج رسول الله عَلَيْتُهُم من مكة ، وتوكَفْنا (٢) قدومه ، كنّا نخرج إذا صلّينا الصبح إلى ظاهر حَرَّتنا ننتظر رسول الله عَلَيْتُهُم ، فوالله لا نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظّلال ، فإذا لم نجد ظلاً دخلنا ، وذلك في أيام حارة ، حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله عَلَيْتُهُ جلسنا كما كنا نجلس ، حتى

<sup>(</sup>١) أوس بن حجر هذا صحابي . وهو غير أوس بن حجر الشاعر الجاهلي .

<sup>(</sup>٣) توكفناه : استشعرناه وانتطرناه .

إذا لم يبق ظلُّ دخلُنا بيوتنا . وقدم رسول الله عَيَّالِيَّةٍ حين دخلُنا البيوت ، فكان أوّل مَن رآه رجلٌ من اليهود ، وقد رأى ما كنا نصنع وأنَا ننتظر قدوم رسول الله عَلَيْنا ، فصرخَ بأعلى صوته : يا بني قَبلة (۱) ، هذا جَدُّ كم (۱) قد جاء . فخرجُنا إلى رسول الله عَيْلِيَّةٍ في ظلِّ نخلة ، ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سِنَّه ، وأكثر نا لم يكن رأى رسول الله عَيْلِيَّةٍ قبل ذلك ، وركبَه الناس (۱) وما يعرفونه من أبي بكر ، حتى زال الظلّ عن رسول الله عَيْلِيَّةٍ ، فقام أبو بكر فأظلّه بردائه فعرفناه عند ذلك .

قال ابن إسحاق:

فنزل رسول الله على على على على كُلثوم بن هِدم ، ويقال : بل نزل على سعد بن خيثمة . ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن هدم : إنّما كان رسول الله على إذا خرج من منزل كلثوم بن هدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة ، وذلك أنّه كان عزباً لا أهل له ، وكان منزل الأعزاب من أصحاب رسول الله على الله على الله المهاجرين .

ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على حُبَيب بن إساف . ويقول قائل : كان منز لهُ على خارجة بن زيد .

وأقام علي بن أبي طالب عليه السلام بمكّة ثلاث ليالٍ وأيّامَها ، حتى أدّى عن رسول الله عَيْلِيَةٍ الودائع التي كانت عندَه للناس ، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله عَلَيْقِيةٍ ، فنزل معه على كلثوم بن هدم .

فأقام رسول ألله عَلِيْكُ بقُباء في بني عمرو بن عوف ، يوم الاثنين ، ويوم الثلاثاء ، ويوم الأربعاء ، ويوم الخميس . وأسس مسجده .

#### قدوم المدينة

ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة . فأدركت رسولَ الله عَلِيْكُمُ

<sup>(</sup>١) هم الأنصار جميعاً . وقيلة جدة كانت لهم .

<sup>(</sup>٢) الجد . الحظ . (٣) أي از دحموا عليه

الجمعة في بني سالم بن عوف ، فصلاً ها في المسجد الذي في بطن الوادي ، وادي رانوناء ، فكانت أولَ جمعةٍ صلّاها بالمدينة .

فأتاه عِنْبان بن مالك ، وعباس بن عُبادة بن نَضْلة . في رجالٍ من بني سالم بن عوف ، فقالوا : يا رسول الله ، أقمْ عندنا في العَدد والعُدَّة والمنعة . قال : خلُّوا سبيلها . فإنها مأمورة ــ لناقته ــ فخلوا سبيلها ، فانطلقَتُ حتى إذا وازنت دار بني بَيَاضة تلقّاه زياد بن لبيد ، وفروة بن عمرو ، في رجالٍ من بني بياضة ، فقالوا : يا رسول الله ، هلمَّ إلينا ، إلى العدد والعُدَّة والمُنعَة . قال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة . فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضَه سعدُ بن عبادة ، والمنذر بن عمرو ، في رجالٍ من بني ساعدة ، فقالوا : يا رسول الله ، هلمَّ إلينا ، إلى العدد والعُدَّة والمنعة . قال : خلُّوا سبيلها فإنها مأمورة . فخلُّوا سبيلها فانطلقت . حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج ، اعترضَه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد ، وعبد الله بن رواحة ، في رجال من بني الحارث بن الخزرج فقالوا : يا رسول الله ، هلمَّ إلينا ، إلى العدد والعُدَّة والمنعة . قال : حَلُّوا سبيلها فإنُّها مأمورة . فخلُّواسبيلها فانطلقت . حتى إذا مرت بدار بني عديّ بن النجار ، وهم أخواله دِنيا ـ أم عبد المطلب سلمي بنتُ عمرو ، إحدى نسائهم ـ اعترضه سليط بن قيس وأبو سَليط أُسيرة بن أبي خارجة ، في رجالٍ من بني عديّ بن النجار ، فقالوا : يا رسول الله ، هلمَّ إلى أخوالك ، إلى العدد والعُدَّة والمنعة . قال : خلُّوا سبيلَها فإنَّها مأمورة . فخلُّوا سبيلَها فانطلقت .

حتى إذا أتت دار بني مالك بن النَّجار ، بركت على باب مسجده عَيْسَةٍ وهو يومثذٍ مِربَدُ (١) لغلامين يتيمين من بني النجَّار \_ وهما في حجر معاذ بن عفراء \_ سهل وسُهيل ابني عمرو . فلما بركت ورسول الله عَيْسَةٍ عليها لم ينزل وثبت ، فسارت غير بعيدٍ ورسول الله عَيْسَةٍ واضع لها زمامَها لا يَثنيها به ،

<sup>(</sup>١) المربد : الموضع الذي يعفف فيه التمر

ثم التفَتَتُ إلى خلفها ، فرجعت إلى مبركها أوّلَ مرة ، فبركتُ فيه ، ثم تحلحلت (۱) وأرزمت (۱) ووضعت جرانها (۱) ، فنزل عنها رسول الله عليه . فاحتمل أبو أيوب خالدُ بن زيدٍ رحلَه فوضعَه في بيته ، ونزل عليه رسول الله عليه وسأل عن المِربد : لمن هو ؟ فقال له معاذ بن عفراء : هو يا رسول الله لسهل وسُهيل ابنى عمرو ، وهما يتيمان لي وسأرضهما منه فاتخذه مسجداً .

لثن قعدنا والنسبيُّ يعمسلُ لَذَاكَ مِنَّا العملُ المضلَّلُ لُ وارتجز المسلمون ، وهم يبنونه ، يقولون : « لا عيش إلا عيشُ الآخرة ، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة » . فيقول رسول الله عَيْلِيَّةٍ : « لا عيش إلا عيش الآخرة ، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار » .

فأقام رسول الله عليه في بيت أبي أيوب حتى بُني له مسجدُه ومساكنه ، ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب ، رحمةُ الله عليه ورضوانه .

قال أبو أيوب :

لما نزل على رسولُ الله عَلَيْكُ في بيتي نزل السُّفلَ ، وأنا وأمُّ أيوب في العُلُو ، فقلت له : يا نبيَّ الله ، بأبي أنت وأمِّي ، إني لأكرهُ وأعْظِم أن أكون فوقك وتكونَ تحتي ، فاظهر أنت فكن في العلو ، وننزل نحن فنكون في السُّفل. فقال : يا أبا أيوب ، إنَّ أرفقَ بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت.

قال : فكان رسول الله عَلَيْكُم في سُفله وكنّا فوقَه في المسكن ، فلقد انكسر حُبُّ (١) لنا فيه ماء ، فقمت أنا وأمُّ أيوب بقطيفة (٥) لنا مالنا لحافٌ غيرها ،

<sup>(</sup>٣) الجران : ما يصيب الأرض من صدر الناقة وباطن حلقها .

<sup>(</sup>٤) الحب : الجرة ، أو جرة ضخمة . (٥) تقطيفة : كساء له خمل ، أي أهداب .

نَنشَف بها الماء ، تخوِّفاً أن يقطر على رسول الله عَلِيْكِيْم منه شيء يؤذيه .

قال : وكنا نصنع له العَشاء ثم نبعث به إليه ، فإذا ردَّ علينا فضلَه تيمَّمتُ أنا وأم أيوب موضع يده ، فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة ، حتى بعثنا إليه ليلةً بعَشائه وقد جعلنا له فيه بصلاً أو نُوماً ، فردَّه رسول الله عَيْقَالَم ، ولم أر ليده فيه أثراً ، فجئته فزعاً فقلت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك ، وكنتُ إذا رددتَه علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك ، وكنتُ إذا رددتَه علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك ، وكنتُ إذا رددتَه علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك ، نبتغي بذلك البركة . قال : إنِّي وجدتُ فيه ريحَ هذه الشجرة ، وأنا رجلٌ أناجَى ، فأما أنتم فكلوه .

قال : فأكلناه ، ولم نصنع له تلك الشجرةَ بعد .

قال ابن اسحاق : وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله عَلَيْكُمْ فلم يبق بمكّة منهم أحدٌ إلا مفتون أو محبوس ، ولم يُوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله عَلَيْكُمْ إلا أهلُ دُورٍ مسمّون : بنو مظعون من بني جمح ، وبنو جحش بن رئاب حلفاء بني أمية ، وبنو البُكير من بني سعد بن ليث حلفاء بني عدي بن كعب ، فإنّ دُورَهم غُلُقت ممكّة هجرة ، ليس فيها ساكن .

## الخطب والعهود بالمدينة

فأقام رسول الله عَلَيْكُ بالمدينة إذ قدِمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة ، حتَّى بُني له فيها مسجدُه ومساكنه واستجمع له إسلام هذا الحيّ من الأنصار ، فلم يبق دارٌ من دور الأنصار إلَّا أسلم أهلها ، إلَّا ما كان من خَطَّمة وواقف ووائل وأمية ، وتلك أوس الله ، وهم حيّ من الأوس ، فإنهم أقاموا على شركهم .

وكانت (أوَّل حطبة ) خطبها رسول الله عَيِّلِيَّةٍ \_ فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، نعوذ بالله أن نقول على رسول الله عَيِّلِيَّةٍ ما لم يقل \_ أنه قام

فيهم ، فحمِد الله وأثنَى عليه بحا هو أهلُه ، ثم قال .

أما بعد ، أيَّها الناس ، فقدِّموا لأنفسكم . تَعَلَّمُنَّ والله لَيُصعَقَنَّ أحدُكم . ثم ليَدَعَنَّ غنمه ليس لها راع ، ثم ليقولنَّ له ربَّه وليس له تَرجمانٌ ولا حاجبُ يحجبُهُ دونه : ألم يأتك رسولي فبلَّغَك ، وآتيتك مالاً وأفضلتُ عليك ؟ فا قدَّمتَ لنفسك ؟ فلينظر يميناً وشهالاً فلا يرى شيئاً ، ثم لينظرنَّ قُدّامَه فلا يرى غير جهنَّم . فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ، ومَن لم يجد فبكلمة طيبة ، فانَّ بها تُجزى الحسنةُ بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضِعف ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ثم خطب رسول الله ﷺ الناس مَرةً أخرى فقال :

إنَّ الحمدَ للهِ ، أحمدُهُ وأستعينه ، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهدِهِ الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وقد أفلح من زيّنه الله في قلبه ، وأدخله في الإسلام بعد الكفر ، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس ، إنَّه أحسن الحديث وأبلغه . أحبُّوا ما أحبَّ الله ، أحبَّوا الله من كل قلوبكم ، ولا تملُّوا كلام الله وذكره ، ولا تقس عنه قلوبكم ، فإنّه مِن كلِّ ما يخلق الله يختار ويصطفي ، قد سمَّاه الله خيرته من الأعمال (۱) ومصطفاه من العباد (۲) ، والصالح من الحديث ، ومن كل ما أوتي الناس من الحلالي والحرام . فاعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئاً ، واتَّقوه حقَّ تقاته ، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم ، وتحابُّوا بروح الله بينكم . إن الله يغضب أن ينكث عَهدُه . والسلام عليكم .

\* \* \*

وكتب رسول الله عَلِيْتُ كتاباً بين المهاجرين والأنصار ، وادَع فيه يهودَ وعاهدهم ، وأقرهم على دينهم وأموالهم ، وشرط لهم واشترط عليهم (١) أي الذكر وتلاوة القرآن لقوله تعالى : ( يخلق ما يشاء ويختار ) .

 <sup>(</sup>۲) أي وسمى المصطفى من عباده .

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ، ومن تبعهم فلحق بهم ، وجاهد معهم ، إنَّهم أمة واحدة من دون الناس ، المهاجرون من قريش على رِبْعتهم <sup>(۱)</sup> يتعاقلون بينهم <sup>(۲)</sup> ، وهم يَقْدُونَ عَانيَهِم (٣) بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، كل طائفةٍ تَفدي عانيَها بالمعروف والقسطِ بين المؤمنين وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جُشم على ربعتهم يتعاقلون مَعاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تَفدِي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفةٍ منهم تَفدي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النَّبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً (٤) بينهم أن يُعطوه بالمعروف في فداءٍ أو عقل . وألاّ يحالف مؤمنٌ مولى مؤمن دونه ، وإن المؤمنين المتَّقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعةً (٥) ظُلْم أو إثم أو عدوان أو فسادٍ بين المؤمنين ؛ وإن أيديهم عليه جميعاً ، ولو كان ولدَ أحدهم . ولا يقتلْ مؤمنٌ مؤمنا في كافرٍ ، ولا ينصر كافراً على مؤمن . وإن ذمة الله واحدة ، يجير عليهم أدناهم . وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس . وإنه من تبعنا من يهودَ فإن له

<sup>(</sup>١) الربعة : الحال التي وجدهم عليها الإسلام .

<sup>(</sup>٢) أي يعقل بعضهم عن بعض . والعقل : الدية

<sup>(</sup>٣) العالي : الأسير .

<sup>(</sup>٤) المفرح : المثقل بالدين والكثير العيال . (٥) الدسيعة : العظيمة .

النصر والأسوة ، غير مظلومين ولا متناصر عليهم . وإنَّ سِلْمَ المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم . وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً . وإن المؤمنين يُبيء (۱) بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله . وإن المؤمنين المتقين على أحسن هَدي وأقومه . وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ، ولا يحول دونه على مؤمن ، وإنه من اعتبَط (۱) مؤمناً قتلاً عن بيّنة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول ، وإن المؤمنين عليه كافّة ، ولا يحل لهم إلا قيام عليه . وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مُحدِثاً ولا يؤويه ، وإنه من ضَرَه أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل . وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مردّه إلى الله عزّ وجلّ وإلى محمد صلى الله عليه وسلم .

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وان يهود بني عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم ، وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يُوتِغُ (٣) إلا نفسه وأهل بيته . وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف ، وإن ليهود بني خوف ، وإن ليهود بني خوف ، وإن ليهود بني عوف ، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف ، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يُوتِغ إلا نفسه وأهل بيته . وإن جفنة بطنٌ من ثعلبة كأنفسهم ، وإن لبني الشُّطيبة مثلَ ما ليهود بني عوف وإن البرّ دون الإثم (١٠) ، وإن موالي ثعلبة كأنفسهم ، وإنَّ بطانة يهود كأنفسهم ، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم ، وإنه لا ينحجز على ثأر جرح ، وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته ، إلا مَن ظلم .

<sup>(</sup>١) أياءو به قتله به . جعله بواء له . (٢) اعتبطه : قتله بلا جناية توحب القتل .

 <sup>(</sup>٣) يوتغ : بهلك
 (٤) أى إن البر والوفاء يبغي ان يكون حاجرا عن الاثم

وإن الله على أبرَ هذا (١) . وإن على اليهود نفقتَهم وعلى المسلمين نفقتهم . وإن بينهم النصرَ على من حاربَ أهل هذه الصحيفة ، وإن بينهم النَّصح والنصيحة والبرّ دون الإثم . وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه ، وإن النصر للمظلوم . وإن البهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين (٢) . وإن يثرب حرام جوفُها لأهل هذه الصحيفة ، وإن الجار كالنَّفس غير مضارِّ ولا آثم ، وإنَّهُ لا تُجار حرمة الأ بإذن أهلها . وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدثٍ أو اشتجار يخاف فساده فإن مردّه إلى الله عزّ وجلّ وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن الله على أتقَى ما في هذه الصحيفة وأبرَّه ، وإنَّه لا تُجار قريش ولا مَن نصرها ، وإنَّ بينهم النصر على مَن دهِم يُترب ، وإذا دعُوا إلى صلح يصالحونه ويَلبسونه ، فإنَّهم يصالحونه ويلبسونه . وإنَّهم إذا دَعوا إلى مثل ذلك فإنَّه لهم على المؤمنين ، إلا من حارب في الدّين ، على كلّ أناس حصّتهم من جانبهم الذي قِبَلهم . وإنّ يهود الأوس ، مواليهم وأنفسهم ، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة ، مع البرّ المحض من أهل هذه الصحيفة . وإن البرّ دون الإثم ، لا يكسب كاسبُ إلاّ على نفسه ، وإنّ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرَّه ، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم . وإنَّه من خرج آمن ، ومن قَعَد آمن بالمدينة إلاّ من ظلم وأثم ، وإن الله جازٌ لمن بَرَّ واتَّقي ، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

## المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

قال ابن اسحاق:

وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار ، فقال ــ فيما بلغنا ، ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل ·

<sup>(</sup>١) أي إن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به .

 <sup>(</sup>٢) كان هذا قبل أن تفرض الجزية وحين كان الإسلام ضعيفاً . كان لليهود إذ ذاك نصيب في المغنم
 إدا قاتلوا مع المسلمين . وشرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معهم في الحروب .

« تآخُوْا في الله أخوين أخوين » . ثم أحد بيد علي بن أبي طالب فقال : هذا أخي . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدُ المرسلين وإمام المتقين . ورسول رب العالمين ، الذي ليس له خطير ولا نظير من العاد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخوين . وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وعمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وزيد بن حارثة مولى رسول الله أخوين ، وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين خصره القتال إن حدث به حادث الموت . وجعفر بن ابي طالب ذو الجناحين الطَّيَّار ، ومعاذ بن جبل أخو بني سلمة أخوين .

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه بن أبي قُحافة وخارجة بن زهير أخوين ، وعمر بن الخطاب وعِتبان بن مالك أخوين . وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ أخوين . وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين . والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخوين . وعثان بن عفان وأوس ابن ثابت بن المنذر أخوين . وطلحة بن عبيدالله وكعب بن مالك أخوين . وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبي بن كعب أخوين . ومصعب بن عمير وأبو أيوب خالد بن زيد أخوين . وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين . وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أخوين . وأبو ذر الغفاري والمنذر بن عمرو أخوين .

وكان حاطب بن أبي بلتعة وعُويم بن ساعدة أخوين . وسلمان الفارسي وأبو الدرداء أخوين . وبلال مولى ابي بكر وأبو رويحة أخوين .

فهؤلاء من سمّي لنا ، ممن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم من أصحابه .

### خبر الأذان

فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة . واجتمع اليه إخوانه من

المهاجرين ، واجتمع أمر الأنصار ، استحكم أمر الإسلام ، فقامت الصلاة ، وفرضت الزكاة والصيام وقامت الحدود ، وفرض الحلال والحرام ، وتبوأ الإسلام بين أظهرهم ، وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوَّءوا الدارَ والإيمان . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدِمها إنّما يجتمع الناس اليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة ، فهمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدِمها أن يجعل بُوقاً كبوق يهود الذي يهرعون به لصلاتهم ، ثم كرهه . ثم أمر بالناقوس فنُحت ليضرب به للمسلمين للصلاة .

فبينما هم على ذلك إذ رأى عبدالله بن زيد بن ثعلبة أخو بلحارث بن الخزرج النداء : فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : يا رسول الله . إنّه طاف بي هذه الليلة طائف ، مرّ بي رجلٌ عليه ثوبان أخضران ، يحمل ناقوساً في يده فقلت له : يا عبدالله ، أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت : قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : تقول : الله أكبر . أشهد ألا يمحمداً رسول الله ، أشهد ألا إله إلا الله . أشهد أن محمداً رسول الله . أشهد أن محمداً رسول الله . حيّ على الفلاح . الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر . لا إله إلا الله .

فلما أخَبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنّها لرؤيا حق إن شاء الله فقُمْ مع بلال فألقها عليه فليؤذّن بها . فإنّه أندى صوتاً منك (١) . فلما أذّن بها بلال سمعها عُمر بن الخطاب وهو في بيته . فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه . وهو يقول : يانبي الله ، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلله الحمد على ذلك .

<sup>(</sup>١) أي أعلى وأرفع وأبعد مذهبا .

# ذكر من اعتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن عائشة رضي الله عنها قالت :

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدِمها وهي أوبأ أرض الله من الحُمَّى . فأصاب أصحابه منها بلا الإ وسقم ، فصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم . فكان أبو بكر ، وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبي بكر . مع أبي بكر في بيت واحد ، فأصابتهم الحمَّى ، فدخلت عليهم أعودُهم . وذلك قبل أن يُضرَب علينا الحجاب ، وبهم ما لا يعلمه الأ الله من خدة الوَعْكُ (۱). فدنوت من أبي بكر فقلت له : كيف تجدك يا أبت ؟ فقال : كيل امرى عصبَّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله فقلت : والله ما يدري أبي ما يقول !

ثر دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت له : كيف تجدك يا عامر ؟ فقال : لقد وجدت الموت قبل ذوقه إنَّ الجبيانَ حَتفْه من فوقه كل امرى مجاهد بطوقه (٢) كالثور يحمي جلده بروقه (٣) فقلت : والله ما يدرى عامر ما يقول !

وكان بلالٌ إذا تركبُه الحمّى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقير ته (نه فقال: ألاً ليت شعري هل أبيتَنَّ ليلةً بفخ وحولي إذخِرٌ وجليلُ (نه وهلُ أردنْ يوماً مياهَ مَجَنَّهِ وهلُ يبدُونْ لي شامةٌ وطفيلُ (١٠)

فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم فقلت : آنهم ليَهْذُون وما يعقلون من شدّة الحمَّى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) الوعك : شدة ألم المرص (٢) الله ق . الطاقة

<sup>(</sup>٣) الروق : القرن (٤) أي رفع صوته .

 <sup>(</sup>٥) فح · موضع خارج مكة . الإذخر : نبت طيب الرائحة . والجليل : النمام .

<sup>(</sup>٦) محنة : اسم سوق للعرب في الجاهلية كانت بأسفل مكة على قدر بريد منها . وشامة وطفيل : حلان بمكة .

« اللهم حبَّبُ الينا المدينة كما حبَّبت الينا مكَّة أو أشدَّ ، وبارْك لنا في مُدُّها وصاعها (١) . وانقلُ وباءها إلى مَهْيَعة (٢)

### تاريخ الهجرة

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ، حين انتداً الضّحاء وكادت المشمس تعتدل ، لاثنتي عشرة ليلةً مضت من شهر ربيع الأول ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن ثلاث وخمسين سنة ، وذلك بعد أن بعثه الله عزّ وجلّ بثلاث غشرة سنة ، فأقام بها بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر ، وجماديين ، ورجَب ، وشعبان ورمضان ، وشوالا ، وذا القعدة ، وذا الحجة ، والمحرم .

### أول الغزَوات

ثم خرج غازياً في صفر غزوة ودان على رأس اثني عشر شهرا من مَقدَمه المدينة ، حتى بلغ ودَّان ، وهي غزوة الأبواء ، يريد قريشا وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فوادعته فيها بنو ضمرة ، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يَلْقَ كيدا . فأقام بها بقية صفر وصدراً من شهر ربيع الأول .

# سرية عبيدة بن الحارث وهي أول راية عقدها عليه السلام

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في مقامه ذلك بالمدينة ، عبيدة بسن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي ، في ستين أو ثمانين راكباً من

<sup>(</sup>١) أي ما يكال مالمد والصاع . المد : رطلان عند أهل العراق ، ورطل وثلث عند أهل الحجاز . والصاع : أربعة أمداد عند الحجازيين .

<sup>(</sup>٢) مهيعة . هي الجحفة . وهي ميقات أهل الشام .

المهاجرين ، ليس فيهم من الأنصار أحد ، فسار حتى بلغ ماء بأسفل ثنية المرة . فلقي بها جمعا عظيماً من قريش ، فلم يكن بينهم قتال ، إلا أنّ سعد بن أبي وقاص قد رُمي به في الإسلام .

ثم انصرف القوم عن القوم ، وللمسلمين حامية .

#### سرية حمزة إلى سيف البحر

وبعث في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر (۱) من ناحية العِيص ، في ثلاثين راكباً من المهاجرين ، ليس فيهم من الأنصار أحد ، فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلثاثة راكب من أهل مكة ، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني ، وكان موادعا للفريقين ، فانصرف بعض القوم عن بعض ، ولم يكن بينهم قتال .

#### غزوة بواط

ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشا<sup>(۱۲)</sup> . . حتى بلغ بُواط <sup>(۱۲)</sup> ، من ناحية رضوى ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا ، فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى .

### غزوة العُشَيرة ﴿

ثم غزا قريشا (٤) ، فسلك على نقب بني دينار ، ثم على فيفاء الخبار فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر ، فصلًى عندها ، فَثَمَّ مسجدُه صلى الله عليه وسلم ، وصُنع له طعام فأكل منه وأكل الناس معه ، فموضع أثافي البُرمة معلوم هنالك ، واستُقي له من ماء به يقال له : المُشتَرَّب ، ثم ارتحل رسول الله صلى (١) السيف ، بالكسر : الناطئ .

<sup>(</sup>٢) واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون .

<sup>(</sup>٣) جبل من جبال جهيئة . بقرب ينبع .

<sup>(</sup>٤) واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد .

الله عليه وسلم فترك الخلائق (۱) بيسار ، وسلك شعبة يقال لها شعبة عبدالله ، ثم صب ليسار حتى هبط يُليَل ، فنزل بمجتمعه ومجتمع الضَّبوعة ، واستقى من بئر بالضبوعة . ثم سلك الفرش : فرش ملل ، حتى لتي الطريق بصُخيرات اليمام ، ثم اعتدل به الطريق حتَّى نزل العُشيرة من بطن ينبع ، فأقام بها جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة ، ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضَمرة ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا .

# سرية سعد بن أبي وقاص

وقد كان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين ذلك من غزوة سعد ابن أبي وقاص . في ثمانية رهط من المهاجرين . فخرج حتى بلغ الخرَّار من أرض الحجاز ، نم رجع ولم يلق كيدا .

# غزوة سفوان وهي غزوة بدر الأولى

ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم من غزوة العُشَيرة الا لياليَ قلائل لا تبلغ العشر ، حتى أغار كُرز بن جابر الفهريّ على سرح المدينة (١) فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه (١) حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر . وفاتَه كرز بن جابر فلم يدركه ، وهي غزوة بدر الأولى . ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية جمادى الآخرة ورجب وسعبان .

### سرية عبد الله بن جحش

و بعث رسول الله ﷺ عبدالله بن جحش في رجب مَقفَلَه من بدر الأولى -

<sup>(</sup>١) أرص بالمدينة لعبد الله بن أحمد بن جحش .

<sup>(</sup>٢) السرح : الإبل والمواشي تسرح للرعى بالغداة .

<sup>(</sup>٣) واستعمل على المدينة زيد بن حارثة .

وبعث ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وكتب له كتابا . وأمره ألاً ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه . فيمضي لما أمرد به . ولا يستكره من أصحابه أحدا .

فلما سار عبدالله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه . فإذا فيه : إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل « نخلة » بين مكَّة والطائف . فتر صَّدْ بها قريشا و تعلُّمُ لنا من أخبارهم .

فلما نظر عبدالله بن جحش في الكتاب قال : سمعاً وطاعة . ثم قال لأصحابه : قد أمرني رسول الله عليه أن أمضي إلى نخلة ، أرصد بها قريشاً حتى آتيه منهم بخبر ، وقد نهاني أن أستكرة أحداً منكم . فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ، ومن كره ذلك فليرجع . فأما أنا فماض لأمر رسول الله عليه .

فمضى ومضى معه أصحابه ، لم يتخلف منهم أحد .

وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفُرُع يقال له : بَحْران ، أضلَّ سعدُ بن أبي وقاص وعُتبة بن غَز وان بعيراً لهما كانا يعتقبانه . فتخلفا عليه في طلبه ، ومضى عبدالله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة . فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدَما (۱) و تجارة من تجارة قريش ، فيها عمرو ابن الحضرمي ، وعثمان بن عبدالله بن المغيرة ، وأخوه نوفل بن عبدالله ، والحكم بن كيسان ، فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم ، فأشرف لمم عكّاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه ، فلما رأوه أمنوا وقالوا : عُمَّارٌ لا بأس عليكم منهم . وتشاور القوم فيهم ، وذلك في آخر يوم من رجب ، فقال القوم : والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخُلُنَّ الحرم فليمتنِعْنَ منكم به ، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام ! فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ، و فعروا على قتل من قدروا عليه الإقدام عليهم ، ثم شجّعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه

<sup>(</sup>١) الأدم : الجلد .

منهم وأخذِ ما معهم . فرمى واقد بن عبدالله التميمي عمرو بنَ الحضرمي بنهم فقتله ، واستأسر عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان ، وأفلت القوم نوفلُ بن عبدالله فأعجزهم ، وأقبل عبدالله بن جحش بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله ميالية المدينة .

فلما قدموا على رسول الله عَلَيْكُهُ المدينة قال : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام . فوقف العير والأسيرين ، وأبي أن يأخذ من ذلك شيئاً . فلما قال ذلك رسول الله عَلَيْكُهُ سُقِط في أيدي القوم وظنوا أنهم هلكوا ، وعلَّفهم إخوانهم المسلمون فيما صنعوا . وقالت قريش : قد استحلَّ محمدٌ وأصحابه الشهر الحرام ، وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال ، وأسروا فيه الرجال ! فقال من يردُّ عليهم من المسلمين ممّن كان بمكة : إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان .

فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله عَلَيْكَ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ﴾ ، أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدُّوكم عن سبيل الله مع الكفر به ، وعن المسجد الحرام ، وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله مِن قتل مَن قتلتم منهم . ﴿ وَالْفُتّنَةُ أَكْبَرُ مِن الْقَتْلُ ﴾ ، أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردُّوه إلى الكفر بعد إيمانه ، فذلك أكبر عند الله من القتل . ﴿ ولاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُردُّوكُمْ عَنْ دينكم إنِ اسْتَطَاعوا ﴾ ، أي ثم هم مقيمون على أخبثِ ذلك وأعظمه ، غير تائبين ولا نازعين .

فلما نزل القرآن بهذا من الأمر ، وفرج الله عن المسلمين ماكانوا فيه من الشَّفَق (١) ، قبض رسول الله عَلِيَاتُهُ العبر والأسيرين ، وبعثت إليه قريشٌ في فداء عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان ، فقال رسول الله عَلِيَاتُهُ : لا

<sup>(</sup>١) الشفق : الخوف والحذر .

نُفديكموهما حتى يَمْدَم صاحبانا ــ يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزُّ وان ــ فإنا نخشاكم عليهما ؛ فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم ! فقدم سعد وعتبة ، فأفداهما رسول الله عَيْسِيْم منهم .

فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه ، وأقام عند رسول الله عَالِيَهُ حتى قتل يوم بثر مَعُونة شهيداً . وأما عثمان بن عبدالله فلحق بمكة فمات بها كافراً .

### صرف القبلة إلى الكعبة

ويقال : صُرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مَقدم رسول الله عَلِيْنَةِ المدينة .

### غزوة بدر الكبرى

ثم إن رسول الله عَلِيْكُم سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلاً من الشام في عير لقريش عظيمة ، فيها أموال لقريش ، وتجارةً من تجاراتهم ، وفيها ثلاثون رجلاً من قريش أو أربعون ، منهم مَخرمة بن نوفل ، وعمرو بن العاص . فندَب المسلمين إليهم وقال : هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله يُتُفلكُموها . فانتدب الناسُ ، فخف بعضهم وثقُل بعضهم ، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله عَلَيْكُم يلقى حربا .

وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ، ويسأل من لقي من الركبان ، تخوُّفاً على أمر الناس ، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان : إن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك ! فحذر عن ذلك ، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة ، وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ، ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه . فخرج ضمضم ابن عمرو سريعاً إلى مكة .

وقد رأت عاتكة بنتُ عبد المطّلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال

رؤيا أفزعتها ، فبعثَتْ إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له : يا أخي ، والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني ، وتخوّفت أن يدخلَ على قومك منها شرَّ ومصيبة . فاكْتمْ عني ما أحدثك به . فقال لها : وما رأيت ؟ قالت : رأيت راكباً أقبلَ على بعير له حتى وقف بالأبطح ، ثم صرخ بأعلى صوته : ألا انفروا يالغُدر لمصارعكم في ثلاث ! فأرى الناس اجتمعوا إليه ، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه ، فبينما هم حوّله مَثل به بعيره (١) على ظهر الكعبة ، ثم صرخ بمثلها : ألا انفروا يالغُدر لمصارعكم في ثلاث ! ثم مثل به بعيره على رأس أبي بمثلها : ألا انفروا يالغُدر لمصارعكم في ثلاث ! ثم مثل به بعيره على رأس أبي كانت بأسفل الجبل ارفضًت (١) فما بقي بيتٌ من بيوت مكة ولا دار إلا كانت بأسفل الجبل ارفضًت (١) فما بقي بيتٌ من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة !

قال العباس: والله إنّ هذه لرؤيا! وأنتِ فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليدَ بن عتبة بن ربيعة ، وكان صديقا ، فذكرها له واستكتمه إياها ، فذكرها الوليد لأبيه عتبة ، ففشا الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها.

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت، وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل الينا. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثَتْ فيكم هذه النبية؟ قلت وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة . فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبًا رجالكم حتى تتنبًا نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث. فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يك حقاً ما تقول فسيكون، وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب.

<sup>(</sup>۱) مثل به : قام . (۲) ارفضت : تفرقت وتعتتت .

قال العباس : فوالله ماكان منّي إليه من كبير ، إلا أني جحدت ذلك ، وأنكرت أن تكون رأت شيئاً . ثم تفرقنا ، فلما أمسيت لم تبق امرأةٌ من بني عبد المطّلب إلا أتتني فقالت : أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ، ثم لم يكن عندك غَيْرٌ (١) لشيء مما سمعت ! قلت : قد والله فعلت ، ماكان مني إليه من كبير ، وايمُ الله لأتعرضن له ، فإن عاد لأكفينّكنّه .

فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مُغضَب ، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه . فدخلت المسجد فرأيته ، فوالله إتي لأمشي نحوه أتعرَّضُه ليعود لبعض ما قال فأقع به ـ وكان رجلاً خفيفاً حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر ـ إذْ خرج نحو باب المسجد يشتد ، فقلت في نفسي : ما له لعنه الله ! أكلُّ هذا فَرقُ مني أن أشاتمه ؟ وإذا هو قد سمع ما لم أسمع : صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرُخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره ، قد جدَّع بعيره (٢) وحوّل رحله وشقَ قميصه ، وهو يقول : يا معشر قريش ، اللطيمة اللطيمة ! أموالكم مع أبي سفيان قد عَرضَ لها محمد في أصحابه ، لا أرى أن تُدركوها ! الغوث الغوث !

فشغلني عنه وشغله عنّي ما جاء من الأمر .

فتجهز الناس سراعاً وقالوا : أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي (٣) . كلا والله ليعلمن عير ذلك ! فكانوا بين رجلين : إما خارج وإما باعث مكانه رجلا . وأوعبت (١) قريش ، فلم يتخلّف من أشرافها أحد ، إلا أنّ أبا لهب بن عبد المطلب تخلّف ، وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة ، وكان قد لاط له (٥) بأربعة آلاف درهم كانت له عليه ، أفلس بها ، فاستأجره بها على أن يجزىء عنه .

<sup>(</sup>١) الغير : الغيرة . و (٢) جدعه : قطع أنفه .

 <sup>(</sup>٣) هو عمرو بن الحضرمي الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش . انظر ما سبق في صمحة ١٣٤ س ١
 (٤) أوعبت : خرجت كلها للعزو .

وأن أمية بن خلف كان أجمع القعود ، وكان شيخاً جليلاً جسيماً ثقيلاً ، فأتاه عقبة بن أبي مُعيط ، وهو جالس في المسجد بين ظهر آئي قومه ، بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر (١) حتى وضعها بين يديه ثم قال : يا أبا علي ، استجمر ، فإنما أنت من النساء . قال : قبحك الله وقبح ما جئت به ! ثم تجهز فخرج مع الناس .

ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ماكان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة من الحرب فقالوا : إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا . فكاد ذلك يثنيهم ، فتبدَّى لهم إبليس في صورة سُراقة بن مالك بن جُعشُم المدلجي فقال لهم : أنا جارٌ لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه . فخرجوا سراعاً .

وخرج رسول الله عليه في ليال مضت من شهر رمضان ، في أصحابه ، واستعمل عمرو بن أمَّ مكتوم على الصلاة بالناس ثم ردَّ أبا لُبابة من الرَّوحاء واستعمله على المدينة ، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير ، وكان أبيض . وكان أمام رسول الله عليه رايتان سوداوان ، إحداهما مع على بن أبي طالب ، يقال لها العقاب ، والأخرى مع بعض الأنصار .

وكانت إبل أصحاب رسول الله عليه يومئذ سبعين فإعتقبوها ، فكان رسون الله عليه وعلى بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيراً . وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة موليا رسول الله عليه يعتقبون بعيراً . وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيراً .

فسلك طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة ، ثم على العقيق ، ثم على خي العقيق ، ثم على ذي الحليفة ، ثم على أولات الجيش . ثم مرّ على ثرّ بان ثم على مكل ثم غلى الحكمام من مريين . ثم على صحغيرات اليمام ، ثم على السّيالة ، ثم على

<sup>(</sup>١) المجمر : العود يتبخر به .

فع الرَّوحاء ثم على شَنُوكة . حتى إذا كان بعرق الظَّبيةِ لقُوا رجلاً من الأعراب فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خبرا ، فقال له الناس : سلَّم على رسول الله . قال : أو فيكم رسول الله ؟ قالوا : نعم . فسلمَ عليه . ثم قال : إن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي هذه . قال له سلمة بن سلامة بن وقش : لا تسأل رسول الله عَيْنِ وأقبلُ إليَّ فأنا أخبرك عن ذلك ، نزوت عليها ، ففي بطنها منك سَخلة (١) ! فقال رسول الله عَيْنِ : مه ، أفْحَشتَ على الرجل ! ثم أعرض عن سلمة .

ونزل رسول الله عَلَيْكُ سَجسَج ، وهي بئر الروحاء ، ثم ارتحل منها حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكّة بيسار ، وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدراً . فسلك في ناحية منها حتى جزع وادياً يقال له رُحقان ، بين النازية وبين مضيق الصفراء . ثم على المضيق ، ثم انصب منه حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزَّغباء الجهني إلى بدر يتحسَّسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وغيره . ثم ارتحل رسول الله عيلية وقد قدّمهما .

وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم ، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش ، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله ، امض لما أراك الله فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى : ﴿ اذهَبُ أنت ورَبُّكَ فقاتِلاً إنّا ها هنا قاعِدُون ﴾ ، ولكن اذهبُ أنت وربُّك فقاتلا إنّا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى بَرك الغِماد (٢) ، لجالدنا معك مَن دونه حتى تبلغه . فقال له رسول الله عَلَيْ عَبِراً ، ودعا له به .

ثم قال رسول الله عَلِيْكَ : أشيروا عليَّ أبها الناس . وإنما يريد الأنصار : وذلك أنّهم عَدد الناس ، وأنهم حين بايعوه بالعقبة ، قالوا : يا رسول الله

١١) السخلة : الصغيرة من الضأن استعارها لولد الناقة . (٢) برك الغماد : موضع باليمن

إنّا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا ، فاذا وصلت الينا فأنت في ذمتنا ، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا . فكان رسول الله عليه عليه المنتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرةً إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه ، وأنْ ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم . فلما قال ذلك رسول الله عليه قال له سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجَلْ . قال : فقد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أنَّ ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثبقنا على السمع والطاعة . فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق ، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، فوالذي بعثك بالحق ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ، إنّا لصُبر في الحرب ، صُدُق عند اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله !

فَسُرَّ رسول الله عَلِيْكُ بقول سعد ، ونشّطه ذلك ، ثم قال : سيروا وأبشروا ، فأن أنظر إلى مصارع فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين (١) ، والله لكأني الآنَ أنظر إلى مصارع القوم !

ثم نزل رسول الله على على شيخ من العرب فسأله عن قريش ، وعن محمد وأصحابه وما حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش ، وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم ، فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبر اني ممن أنتها ؟ فقال رسول الله عليه : إذا أخبر تنا أخبر ناك؟ قال : أذاك بذاك؟ قال : نعم . قال الشيخ : فإنه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن كان صدق الذي أخبر في فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، للمكان الذي به رسول الله عليه وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا ، فان كان الذي أخبر في صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فان كان الذي أخبر في صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فان كان الذي أخبر في صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فان كان الذي أخبر في صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فان كان الذي أخبر في صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فان كان الذي أخبر في صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فان كان الذي أخبر في صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فان كان الذي أخبر في صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فان كان الذي أخبر في صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فان كان الذي أخبر في صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فان كان الذي أخبر في صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فان كان الذي أخبر في صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فان كان الذي أخبر في صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فان كان الذي أخبر في صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فان كان الذي فيه قريش . فلماً فرغ من خبره قال :

الطائفة الأولى طائفة عير قريش ذات التجارة العظيمة ، وفيها أبو سفيان وأبو عمرو بـن العاص - والأخرى الطائفة التي استنفرها أبو جهل ، وكانوا ذوى شوكة وعدد .

<sup>(</sup>٢) هو أبو ىكر الصديق .

ممن أنتما ؟ فقال رسول الله عَلِيْكُ : نحن من ماء ! ثم انصرف عنه . يقول الشيخ : ما من ماءٍ ؟ أمن ماء العراق ؟

ثم رجع رسول الله ﷺ إلى أصحابه ، فلما أمسى بعث على بن أبي طالب والنبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ، في نفر من أصحابه ، إلى ماء بدر يلتمسون الخبرَ عليه ، فأصابوا راوية (١) لقريش ، فيها أسلم ، غلام بني الحجاج ، وعَريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيد ، فأتوا بهما فسألوهما ورسول الله ﷺ قائم يصلّي . فقالا : نحن سُقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبر هما ورجَوا أن يكونا لأبي سفيان ، فضربوهما ، فلما أذلقو هما (٢) قالا : نحن لأبي سفيان . فتركوهما ، وركع رسول الله ﷺ وسجد سجدتیه ، ثم سلّم وقال : إذا صدقاكم ضربتموهما ، وإذا كذباكم تركتمو هما ؟ صدقًا واللهِ إنَّهما لِقريش ! أخبراني عن قريش ؟ قالا : هم والله وراء هذا الكثيب الذي تَرى بالعُدوة القُصوى . فقال لهما رسول الله عَلِيُّةُ : كم القوم ؟ قالا : لا ندري . قال : كم ينحرون كل يوم ؟ قالا : يوماً تسعاً ويوماً عشراً . فقال رسول الله عَلِيُّ : القوم فيما بين التسعمائة والألف . ثم قال لهما : فمن فيهم من أشراف قريش ؟ قال : عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة . وأبو البَخْتريّ بن هشام ، وحكيم بن حزام ، ونوفل بن خويلد ، والحارث ابن عامر بن نوفل ، وطُعيمة بن عدي بن نوفل ، والنضر بن الحارث ، وزَمَعة بن الأسود ، وأبو جهل بن هشام ، وأمية بن خلف ، ونبيه ومنبِّه ابنا الحجَّاج ، وسهيل بن عمرو ، وعمرو بن عبد ودّ ، فأقبل رسولُ الله ﷺ على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها (٣)!

وكان بَسَبس بن عمرو . وعدي بن أبي الزَّغْباء . قد مضيا حتى نز لا بدراً . فأناخا إلى تل قريب من الماء ، ثم أخذا شنَّا (٤) لحما يستقيان فيه ، ومُجديّ (١) الراوية : العير يستقي عليه الماء . والمراد بها السقاة .

<sup>(</sup>٢) أذلقوهما : بالغوا في ضربهما حتى أجهدوهما .

<sup>(</sup>٣) جمع فلذة . وهي القطعة . (٤) الشن : الزق البالي

ابن عمرو الجهنيّ على الماء ، فسمع عديٌّ وبَسبسٌ جاريتين من جواري الحاضر (۱) وهما يتلازمان (۲) على الماء ، والملزومة (۱۱) تقول لصاحبتها : إنَّما تأتي العيرُ غداً أو بعد غدٍ فأعمَلُ لهم ثم أقضيك الذي لك ، قال مجديّ : صدقت ِ . ثم خلَّص بينهما . وسمع ذلك عديٌّ وبسبس فجلسا على بعيريهما ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله عينيهم ، فأخبراه بما سمعا .

وأقبل أبو سفيانَ بن حرب حتى تقدم العبر حذراً حتى ورد الماء ، فقال لمجدي بن عمرو : هل أحسست أحداً ؟ قال : ما رأيت أحداً أنكره ، إلا أي قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ، ثم استقبا في شن لهما ثم انطلقا . فأتى أبو سفيانُ مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه النوى . فقال : هذه والله علائف يثرب . فرجع إلى أصحابه سريعاً فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل بها ، وترك بدراً بيسار ، وانطلق حتى أسرع . ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيرَه أرسل إلى قريش : إنكم إنّما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم ، فقد نجّاها الله فارجعوا . فقال أبو جهل بن هشام : والله لا نرجع حتى نرد بدراً ـ وكان بدرٌ موسما من مواسم العرب ، يجتمع لهم به سوق كلّ عام .. فنقيم عليه ثلاثا ، فننحر الجُزر وئيميرنا وجَمْعنا ، ونُسقَى الخمر وتعزف علينا القيان (١٤) ، وتسمع بنا العرب ويمسيرنا وجَمْعنا ، فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها ، فامضوا .

ومضت قريش حتى نزلوا بالعُدوة القصوى من الوادي ، وبعث الله السماء وكان الوادي دهساً (٥) ، فأصاب رسول الله على السماء وكان الوادي دهساً (٥) ، فأصاب رسول الله على الأرض ولم يمنعهم عن السير ، وأصاب قريشاً منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه . فخرج رسول الله على يبادرهم إلى الماء ، حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به .

<sup>(</sup>٢) التلازم . أن يتعلق الغريم بغريمه .

<sup>(</sup>۱) القيان : الجواري المغنيات .

<sup>(</sup>١) الحاضر: القوء البرول على الماء .

 <sup>(</sup>٣) الملرومة : المدينة . التي عليها الدين .

<sup>(</sup>٥) الدهس : اللي له يبلغ أن يكون ر ملا .

قال الحباب بن المنذر: يا رسول الله ، أرأيت هذا المنزل ، أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . فقال : يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله . ثم نغور (١) ما وراءه من القلب ، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم ، فنشرب ولا يشربون ، فقال رسول الله علياته : لقد أشرت بالرأي . فنهض رسول الله علياته ومن معه من الناس ، فسار حتّى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ، غم أمر بالقلب فغُورت ، وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه ، فملىء ماء ، ثم قذفوا فيه الآنية .

وقال سعد بن معاذ : يا نبيّ الله ، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ، ونعِدُ عندك ركائبك ، ثم نَلقى علوّنا ، فإن أعزّنا الله وأظهرنا على عدونا . كان ذلك ما أحببنا . وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا ، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حباً منهم . ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم ، يناصحونك ويجاهدون معك .

فأثنى عليه رسول الله عَلِيْكُم خيراً ، ودعا له بخير ثم بني لرسول الله عَلِيْكُم عريش فكان فيه .

وقد ارتحلت قريد حِين أصبحت ، فأقبلت ، فلما رآها رسول الله عَيْقِيَّهِ تَصوَّبُ (٢) من العَقْنَقَل ـ وهو الكثيب الذي جاءوا منه الى الوادي ـ قال : اللّهم هذه قريشٌ قد أقبلَت بخيلائها (٦) وفخرها ، تحادُّك وتكذّب رسولك اللّهم فنصرك الذي وعدتني ، اللهم أحِنْهُم الغداة (٤)!

فلما نزل الناس أقبل نفرٌ من قريش حتى وردوا حوض رسول الله عَلِيْقِهِ ، فيهم حكيم بن حزام ، فقال رسول الله عَلِيْقِ : دعُوهم . فما شرب منه رجلً (۱) النفرين : الدفن والطمس .

<sup>(</sup>٣) الخيلاء : الكبر والاعجاب . ﴿ وَإِنَّ أَحْنُهُمْ : أَهْلَكُهُمْ حَانَ . هَلَكُ

يومثذٍ إلا تُتل ، إلا ماكان من حكيم بن حزام ، فإنه لم يُقتَل ، ثم أسلَم بعد ذلك فحسُنَ إسلامهُ ، فكان إذا اجتهد في يمينه قال : لا والذي نجّاني من يوم بدر !

ولما اطمأن القوم بعثوا عُمير بن وهب الجمحي فقالوا: احزُر (١) لنا أصحاب محمد . فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال : ثلثماثة رجل ، يزيدون قليلاً أو ينقصون ، ولكن أمهلوني حتى أنظر اللقوم كمين أو مدد ؟ فضرب في الوادي حتى أبعد ، فلم ير شيئاً ، فرجع إليهم فقال : ما وجدتُ شيئاً ، ولكني قد رأيت يا معشر قريش ، البلايا (١) تحمل المنايا ، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع (١) ، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم ، والله ما أرى أن يُقتل رجل منهم حتى يقتُل رجلا منكم ، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خيرُ العيش بعد ذلك ! فرَوْا رأيكم .

فلما سمع حكيم بن حِزَام ذلك مشى في الناس ، فأتى عتبةً فقال : يا أبا الوليد ، إنك كبير قريش وسيدها ، والمطاع فيها ، هل لك إلى ألا تزال تُذكرُ فيها بخير إلى آخر الدهر ؟ قال : وما ذاك يا حكيم ؟ قال : ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي (٤) قال : قد فعلت ، أنت علي بذلك ، إنّما هو حليفي فعلي عقله (٥) وما أصيب من ماله ، فأت ابن الحنظلية (١) فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس (٧) غيره . ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال : يا معشر قريش ، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً ، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه ، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلاً من عشيرته ، فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب : فإن أصابوه فذاك الذي أردتم ، وإن كان غير ذلك بين محمد وسائر العرب : فإن أصابوه فذاك الذي أردتم ، وإن كان غير ذلك

 <sup>(</sup>۲) البلايا : جمع بلية ، وهي الناقة أو الدابة تربط إلى قبر الميت فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت .

 <sup>(</sup>٣) النواضح · الإبل يستقى عليها . الناقع : الثابت ، البالغ في الإفناء .

<sup>(</sup>٤) انظر ما مضى في سرية عبد الله بن جَحش ص ١٣٤ . (٥) العقل : الدية .

 <sup>(</sup>٦) هو أبو جهل بن هشام . أمه من حنظلة بن مالك .

ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون .

قال حكيم : فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نثل (۱) درعاً له من جرابها فهو يَهنّهها (۲) ، فقلت له : يا أبا الحكم ، إن عتبة أرسلني إليك بكلذا وكذا للذي قال . فقال : انتفخ والله سَحُره (۱۱ حين رأى محمداً وأصحابه ، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد ، وما بِعتبة ما قال ، ولكنّه قد رأى أنّ محمداً وأصحابه أكلَة جزور (۱) وفيهم ابنه ، فقد تخو فكم عليه . ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال : هذا حليفُك يريد أن يرجع بالناس ، وقد رأيت ثأرك بعينك ، فقم فانشُدْ خُفْرتك (۱۰) ومقتل أخيك .

فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ : واعَمْراه واعَمْراه (¹¹)! فحميت الحرب ، وحقِب أمرُ الناس (٢١) ، واستوسقوا (٨) على ما هم عليه من الشرّ ، وأُفسِدُ على الناس الرأيُ الذي دعاهم إليه عتبة .

وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المغزومي ـ وكان رجلاً شرساً سيء الخلق ـ فقال : أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه ! فلما خرج ؛ خرج إليه حمزة بن عبد المطلب ، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه ، وهو دون الحوض ، فوقع على ظهره تشخُب (١٠٠ رجله دماً نحو أصحابه ، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه ، يريد أن يبر بيمينه . وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض .

<sup>(</sup>۱) نثل : أخرج .

 <sup>(</sup>۲) بهنئها : يطلبها بعكر الزيت . ويروى : « بهيئها » .

<sup>(</sup>٣) السحر : الرئة . وهذا كناية عن الجبن .

<sup>(</sup>٤) أي قليلو العدد . وأكلة الجزور نحو المائة . انظرص ١٤١ .

<sup>(</sup>٥) أي اطلب من قريش الوفاء بخفرتهم لك . أي عهدهم . فقد كان جارا لهم وحليفًا .

<sup>(</sup>٦) يندب أخاه عمرو بن الحضرمي

<sup>(</sup>٧) حقب : اشتد .

<sup>(</sup>۸) استوسقوا : اجتمعوا .(۹) أطبها : أطارها .

<sup>(</sup>۱۰) تشخب : تسيل بصوت .

ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة ، بين اخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة ، حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة ، فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة ، وهم عوف ومعوذ ابنا الحارث ، ورجل آخر يقال هو عبدالله بن رواحة ، فقالوا : من أنتم ؟ فقالوا : رهط من الأنصار . قالوا : ما لنا بكم من حاجة . ثم نادى مناديهم : يا محمد ، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . فقال رسول الله عليلية : قم يا عبيدة بن الحارث ، وقم يا حمزة ، وقم يا علي . فلما قاموا ودنوا منهم فقالوا : من أنتم ؟ قال عبيدة : عبيدة . وقال حمزة : حمزة . وقال علي أنتم ؟ قال عبيدة : وبارز عبيدة وكان أسن القوم – عتبة بن ربيعة ، وبارز حمزة أشيبة بن ربيعة ، وبارز علي الوليد أن تله ، واحتلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين ، كلاهما أثبت صاحبه (۱) ، وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذقًفا عليه (۱) واحتملا صاحبهما إلى أصحابه .

ثم تزاحف الناس ودَنا بعضُهم من بعض ، وقد أمر رسول الله عَيِّالِلَهِ أَصحابه ألاَّ يَحمِلُوا حتَّى يأمرَهم ، وقال : إن اكتنفكم القومُ فانضحوهم (٢) عنكم بالنَّبل . ورسول الله عَيِّالَتُهُ في العريش معه أبو بكرِ الصديق .

فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من رمضان الرنهات المراك الرمال

ثم عدَّل رسول الله بَيْلِيَّةِ الصفوف ورجع إلى العريش ، فدخله ومعه أبو بكر الصديق ، ليس معه غيره ، ورسول الله عَيْلِيَّةِ يناشد ربّه ما وعده من النصر ، ويقول فيما يقول : اللهم إن تَهلِكُ هذه العصابةُ اليومَ لا تعبد ! وأبو بكر يقول : يا نبي الله ، بعض مناشدتِك ربَّك ، فإنَّ الله مُنجِزَّ لك ما وعَدَك .

وقد خفق رسول الله خفقةً (٤) وهو في العريش ، ثمّ انتبه فقال : أبشرْ

(٣) انضحوهم: ارموهم.

<sup>(</sup>٢) ذفف عليه : أجهز وأسرع .

 <sup>(</sup>٤) أي نام نومة يسيرة .

<sup>(</sup>١) أثنته : حرحه جراحة لم يقم معها .

يا أبا بكر ، أتاك نصرُ الله ! هذا جبريل آخذٌ بعنان فرس يقوده ، على ثناياه النَّقْع (۱) .

ثَمْ خرج رسول الله عَلَيْكَ إلى الناس فحرَّ ضهم وقال : وّالذي نفس محمد بيدهِ ، لا يقاتِلهم اليومَ رجلٌ فيقتَل صابراً محتسباً ، مقبلاً غير مدبر ، إلا أدخله الله الجنّة . فقال عُمير بن الحُمام ، أخو بنو سلمة ، وفي يده تَمَراتٌ يأكلهن : بخ بخ (٢) ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنّة إلا أن يقتلني هؤلاء ! ثم قذَف التمرات من يده وأخذ سيفة ، فقاتَل القوم حتى قُتل .

ثم إن رسول الله عَلَيْظِيمُ أَخَذَ حَفَنَةً مِن الحَصَبَاءَ فاستقبلَ قريشاً بها ، ثم قال : شاهت الوجوه ! ثم نفحَهم بها ، وأمر أصحابَه فقال : شُدُّوا ! فكانت الهزيمة . فقَتل اللهُ من قتل من صناديد قريش ، وأسر من أسر من أشرافهم .

عن ابن عباس أن النبي عَلَيْكُم قال لأصحابه يومئذ : إني عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً ، لا حاجة لهم بقتالنا ، فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله ، ومن لقي أبا البختري بن هشام بن المحارث بن أسد فلا يقتله . ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله ، فإنه إنما أخرج مُستكرها. فقال أبو حذيفة : أنقتل آباءنا وإخوتنا وعشيرتنا ونترك العباس ؟ والله لئن لقيته لألحمنَّه السيف (١) ! فبلَغْتُ رسول الله عَلَيْ فقال لعمر بن الخطاب : يا أبا حفص ، أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف ؟ فقال غمر : يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف ؛ فوالله لقد نافق ! فقال أبو حذيفة يقول : ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلتُ يومئذ ، ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفّرها عنى الشهادة ! فقتل يوم البمامة شهيداً .

ولم نقاتل الملائكة في يوم سوى مدر من الأيام ، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً ومُدداً ، لا يُضربون .

<sup>(</sup>١) النقع . العبار .

<sup>(</sup>٢) كلمة تقال عد الإعجاب.

<sup>(</sup>٣) أي لأمكنن منه السيف . ويروى : " لألجمنه " أي لأضربه به في وجهه .

فلما فرغ رسول الله علين من عدوه أمر بأبي جهل أن يُلتمس في القتلى . قال ابن مسعود : احترزت رأسه ثم جئت به رسول الله علين فقلت : يا رسال الله علين أس عدو الله أبي جهل . فقال رسول الله علين : آلله (الله عليه الله عليه . فحمد الله .

ولما أمر رسول الله على أن يُطرَحوا في القليب طُرحوا ، إلا ماكان من أمية بن خلف ، فإنه انتفخ في درعه فملأها ، فذهبوا ليحركوه فتزايل (۱) لحمه فأقرُّه ، وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة . فلما ألقاهم في القليب وقف رسول الله عليه فسمعه أصحابه من جوف الليل وهو يقول : يا أهل القليب ، يا عتبة بن ربيعة ، ويا شيبة بن ربيعة ، ويا أمية بن خلف ، يا أهل القليب . يا عتبة بن ربيعة ، ويا شيبة بن ربيعة ، ويا أمية بن خلف ، ويا أبا جهل – فعدد من كان منهم في القليب – هل وجدتم ما وعد ربَّكم حقًا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا ؟ فقال المسلمون : يا رسول الله ، أتنادي قوماً قد جَيَّقُوا ؟ قال : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكنهم لا يستطيعون أن يحيبوني !

ثم إن رسول الله على أمر بما في العسكر . مما جَمع الناس ، فجُمع ، فاختلف المسلمون فيه ، فقال من جمعه : هو لنا . وقال الذين كانوا يقاتلون العلوّ ويطلبونه : والله لولا نحن ما أصبتموه ، لنحنُ شغَلْنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصتم . وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله على مخافة أن يُخالِفَ اليه العدوّ : والله ما أنتم بأحق منا . والله لقد رأينا أن نقتل العدوّ إذْ منخنا الله تعالى أكتافه . ونقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن ذونه مَن يمنعه . ولكنا خضا على رسول الله عبيضي كرّ ف العدو فقمنا دونه ، فما أنتم بأحقّ به منا .

ثم بعث رسول الله يَنْظِينَهِ عند الفتح عبدالله بن رُواحة بشيراً إلى أهل العالية بما فتح الله عزّ وجلّ على رسوله عَنْظِينَهِ وعلى المسلمين . وبعث زيد بن

<sup>(</sup>١) اى والله (٢) أي تساقط .

حارثة إلى أهل السافلة ، ثم أقبل قافلا إلى المدينة ومعه الأسارى من المشركين ، وفيهم عُقبة بن أبي مُعَيط ، والنضر بن الحارث . واحتمل رسول الله عَيْلِكُمْ معه النَّفَل الذي أُصيب من المشركين ، وجعل على النَّفَل عبدالله بن كعب بن بن عمرو بن عوف .

ثم أقبل رسول الله عَيْظِيَّةٍ حتى إذا خرج من مَضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازيّة ، فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء .

ثم ارتحل رسول الله عَلِيْتُهِ حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين ، فقال لهم سلمة بن سلامة : ما الذي تهنئوننا به ؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صُلْعاً كالإبل المعقّلة فنح ناها ! فتبسّم رسول الله عَلِيْتُهُ ثم قال : أي ابن أخى ، أولئك الملأ !

حتى إذا كان رسول الله عَيْنِهُ بالصفراء قُتِل النصر بن الحارث ، قتله علي بن أبي طالب . ثم حرج حتى إذا كان بعرق الظبية قتل عُقبة بن أبي معيط ، فقال عقبة حين أمر رسول الله عَيْنِهُ بقتله : فمن للصَّبية يا محمد ؟ قال : النار . فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري . ثم مضى رسول الله عَيْنَهُ حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم ، وحين أقبل بالأسارى فرَّ قهم بين أصحابه وقال : استوصوا بالأسارى خيراً .

وكان أوّل من قدم مكة بمصاب قريش الحَيسُمان بن عبدالله .

وناحت قريش على قتلاهم ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم ، ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم (۱) لايأرب(۱) عليكم محمد وأصحابه في الفداء . وكان الأسود بن المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده : زمعة بن الأسود ، وعقيل بن الأسود ، والحارث بن زمعة ، وكان يحبُّ أن يَبكي على بنيه ، فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل ، فقال

<sup>(</sup>١) أي تؤخروا فداءهم . (٢) يأرب : يشتد .

لغلام له وقد ذهب بصره: انظر هل أُحِلَّ النَّحب (١)! هل بكت قريش على قتلاهًا ؟ لعلِّي أبكي على أبي حكيمة ـ يعني زَمَعة ـ فإنّ جوفي قد احترق! فلما رجَع إليه الغلام قال: إنما هي أمرأةٌ تبكي على بَعيرٍ لها أضلَّته. فذلك حين يقول الأسود:

أتبكي أن يضل لها بعتير ويمنعها من النوم السهودُ فيلا تبكي على بَكْرٍ ولكن على بندرٍ تنقياصرت الجدود على بندرٍ سراة بني هُصَيَّب ومخزوم ورهبط أبي الوليد وبكي إن بكيت على عقيل وبنكي حارثاً أسدَ الأسود وبنكيم ولا تَسَمِي جميعاً وما لأبي حكيمة من نديد (٣)

ثم بعثت قريش في فداء الأسارى . فقدم مِكْرز بن حفص في فداء سُهيل ابن عمرو ، فلما قاولهم فيه مكرز وانتهى إلى رضاهم قالوا : هات الذي لنا . قال : اجعلوا رجلى مكان رجله وخلُّوا سبيلَه حتى يبعَثَ إليكم بفدائه . فخلُّوا سبيل سهيل ، وحبسوا مكرزاً مكانه عندهم .

وكان عمر بن الخطاب قال لرسول الله عَلَيْكُ : يا رسول الله ، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو ، ويَدْلَع (١) لسانُه فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً . فقال رسول الله عَلِيْكُ : لا أمثّل به فيمثّل الله بي ، وإن كنت نبيًا . وقد كان في الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العُزَى : خَنَنُ رسول الله عَلَيْكُ وزوج ابنته زينب ، وكان الإسلام فرَّقَ بين زينب حين أسلمت وبين أبي العاص بن الربيع ، إلا أن رسول الله عَلَيْكُ كان لا يقدر أن يفرق بينهما ، فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه ، حتى هاجر رسول الله عَلَيْكُم ، فأميب عنه الربيع ، فأصيب في الأسارى يوم بدر ، فكان بالمدينة عند رسول الله عَلَيْكُم .

<sup>(</sup>١) الىحب : النحيب . وهو رفع الصوت بالبكاء .

<sup>(</sup>٢) البكر : الفتى من الإبل. وفي الشعر إقواء ظاهر .

<sup>(</sup>٣) لا تسمى : لا تسأمي . النديد : المثيل . (٤) يدلع : يخرج .

ولما بعث أهلَ مكة في فداء أُسَرائهم ، بعثت زينب بنتُ رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على أبي العاص بن الربيع بمال ، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها . فلما رآها رسول الله يَهْا الله لها رقّة شديدة ، وقال : إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها وتردُّوا عليها مالها فافعلوا . فقالوا : نعم يا رسول الله . فأطلقوه وردوا عليها الذي لها .

وأقام أبو العاص بمكة ، وأقامت عند رسول الله على بالمدينة حتى فرَّق بينهما الإسلام ، حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام ، وكان رجلاً مأموناً ، بمالٍ له وأموال لرجالٍ من قريش ، أبضعوها معه ، فلماً فرغ من تجارته وأقبل قافلاً لقيته سرية لرسول الله على فأصابوا ما معه ، وأعجزهم هارباً . فلما قدمت السريَّة بما أصابوا من ماله ، أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله على فاستجار بها فأجارته ، وجاء في طلب ماله ، فلماً خرج رسول الله على إلى الصبح فكبر وكبر الناس معه ، صرخت زينب من صُفَّة النساء (۱۱) : أيها الناس إني قد أَجَرت أبا العاص بن الربيع . فلماً سمّعتم ما سمعت ؟ قالوا : نعم . قال : أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعت ما سمعت ما سمعت ما المنت أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعت ما المنت أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعت أما سمعت أما سمعت أي أينية ، أكرمي مثواه ، ولا يَخلُصَنَ إليك ، فإنك لا تجلّين له .

عن عبدالله بن أبي بكر ، أن رسول الله عَيْنِظَةً بعث إلى السريّة الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم : إنَّ هذا الرجل منّا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالاً ، فإن تُحسنوا وتردُّوا عليه الذي له فإنَّا نحبُّ ذلك ، وإن أبيتم فهو فَيءُ الله الذي أفاءً عليكم ، فأنتم أحقُّ به . فقالوا : يا رسول الله ، بل نردُّه عليه . فرَدُوه عليه حتى إن الرجل ليأتي بالدَّلو ، ويأتي الرجل بالشَّلة (١) وبالإداوة (١) حتى عليه حتى إن الرجل ليأتي بالدَّلو ، ويأتي الرجل بالشَّلة (١) وبالإداوة (١) حتى السفنة .

<sup>(</sup>١) الصفة . السقيفة .(٢) الشنة : السقاء البالى .

<sup>(</sup>٣) الإداوة : وعاء من الجلد صغير .

إِنَّ أحدهم لِبأَتِي بالشَّظاظ (١) ، حتى ردُّوا عليه ماله بأسره لا يفقِد منه شيئاً . ثم احتَمَل إلى مَكَّة فأدَّى إلى كلِّ ذي مال من قريش ماله ، ومن كان أبضعَ معه . ثم قال : يا معشر قريش ، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه ؟ قالوا : لا ، فجز اك الله خيراً ، فقد وجدناك وفيًا كريمًا . قال : فأنا أشهد ألاً إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ! والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوُّف أن تظنُّوا أنِي إنما أردُتُ أن آكل أموالكم ، فلما أدَّاها الله إليكم وفرغتُ منها أسلمت .

ثم خرج حتى قدم على رسول الله .

وكان ممن سمّي لنا من الأسارى ممن مُنَّ عليه بغير فداء أبو العاص بن الربيع والمطلب بن حَنْظَب ، وصَيفي بن أبي رفاعة ، وأبو عَزَّة عمرو بن عبدالله بن عثمان بن أهيب بن حُذافة بن جُمَح ، كان محتاجا ذا بنات ، فكلَّم رسول الله عَيْنِ فقال : يا رسول الله ، لقد عرفت مالي من مال ، وإني لذو حاجة وذو عيال فامنن علي . فمن عليه رسول الله عَيْنِ وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدا فقال أبو عزَّة في ذلك يمدح رسول الله عَيْنِ ويذكر فضله في قومه :

مَن مُبلغُ عنِّي الرسولَ محمدا وأنت امروا تدعو إلى الحقَّ والهدى وأنت امروُّ بُوئت فينا مباءة فإنك من حاربته لمحارَبُّ

بأنك حق والمليك حميد عليك من الله العظيم شهود الله العظيم شهود الله المعلقة وصعود (١) شقي ومن سالمته لسعيد

وكان فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل إلى ألف درهم ، إلاَّ من لا شيء له . فمنَّ رسول الله عَيْنِكُم عليه .

وجميع من شهد بدراً من المهاجرين ومن ضرب له رسول الله عَلَيْكُ (١) الشظاظ،: حشبة تدخل في عروني الجوالق. (٢) أي أنزلت فينا منزلة عظيمة. بسهمه وأجره ثلاثة وثمانون رجلاً . وجميع من شهد بدراً من الأوس مع رسول الله عَلِيْنَا ومن ضرب له بسهمه وأجره واحد وستون رجلا . وجميع من شهد بدراً من الخزرج ماثة وسبعون رجلاً .

فجميع من شهد بدراً من المسلمين من المهاجرين والانصار ، من شهدها منهم ومن ضُرب له بسهمه وأجره ثلثماثة رجل وأربعة عشر رجلاً .

## غزوة بني سُلَيْم بالكدر

فلما قدم رسول الله عَلَيْكُ المدينة لم يقم بها إلّا سبع ليال حتَّى غزا بنفسه يريد بني سُلَيم (۱) فبلغ ماء من مياههم يقال له « الكُدْر » ، فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً ، فأقام بها بقية شوال وذا القعدة ، وأعدى في إقامته تلك جُلَّ الأسارى من قريش .

#### غزوة السويق

ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السَّويق (٢) في ذي الحِجة ، وولى تلك الحَجّة المشركون من تلك السَّنَة ، فكان أبو سفيان حين رجع إلى مكة ورجع فل (٢) قريش من بدر ، نذر ألا يمسَّ رأسه ما الله من جَنابة (١) حتى يغزو محمداً عَيْنِكِيم فخرج في ما تتي راكب من قريش ليبرَّ بيمينه ، فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبلٍ يقال له « ثَيْب » من المدينة على بَريد أو نحوه ، ثم خرج من الليل حتى أتى بني النَّضِير تحت اللَّيل ، فأتى حُييَّ بن أخطب فضرب عليه بابه وخافه ، فانصرف إلى سلام بن مِشْكم ، وكان سيّد

<sup>(</sup>١) واستعمل على المدينة حينئذ سباع بن عرفطة العفاري . وقبل : ابن أم كلثوم .

 <sup>(</sup>۲) سميت بذلك لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم فيها السويق . فهجم المسلمون على كثير منه .
 والسويق : مطحون الحنطة أو الشعير ، ويؤكل ممزوجا باللبن والعسل والسمن . أو بالماء .

<sup>(</sup>٣) الفل : المنهزمون .

<sup>(</sup>٤) كان الغسل من الجنابة معمولاً به في الجاهلية . كالحج والنكاح .

بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم (۱) فاستأذن فأذِن له فقر اه (۲) وسقاه ، وبَعَن له من خبر النَّاس (۳) . ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه ، فبعث رجالاً من قريش إلى المدينة ، فأتوا ناحيةً منها يقال لها العُريض ، فحرَّقوا في أصوار (۱) من نخل بها ، ووجدوا بها رجلاً من الأنصار وحليفاً له في حرث لهما ، فقتلوهما ثم انصرفوا راجعين ، ونَذِرَ (۱) بهم الناس ، فخرج رسول الله عليه في طلبهم ، واستعمل على المدينة بشير بن عبد المنذر ، حتى بلغ « قَرقرة الكُدُر » ، ثم انصرف راجعاً وقد فاته أبو سفيان وأصحابه ، وقد رأوا أزواداً من أزواد القوم قد طرحوها في الحَرث ، يتخفّفون منها للنجاء ، فقال المسلمون عزوة ؟ حين رجَع بهم رسول الله عَيْمِيْنِيْ : يا رسول الله ، أتطمع لنا أن تكون غزوة ؟ قال : نعم .

### غزوة ذي أمَر

فلما رجع رسول الله عَلِيْتُهُ من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريباً منها ، ثم غزا نجدا ، يريد غطفان ، وهي غزوة ذي أمَر (٦) .

فأقام بنجد صفراً كلَّه أو قريباً من ذلك ، ثم رجع إلى المدينة و لم يلق كيداً فلبث بها شهر ربيع الأول كلَّه ، أو إلاّ قليلاً منه

# غزوة الفُرُع من بَحران

ثم غرا رسول الله ﷺ يريد قريشاً (٧) حتى بلغ بَحران : معدناً بالحجاز من نــاحيــة الفُرُع ، فأقام بها شهر ربيع الآخِر وجمادى الأولى ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً .

<sup>(</sup>١) يراد بالكبر ما كانوا يجمعونه من مال بينهم ، لنوائبهم وما يعرض لهم .

<sup>(</sup>۲) قراه : اطعمه القرى ، وهو طعام الضيف .

<sup>(</sup>٣) بطن له من خبر همم : أعلمه سرهم .

<sup>(</sup>٤) حمع صور ، بالفتح ، وهو جماعة النخل .

<sup>(</sup>٥) نذروا بهم : علموا بهم .

 <sup>(</sup>٦) واستعمل على المدينة عثمان بن عفان .

### أمر بني قينقاع

كان من أمر بني قينقاع (١) أنَّ امرأةً من العرب قدمت بِجَلَبِ (١) لها فباعته بسوق بني قينقاع ، وجلست إلى صائغ بها ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت ، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سوءتُها ، فضحكوا بها فصاحت ، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهودياً وشدت اليهود على المسلم فقتلوه ، فاستصرخ أهلُ المسلم المسلمين على اليهود ، فغضب المسلمون ، فوقع الشرُّ بينهم وبين بني قينقاع .

وكان بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله عَلَيْكُم ، فحاصرهم رسول الله عَلَيْكُم حتى نزلوا على حكمه ، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم ، فقال : يا محمد ، أحسن في موالي ! فأبطأ عليه رسول الله عَلَيْكُم ، فقال : يا محمد ، أحسن في موالي ! فأعرض عنه ، فأدخل يده في جيب درع رسول الله عَلِيْكُم ، فقال له : أرسلني ! وغضب رسول الله عَلَيْكُم ، فقال له : أرسلني ! وغضب رسول الله عَلَيْكُم ، فقال ان ويحك أرسِلني . قال : لا ، والله ، لا أرسلك حتى تُحسن في موالي : أربعمائة حاسر وتليّائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود (٤) تحصدهم في غداة واحدة ! إني والله امرؤ أخشى الدوائر . فقال رسول الله عَلَيْكُم : هم لك .

ومشى عُبادةً بن الصامت إلى رسول الله عَيْلِيِّةٍ ، وكان لهم من جلفه مثلُ الذي لهم من عبد الله بن أبي ، فخلعهم إلى رسول الله عَيْلِيَّةٍ ، وتبرأ إلى الله عزّ وجلّ وإلى رسول الله عَيْلِيَّةٍ من حِلفهم ، وقال : يا رسول الله ، أتوكَى اللهَ ورسوله عَيْلِيَّةٍ والمؤمنين وأبرأ من حِلف هؤلاء الكفّار وولايتهم .

ففيه وفي عبد الله بن أبيَ نزلت هذه القصة من المائدة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) بفتح القاف وتثليث النون . شعب من اليهود .

<sup>(</sup>٢) الجلب ، بالتحريك : ما يجلب للأسواق ليباع فيها .

<sup>(</sup>٣) جمع ظلة . وأصلها السحابة . عنى بذلك تغير الوحه إلى السواد حين يشتد الغضب

<sup>(</sup>٤) أي العجم والعرب.

آمنوا لا تتَخذوا اليهودَ والنصارَى أولياء ، بعضهم أولياء بَعْضِ ، ومن يتولّهم مِنْكُمْ فإنّه منهم ، إنّ الله لا يَهدِي القومَ الظّالمين ، فَتَرَى الذينَ في قُلُوبِهِم مِنْكُمْ فإنّه منهم ، إنّ الله لا يَهدِي القومَ الظّالمين ، فَتَرَى الذينَ أَنْ يَالْقَيَّ بالفَتْح مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِي بالفَتْح أَو أَمْرٍ مِنْ عِندِه فَيُصْبحُوا على ما أَسَرُّوا فِي أَنفسهم نادِمِينَ ، ويَقُولُ الذين آمنوا أَهُولاء الذين أَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيمانهم ﴾ ثم القصة إلى قوله تعالى : ﴿ إنّهما وليّكُمُ الله ورَسُولُه والذين آمنوا الذين يُقيمون الصّلاةَ ويُؤتُونَ الزّكاةَ وهم راكعون ﴾ . وذكر لتولِّي عُبادة بن الصامت الله ورسولَه والذين آمنوا ، وتبريّه من بني قينقاع وحلفهم وولايتهم : ﴿ ومَن يتولَّ اللهَ ورسولَه والذبر آمُنوا فإنّ حزْبَ الله هُمُ الغالبون﴾ .

## سَرِيَّةِ زيد بن حارثة إلى القَرَدة من مياه نجد

وكان من حديثها أن قريشاً حافوا طريقهم الذين كانوا يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان ، فسلكوا طريق العراق ، فخرج منهم تجاًر فيهم أبو سفيانَ بن حرب ، ومعه فضَّة كثيرة ، وهي عُظْم تجارتهم ، واستأجروا رجلاً من بني بكر بن وائل يقال له فرات بن حيان ، يدلُّهم على ذلك الطريق . وبعث رسول الله علي زيد بن حارثة فلقيهم على ذلك الماء ، فأصاب تلك العير وما فيها ، وأعجزه الرجالُ ، فقدم بها على رسول الله عليه .

## غزوة أحد

لما أصيب يوم بدر من كفّار قريش أصحابُ القليب ، ورجع فَلُهم إلى مكة ، ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره ، مشى عبد الله بن أبي ربيعة ، وعِكرمة بن أبي جهل ، وصَفوان بن أمية ، في رجالٍ من قريش ، ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر ، فكلّموا أبا سفيان بن حرب ، ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا : يا مَعشر قريش ، إنّ محمه أ قد وتَركم وقتل خياركم ،

فأعينونا بهذا المال على حربه ، فلعلنا ندركُ منه ثأرنا بمن أصابَ منا . ففعلوا . فاجتمعت قريش لحرب رسول الله على حين فعل ذلك آبو سفيان وأصحاب العير بأحابيشها (۱) ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم بالظُّعُن (۱) التهاس الحفيظة ، وألّا يفرُّوا . فخرج أبو سفيان بن حرب ، وهو قائد الناس ، بهند بنت عتبة ، وخرج عكرمة بن أبي جهل بأمّ حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة ، وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة ، وخرج صفوان بن أمية ببر زرة بنت مسعود الثقفية وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج .

فأقبلوا حتى نزلوا بعينين ، بجبل ببطن السَّبْخَة ، من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة . فلما سمع بهم رسول الله عَيْلِيَّةُ والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا ، وقال رسولُ الله عَيْلِيَّةُ للمسلمين : إنّي قد رأيت والله خيرا ، رأيت بقراً لي تذبح ، ورأيت في ذُباب ألله سيني تُلْماً ، ورأيت أنّي أدخلتُ يدي في درع حصينة أن ، فأولتُها المدينة . فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدّعوهم حيث نزلوا ، فإن أقاموا أقاموا بشرً مقام ، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها ! وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله عَيْلِيَّةً ، يرى رأيه في ذلك وألا يَخرج إليهم ، وكان رسول الله عَيْلِيَّةً يكره الخروج ، فقال رجالٌ من المسلمين ، ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيره ، ممن كان فاته بدر : يا رسول الله ، اخرج بنا إلى أعدائنا ، لا يرون أنّا جَبُنَا عنهم وصعُفنا ! فقال عبد الله بن أبي بن سلول : يا رسول الله ، أقم بالمدينة لا تخرج إليهم ، فوالله ما خرجْنا منها إلى عدوّ لنا قطُّ إلّا أصاب منا ، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه ، فدعْهم يا ، سول الله ، فإن أقاموا أقاموا بشرً مُحبِس ، وإن دخلوا قاتلَهم الرجالُ في وجههم ،

<sup>(</sup>١) الأحابيش : من اجتمع إلى العرب وانضم إليهم من غيرهم .

<sup>(</sup>٢) جمع ظعينة ، وهي المَرأة . (٣) ذباب السيف : حده .

<sup>(</sup>٤) قال عَيْنِظَةُ : « أَمِا البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيعي فهو رجل من أهل بيتي يقتل » .

ورماهم النساء والصّبيان بالحجارة من فوقهم ، وإن رَجَعُوا رَجَعُوا خائبين كما جاءوا . فلم يزل الناسُ برسول الله عَيْلِيَّةٍ ، الذين كان من أمرهم حبُ . لقاء القوم ، حتَّى دخل رسولُ الله عَيْلِيَّةٍ بيتَه ، فلبِس لأَمَتَه (١) . وذلك يومَ الجمعة حين فرغ من الصلاة ، وقد مات في ذلك اليوم رجلٌ من الأنصار يقال له مالك بن عمرو ، فصلَّى عليه رسول الله عَيْلِيَّةٍ ثم خرج عليهم ، وقد ندم الناسُ وقالوا استكرهنا رسولَ الله عَيْلِيَّةٍ ، ولم يكن لنا ذلك . فلمَّا خرج عليهم رسولُ الله عَيْلِيَّةٍ قالوا : يا رسولَ الله عَيْلِيَّةٍ : « ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته فاقعد صلى الله عليك . فقال رسول الله عَيْلِيَّةٍ في ألفٍ من أصحابه ، حتى أن بضعها حتى يقاتل » . فخرج رسول الله عَيْلِيَّةٍ في ألفٍ من أصحابه ، حتى أذا كانوا بالشوط ، بين المدينة وأحد ، انخزل عنه عبد الله بن أبيّ بن سلول بثلث الناس ، وقال : أطاعهم وعصائي ، ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيا الناس !

فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق والرَّيب ، واتبعهم عبد الله بن عمر و بن حرام يقول : يا قوم ، أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيّكم عندما حَضر من عدُوِّهم . فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ، ولكنا لا نرى أنه يكون قتال . فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال : أبعدَكم الله أعداء الله ، فسيُغني الله عنكم نبيَّه .

وقال الأنصار يوم أحد : يا رسول الله ، ألا نستعين بحلفائنا من يهود ؟ فقال : لا حاجة لنا فيهم .

ومضى رسول الله عَلَيْكُ حتَّى نزل الشِّعب من أحد في عُدوَة الوادي إلى الجبل ، فجعل ظهرَه وعسكره إلى أحد ، وقال لا يقاتِلنَّ أحدٌ منكم حتَّى نأمرَه بالقتال . وقد سرَّحْت قريشُ الظهرَ والكُراع (٢) في زروع كانت بالصَّمْغة (٦) من « قناةَ » للمسلمين ، فقال رجلٌ من الأنصار حين نَهى رسولُ الله عَلَيْكَ عن (١) اللامة ، الدرع ، وقيل : السلاح .

(٢) الظهر : الإبل. والكراع : الخيل. (٣) الصمغة : أرض قرب أحد .

القتال : أَتُرعى زروعُ بني قَيلة (١) ولمَّا نُضارب !

وتعبَّى رسول الله عَيِّكَ وهو في سبعمائة رجل . وأمّر على الرماة عبدالله بن جُبير ، وهو مُعْلِمٌ يومئذ بثياب بيض ، والرماة خمسون رجلاً . فقال : انضح الخيل عنَّا بالنَّبل (٢) ، لا يأتونا من خلفنا ، إن كانت لنا أو علينا . فاثبت علينا لا نؤتينًّ من قِبلك . وظاهر رسول الله عَيْنَ بين درعين (٣) و دفع اللواء إلى مصعب بن عمير ، أخي بني عبد الدار .

وأجاز رسول الله عَلَيْكُ يومئذ سَمُرة بن جندب ، ورافع بن خَديج أخا بني حارثة ، وهما ابنا خمس عشرة سنة ، وكان قد ردَّهما ، فقيل له : يا رسول الله ، إنّ رافعاً رام . فأجازه . فلمّا أجاز رافعاً قيل له : يا رسول الله ، فإن سمرة يصرع رافعاً . فأجازه . وردَّ رسول الله عَلَيْكُ أسامة بن زيد ، وعبد الله بن عمر بن الخطّاب ، وزيد بن ثابت ، والبراء بن عازب ، وعمرو بن حزم ، وأسيد بن ظُهير ، ثم أجازهم يوم الخندق وهم أبناء خمس عشرة سنة .

و تعبأت قريش ، وهم ثلاثة آلاف رجل ، ومعهم مائتا فرس قد جَنبوها ، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد ، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل . وقال رسول الله عليه : مَن يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم ، حتّى قام اليه أبو دُجانة سيماك بن خَرَشة فقال : وما حقّه يا رسول الله ؟ قال : أن تضرب به العدو حتى ينحني . قال : أنا آخذُه يا رسول الله بحقه . فأعطاه إياه . وكان أبو دُجانة رحلاً شجاعاً يختال عند الحرب إذا كانت ، وكان إذا أعْلَم بعصابة له حمراء فاعتصب بها علم النَّاسُ أنه سيقاتل . فلمًا أخذ السيف مِن يد رسول الله عَيْلِيَة أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه ، وجعل السيف مِن يد رسول الله عَيْلِيَة أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه ، وجعل يتبختر بين الصفين ، فقال رسول الله عَيْلِيَة حين رأى أبا دُجانة : إنَّها لمِشيةٌ يَبْخضها الله إلَّا في مثل هذا الموطن .

وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرَّضهم بذلك على (١) هم الأوس والخزرج . وقبلة أمهم .

<sup>(</sup>٣) ظاهر بينهما : لبس إحداهما فوق الأخرى .

القتال : يا بني عبد الدار ، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر ، فأصابنا ما قد رأيتم ، وإنما يؤتى الناسُ من قِبَل راياتهم ، إذا زالت زالوا ، فإمّا أن تُكَفُّونا لواءنا وَإِمَا أَنْ تَخَلُّوا بِينَا وبِينَه فَنَكَفَيكُمُوه . فَهَمُّوا بِه فتواعدوه ، وقالوا : نحنُ نُسْلم إليك لواءنا ، ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع ! وذلك أراد أبو سفيان .

فلما التقى الناسُ ودنا بعضُهم من بعض ، قامت هندُ بنت عُتبة في النسوة اللاني معها ، وأخذن الدفوفَ يضر بْن بها خلف الرجال ويحرَّضنهم ؛ فقالت هند فما تقول:

وَيَها بني عبد السسدار ويها حُمَاةَ الأدبار (١) ضرْباً بكل بتَّار (٢)

وتقول:

إِن تُقبلَــوا نعانــق ونفرش النمـارق (٣) أو تسدبروا نفسسارق فراقَ غير وامسق (١٤) وكان شِعار (٥) أصحاب رسول الله عَلِيلَةٍ يوم أحد : أمِتْ أمتْ !

فاقتتل الناس حتى حميت الحرب ، وقاتل أبو دُجانة حتى أمعن في الناس ، فجعل لا يلقَى أحداً إلَّا قتله وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحاً إلَّا ذفَّف عليه (١) ، فجعل كلُّ واحدٍ منهما يدنو من صاحبه ، فدعوتُ الله أن يجمعَ ـ بينهما ، فالتقيا فاختلفا . ضربتين ، فضرب المشرك أبا دُجانة فاتقاه بدرقته فعضّت بسيفه ، وضربه أبو دُجانة فقتله ، ثم رأيته قد حمل السيفَ على مفرق رأس هند بنت عتبة ، ثم عدلَ السيف عنها(٢) .

وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتّى قتل أرطاةَ بن عبد شُرَحبيل بن هاشم ابن عبد مناف بن عبد الدار ، وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء ، ثم مرَّ به (١) حماة الأدبار: الذين يحمون أعقابهم. (٢) البتار: البيف القطاع.

> (٤) الوامق: المحب . (٣) النمرقة: الوسادة.

(٥) الشعار : علامة يتنادون بها في الحرب ، ليعرف بعضهم بعضا . (٦) ذهف عليه : أجهز عليه .

(٧) قال أبو دجانة : رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديداً . فصمدت له . فلما حملت عليه السيف

و له ل . فادا امرأة ، فأكر مت سيف رسول الله عَلَيْتُهُ أنْ أَصْرَبِ به امرأة .

سباع بن عبد العُزَّى الغُبْشاني ، وكان يكنَى بأبي نِيار ، فقال له حمزة : هلم إليَّ يا ابنَ مقطِّعة البُظور ! وكانت أمه خَتَّانة بمكة .

قال وحشيٌّ غلام جبير بن مُطعِم : والله إنِّي لأنظرُ إلى حمزة يَهذُّ (١) النَّاس بسيفه ما يُليق (٢) به شيئاً ، مثل الجمل الأورق (٣) ، إذْ تقدَّمني إليه سِباع ابن عبد العزَّى ، فقال له حمزة : هلمَّ إليَّ يا ابنَ مقطِّعة البظور ! فضربه ضربة فكأنْ ما أخطأ رأسه ، وهززتُ حربتي حتى إذا رِضيتُ منها دفعتها عليه ، فوقعت في ثُنَّته (٤) حتى خرجَتْ من بين رجليه ، فأقبل نحوي فغُلب فوقع ، وأمهلته حتى إذا مات جثت فأخذتُ حربتي ، ثم تنحّيت إلى العسكر ، ولم تكن لي بشيء حاجةٌ غيرَه ، وإنما قتلته لأعتق ، فلما قدمت مكة أعتِقت ، ثم أقمتُ حتى إذا افتتح رسولُ الله عَلَيْتُهُ مكة هربت إلى الطائف فمكثت بها ، فلما خرجَ وفدُ الطائف إلى رسول الله عَلِيْكُم ليسلموا تعيَّتْ عليَّ المذاهب ، فقلت : ألحق بالشام ، أو اليمن ، أو بُبعض البلاد فوالله إني لغي ذلك من همِّي إذ قال لي رجل : ويحك ! إنّه والله ما يقتل أحداً من الناس دخلَ في دينه ، وتشهَّد شهادته . فلما قال لي ذلك خرجتُ حتّى قدمت على رسول الله عَالِيْتُهُ المدينة ، فلم يَرُعُه إلَّا بي قائمًا على رأسه أتشهَّد بشهادة الحقِّ فلما رآني قال : أوحشيُّ؟ قلت : نعم ، يا رسول الله . قال : اقعد فحدُّثني كيف قتلتَ حمزة ؟ فلما فرغت من حديثي قال : ويحك ! غيِّبْ عنِّي وجهَك فلا أريَّنك ! فكنتُ أتنكبُّ عن رسول الله عُنْظِيَّةٍ حيث كان ، لثلا يراني حتى قبضة الله ، عَنْظِيَّةٍ . وقاتل مصعب بن عُمير دون رسول الله عَلِيْلَةٍ حتى قتل ، وكان الذي قتله ابن قمئة الليثي ، وهو يظن أنه رسولُ الله عَلَيْتُهِ ، فرجع إلى قريش فقال : قتلتُ محمداً ! فلمّا قتِل مصعب أعطى رسول الله عَلَيْتُهِ اللواءَ علىَّ بن أبي طالب ، وقاتل عليُّ بن أبي طالب ورجالٌ من المسلمين .

<sup>(</sup>۱) يهذ : يسرع في قطع لحومهم بسيمه . وروى « يهد » بالمهملة ، ومعناها يرديهم ويهلكهم .

<sup>(</sup>٢) ما يليق : ما يبقى . (٣) الأورق : ما لونه إلى الغبرة .

<sup>(</sup>٤) الثنة : ما بين أسفل البطن إلى العانة .

ولما اشتد القتال يوم أحد ، جلس رسول الله عَيْنَا تحت راية الأنصار ، وأرسل رسول الله عَيْنَا إلى على بن أبي طالب : أن قدّم الراية . فتقدم على فقال : أنا أبو القُصَم (١) ! فناداه أبو سعد بن أبي طلحة ، وهو صاحب لواء المشركين : أنْ هل لك يا أبا القُصَم في البراز من حاجة ؟ قال : نعم . فبرز بين الصَّفين فاختلفا ضربتين ، فضربه علي فصرعه ، ثم انصرف عنه ولم يجهز عليه ، فقال له أصحابه : : أفلا أجهزت عليه ؟ قال : إنه استقبلني بعورته فعطَفْتني عنه الرحم ، وعرفت أن الله عز وجل قد قتله .

وقاتلَ عاصمُ بن ثابت بن أبي الأقلح ، فقَتل مسافع بن طلحة وأخاه الجُلاس بن طلحة ، كلاهما يُشعِره سهماً (١) ، فيأتي أمَّه سُلافة ، فيضع رأسه في حِبجر ها فتقول : يا بنيَّ ، من أصابك ؟ فيقول : سمعتُ رجلاً حينَ رماني وهو يقول : خُذها وأنا ابن أبي الأقلح . فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر .

والتقى حنظلة بن أبي عامر الغسيلُ وأبو سفيان ، فلمّا استعلاه حنظلة بن أبي عامر رآه شدّاد بن الأسود \_ وهو ابن شَعوب \_ قد علا أبا سفيان ، فضر به شدّاد فقتله ، فقال رسول الله عَلَيْهُ : إنّ صاحبكم \_ يعني حنظكة \_ لَتغسّلُه الملائكة . فسألوا أهله : ما شأنُه ؟ فسئلتُ صاحبتهُ عنه فقالت : خرج وهو جُنُب حين سمِع الهاتفة .

ثم أنزل الله نصرَهُ على المسلمين وصدَقهم وعدَه ، فحسُّوهم بالسُّيوف<sup>(٢)</sup> ، حتى كشفوهم عن العسكر ، وكانت الهزيمة لا شكَّ فيها .

قال الزبير: وإلله لقد رأيتُتي أنظر إلى خدم هند بنت عتبةً وصَواحبها ، مشمِّر ات هوارب، مادون أخْذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفْنا القومَ عنه ، وخلَّوا ظهور نا للخيل، فأتينا من خلفنا ، وصرخ صارخ:

<sup>(</sup>١) القصم : الدواهي ، واحدتها قصمى . وإنما قال ذلك ردا على قول أبي سعد : أنا قاصم من يبارزني !

<sup>(</sup>٢) أشعره السهم : أصابه به في جسده فصار له كالشعار .

<sup>(</sup>٣) حسوهم : قتلوهم واستأصلوهم .

ألا إنّ محمداً قد قُتِل ! فانكفأنا (١) وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحدٌ من القوم ، ولم يزل صريعاً حتّى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش ، فلاثُوا بد٢) .

وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو ، وكان يوم بلاء وتمحيص ، أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة حتّى خُلِص إلى رسول الله عَلِيلَة ، فرُثُ (٣) بالحجارة حتّى وَقَع لشِقّه (١) ، فأصيبت ربّاعِيتُه (٥) ، وشُجَّ (١) في وجهه ، وكُلمت (٨) شفته ، وكان الذي أصابه عُتبة بن أبي وقاص . فجعل الدمُ يسيل على وجهه ، وجَعَلَ يمسح الدمَ وهو يقول : « كيف يُفلح قومٌ خضَبوا وجه نبيّهم وهو يدعوهم إلى ربّهم ! » ، فأنزل الله عز وجلً في ذلك : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِن الأَمْر شَي اللهُ وَ يُتُوبَ عَلَيْهِم أَوْ يُعَذّبُهُم فَإِنّهُم ظَالِمُونَ ﴾ .

وعن أبي سعيد الخدري ، أن عتبة بن أبي وقاص رمّى رسول الله عليه ومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى ، وجَرح شفته السُفلى ، وأنّ عبد الله بن شهاب الزهري شجّه في جبهته ، وأنّ ابن قمئة جرح وجنته (^) ، فدخلت خلقتان من حلّق المغفر في وجنته ، ووقع رسول الله علمون ، فأخذ علي بن أبي طالب التي عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون ، وهم لا يعلمون ، فأخذ علي بن أبي طالب بيد رسول الله علمون الله علمون ، فأدا على بن أبي طالب بيد رسول الله علمون الله علمون ، فقال . ومص مالك بن سنان ، أبو أبي سعيد الخُدري ، الدم عن وجه رسول الله عليه من من دمى دَمه لم تُصبه النار .

وقال رسول الله عَلِيْكُمْ ، حين غشيه القوم : مَن رجلٌ يشتري لنا نفسه ؟ فقام زياد بن السَّكَن في نفرِ خمسة من الأنصار ، فقاتلوا دون رسول الله عَلِيْكُمْ

<sup>(</sup>١) انكفأنا : رجعنا . (٢) لاثوا به : احتمعوا من حوله والتفوا .

<sup>(</sup>٣) رث : أصيب . (٤) الشق : الجانب .

<sup>(</sup>٥) الرماعية ، كثمانية : السن المجاورة للناب . (٦) الشج : الجرح في الوجه والرأس .

<sup>(</sup>٧) كلعت : جرحت . (٨) الوجنة : أعلى الخد .

ر جلاً ثم رجلاً ، يُقتلون دونه ، حتى كان آخرهم زياد ، أو عمارة بن يزيد بن ِ السكن . فقاتَل حتى أثبتته الجراحة ، ثم فاءت فئة (١) من المسلمين ، فأجهضوهم عنه (۲) ، فقال رسول الله عَلِيْتُهِ : أُدنوه منى . فأُدنَوه منه ، فوسَّده قدمَه فمات وخدُّه على قدم رسول الله عليه .

وترَّس دون رسول الله عَلِيْتُهِ أبو دُجانة بنفسه ، يقع النَّبلُ في ظهره وهو منحن عليه ، حتى كثُر فيه النبل . ورمى سعدُ بن أبي وقاص دون رسول الله صَّاللَّهِ . قال سعد : فلقد رأيتُه يناولني النبل ، وهو يقول : ارم ، فِداك أبي وأمَّى ! حتَّى إنَّه ليناولني السهم ماله نصل ، فيقول : ارم به .

· وكان أول مَن عرَف رسولَ الله عَلَيْكِيم بعد الهزيمة ، وقولِ الناس : قُتِل رسول الله عليه عليه : كعب بن مالك ، قال : عرفت عينيه تزهَر ان (١٦) من تحت الِمُغْفَر ، فناديتُ بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين ، أبشِروا ، هذا رسول الله ﷺ ! فأشار إليّ رسولُ الله ﷺ : أن أنصتُ .

فلما عرف المسلمون رسولَ الله ﷺ نهضوا به ، ونهض معهم نحو الشُّعب ، معه أبو بكر الصدِّيق ، وعمر بن الخطَّاب ، وعليَّ بن أبي طالب ، وطلحة بن عبيدالله ، والزُّبير بن العوَّام ـ رضوان الله عليهم ــ والحارث بن الصُّمَّة ، ورهط من المسلمين.

فلمَّا أسند رسولُ الله ﷺ في الشُّعب أدركَه أنيّ بن خلف ، وهو يقول : أي محمد ، لا نجوتُ إنْ نجوتَ ! فقال القوم : يا رسولَ الله ، أيُعطِف عليه ـ رجلٌ مِنَا ؟ فقال رسول الله عَالِيَّةِ : دَعوه فلمَّا دنا تناولَ رسولُ الله عَلَيْتُهِ الحربةَ من الحارث بن الصمَّة فلما تئاول رسول الله عَيْلِتُهِ الحربةَ من الحارث ابن الصَّمَّة ، يقول بعض القه م فيما ذُكر لي : فلمَا أخذَها رسول الله عَيْسَةٍ منه المتفضَّ بها انتفاضةً تطايرنا عنه تطايرً الشُّعْراءِ<sup>(1)</sup> عن ظهر البعير إذا التفضَّ بها . ثم استقبله فطعنه في عنَّقه طعنةً تدأداً (٥) منها عن فرسه مِر اراً .

<sup>(</sup>۱) الهئة : الجماعة . (۲) أجهضوهم : أزالوهم وغلبوهم . (۳) تزهران : تلمعان (٤) الشعراء : ذباب له لدغ . (۵) تدأدأ : تدحرج .

وكان أبي بن خلف بلقى رسول الله عَيْقِالِيْهِ بمكة فيقول : يا محمد ، إن عندي العَوْذُ<sup>(۱)</sup> : فرساً ، أعلِفُه كلَّ يوم فَرَقاً<sup>(۱)</sup> من ذُرة ، أقتلك عليه . فيقول رسول الله عَيَّالِيْهِ : بل أنا أقتلك إن شاء الله . فلما رجّع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشاً غير كبير ، فاحتقن الدم ، قال : قتَلني والله محمد ! قالوا له : ذهبَ والله فؤادك ! والله إنْ بكَ من بأس . قال : إنّه قد كان قال لي بمكة : أنا أقتلك ، فوالله لو بَصَقَ على لقتلنى .

فمات عدوَ الله بسَرِف<sup>(٣)</sup> وهم قافلون به إلى مكّة .

فلما انتهى رسول الله عَلِيْكُ إلى فم الشعب خرج على بن أبي طالب حتى ملأ در قته (١) ماء من المِهر اس (٥) ، فجاء به إلى رسول الله عَلِيْكُ ليشرب منه ، فوجد له ريحاً ، فعافَه فلم يشرب منه ، وغسَلَ عن وجهه الدم ، وصبَّ على رأسه و هو يقول : اشتدَّ غضب الله على من دمَّى وجه نبيِّه .

و بهض رسول الله عَلِيْتُهُ إلى صخرة من الجبل ليعلوَهَا ، وقد كان بدّن (١) رسولُ الله عَلَيْتُهُ ، وظاهَرَ بين درعين ، فلما ذهب لينهض عَلِيْتُهُ لم يستطع ، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها ، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ ما صنع .

وكان ممن قُتِلَ يومَ أحد مُخَيْرِيقِ ، وكان أحد بني ثعلبة بن الفِطيَوْن ، لما كان يوم أحد قال : يا معشر يهود ، والله لقد علمتم إن نصر محمد عليكم لحق . قالوا : إن اليوم يوم السبت . قال : لا سبت لكم . فأخذ سيفه وعُدَّنه ، وقال : إن أصِبتُ فما لي لمحمد يصنع فيه ما شاء . ثم غدا إلى رسول الله عَيْقِيقٍ فقاتل معه حتَّى قُتِل ، فقال رسول الله عَيْقِيقٍ : مخيريق خير يهود .

<sup>(</sup>١) العودُ : اسم قرسه .

<sup>(</sup>٢) الفرق . بالفتح والتحريك : مكيال يسع اثني عشر رطلا .

<sup>(</sup>٣) سرف . بفتح فكسر : موضع على ستة أميال من مكة .

<sup>(</sup>٤) الدرقة : ترس من جلود .

<sup>(</sup>٥) المهراس: ماء بأحد. أو حجر ينقر ويجعل إلى جانب البئر ويودع فيه الماء.

<sup>(</sup>٦) بدن : أسن وضعف . (٧) أي وجبت له الجنة .

وكان أبو هريرة يقول : حدَّثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلِّ قطُّ ؟ فإذا لم يعرفه الناس سألوه : من هو ؟ فيقول : أصَيرِ م بني عبد الأشهل ، عمرو بن ثابت بن وَقش .

قال الحصين بن عبد الرحمن : فقلت لمحمود بن أسد : كيف كان شأن الأصير م ؟ قال : كان يأبى الإسلام على قومه ، فلما كان يوم خرج رسول الله على أحد بدا له في الإسلام فأسلم ، ثم أخذ سيفة فعدا حتى دخل في عُرض الناس ، فقاتل حتى أثبتته الجراحة (۱) . فبينا رجالٌ من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به ، فقالوا : والله إنَّ هذا للأصير م ، ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث . فسألوه : ما جاء به ؟ فقالوا : ما جاء بك يا عمرو ؟ أحدَبٌ على قومك أم رغبة في الإسلام ؟ قال : بل رغبة في الإسلام ، آمنتُ بالله وبرسوله وأسلمت ، ثم أخذت سيني فغدوت على رسول الله علي ثم أن مات في أيديهم ، فذكروه لرسول الله عالية فقال : إنّه لمينْ أهل الجنة .

وكان عمرو بن الجموح رجلاً أعرجَ شديد العَرج ، وكان له بنون أربعةٌ مثل الأُسْد ، يشهدون مع رسول الله عَيَالِيَّهِ المشاهد ، فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا له : إن الله عز وجل قد عذرك ؟ فأتى رسول الله عَيَالِيَّهِ ، فقال : إن الله عز وجل قد عذرك ؟ فأتى رسول الله عَيَالِيَّهِ ، فوالله إن بني يُريدون أن يحبسوني عن هذا الوجهِ والخروج معك فيه ، فوالله إن لأرجو أن أطأ بِعَر جتي هذه في الجنة . فقال رسول الله عَيَالِيَّهِ : أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك . وقال لبنيه : ما عليكم ألا تمنعوه ، لعل الله أن يرزقه الشهادة . فخرج معه فقُتِل معه يوم أحد .

ووقعت هندُ بنت عتبة والنسوة اللاتي معها ، يمثّلن بالقتلى من أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ ، يجدِّعن الآذان والآنف ، حتَّى اتَّخذت هند من آذان الرجال وآنفهم خَدَما (٢) وقلائد ، وأعطت خدمها وقلائدها وقِرطتها وحشيًّا غلام (١) أثبته : أثقلته فلم يتحرك .

<sup>(</sup>٢) الخدم : جمع خدمة . وهي الخلخال .

جُبير بن مطعم ، وبَقرت عن كبد حمزة ، فلاكَتْها<sup>(۱)</sup> فلم تستطع أن تُسيغها ، فلفظتها (٢)

وقد كان الحُليس بن زبَّان ، وهو يومئذِ سيَّد الأحابيش ، قد مرَّ بأبي سفيان ، وهو يَضرب في شِدق حمزة بن عبد المطلب بزُّ بج الرمح ويقول : ذقُّ عُقَقَ" ! فقال الحليس : يا بني كنانة ، هذا سيِّد قريش يصنع بابن عمَّه ما تَرون لحماً (٤) ! فقال : ويحك ، اكتمها عنِّي فإنها كانت زَلَّة .

ثم إنَّ أبا سفيانَ بن حربٍ حين أراد الانصرافَ أشرفَ على الجبل ثم صرخَ بأعلى صوته فقال : أنعمتَ فَعَالِ (٥) ، إن الحرب سجالٌ (٦) يوم بيوم ، أعْل هُبل (٧) أي أظهر دينك . فقال رسول الله ﷺ : قم يا عُمر فأجبه فقل : الله أعلى وأجلّ ! لا سواء (^^) ، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار . فلما أجابَ عمر أبا سفيان قال له أبو سفيان : هلمَّ إليَّ يا عمر . فقال رسول الله عَلَيْتُهُم لعمر : ائته فانظر ما شأنه ؟ فجاءه فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا عمر أَقْتَلْنَا محمداً ؟ قال عمر : اللهمّ لا ، وإنه ليسمع كلامَك الآن . قال : أنت أصدقُ عندي من ابن قمئة وأبر "! لقول ابن قمئة لهم ('' : إني قد قتلت محمداً ! ثم نادى أبو سفيان : إنه قد كان في قتلاكم مَثْل (١٠)، والله ما رضيتُ وما سخطت ، وما نهيتُ وما أمرت !

ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى : إن موعدكم بدرٌ للعام القابل . فقال رسول الله عَلِيْتُ لرجل من أصحابه : قل : نعم، هو بيننا وبينكم موعد . ثم بعث رسولُ الله عَيْلِيُّ عليَّ بن أبي طالب فقال : اخرج في آثار القوم (١) لاكتها: مضغتها.

<sup>(</sup>٢) لفظتها : طرحتها .

<sup>(</sup>٣) يا عقق ، أي يا عاق . (1) أي ميتا ليست به قدرة على الانتصار .

<sup>(</sup>٥) أنعمت : بالغت ، بفتح التاء خطاب لنفسه ، وبكسرها خطاب للحرب أو الوقيعة. عال: أي ارتفع . وعالي : ارتفعي . أو فعال : اسم للفعلة ، كما قالوا فجار للفجرة .

 <sup>(</sup>٦) أي مداولة ، مرة لحذا الفريق ومرة لذاك .

<sup>(</sup>٨) أي لا نحن سواء ، لا نستوي

<sup>(</sup>١٠) المثل: التمثيل بالقتيل. (٩) أنظر ما سبق في ص ١٦١ .

فانظر ماذا يصنعون وما يريدون ، فإن كانوا قد جَنبوا الخيل (١) وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة ، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة . والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرنَّ إليهم فيها ثم لأناجز نَّهم . قال علي : فخرجتُ في آثارهم أنظر ماذا يصنعون . فجَنبوا الخيل ، وامتطوا الإبل ، ووجَهوا إلى مكة .

وفرغ الناس لقتلاهم ، فقال رسول الله عَيْنِهِ : مَن رجلٌ ينظُر لي ما فعلَ سَعد بن الربيع ؟ أي الأحياء هو أم في الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار (٢٠) : أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سعد . فنظر فوجدَه جريحاً في القتلى وبه رَمَق . فقلت له : إن رسول الله عَيْنِهِ أمرني أن أنظر ، أفي الأحياء أنت أم الأموات ؟ قال : أنا في الأموات ، فأبلغ رسول الله عَيْنِهِ عني السلام ، وقل له : إن سعد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عنا خير ما جزى نبيًا عن أمّته ، وأبلغ قومَك عني السلام وقل لهم : إن سعد بن الربيع يقول لكم : إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيّكم عَيْنِهُ ومنكم عينٌ تَطرِف (٣٠) . قال : ثم لم أبرح حتَّى مات ، فجئت رسول الله عَيْنَهُ فأخبرتُه خبر ه .

وخرج رسول الله عَيْنِكُم ، فيما بلغني ، يلتمس حمزة بن عبد المطلب ، فوجده ببطن الوادي قد بُقِر بطنه عن كبده ومُثُل به فجُدع أنفه وأذناه ، فقال رسول الله عَيْنِكُم حين رأى ما رأى : لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير ، ولئن أظهر في الله على قريشٍ في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم ! فلما رأى المسلمون حُزن رسول الله عَيْنِكُه على من فعل بعمّه ما فعل قالوا : والله لئن أظفر أنا الله بهم يوماً من الدَّه بهم يوماً من الدَّه بهم مُثلةً لم يمثلها أحد من العرب .

عن ابن عباس أن الله عز وجلّ أنزل في ذلك من قول رسول الله عَيْسَالُم

<sup>(</sup>١) جنبوا الخيل : قادوها إلى جنوبهم .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن مسلمة الأنصاري .

<sup>(</sup>٣) تطرف : تضرب بجفنها الأعلى على الأسفل .

وقول أصحابه : ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقِبتم به ، ولثن صبَرتُم لهو خيرٌ للصَّابرين . واصْبِرْ وما صَبْرُكَ إلا بالله ، ولا تَحزَنْ عَلَيْهِم ولا تكُ في ضَيْقٍ مما يَمكرونَ ﴾ . فعفا رسول الله عَيْقِيِّهُ ، ونهى عن المُثْلة .

وأمر رسول الله بحمزة فسُجِّي (١) ببُردة ، ثم صلّى عليه فكبَّر سبع تكبيرات ، ثم أمرَ بالقتلى يُوضعون إلى حمزة ، فصلى عليهم وعليه معهم ، حتَّى صلّى عليه ثنتين وسبعين صلاة .

قال ابن اسحاق : وقد أقبلَت \_ فيما بلغني \_ صفية بنت عبد المطّلب لتنظر إليه ، وكان أخاها لأبيها وأمها ، فقال رسول الله عَيْنِكُ لابنها الزُّبير بن العوام : القَها فأرجعها لا ترى ما بأخيها . فقال لها : يا أُمَّه ، إن رسول الله عَيْنِكُ يأمرُكُ أن ترجعي . قالت : ولم ؟ وقد بلغني أنْ مثّل بأخي ، وذلك في الله ، فما أرضانا بما كان من ذلك ! لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله ! فلمّا جاء الزُّبير إلى رسول الله عَيْنِكُ فأخبره بذلك قال : خلِّ سبيلها . فأتته فنظرت إليه واسترجعت (٢) واستغفرت له . ثم أمر به رسول الله عَيْنِكُ فلأفن .

وكان قد احتمل ناسٌ من المسلمين قتلاهم إلى المدينة ، فدفنوهم بها ، ثم نهى رسول الله ﷺ عن ذلك وقال : ادفنوهم حيث صُرعوا .

عن عبدالله بن ثعلبة أن رسول الله عَلِيْكُ لما أَشْرِفَ على القتلَى يومَ أحدِ قال : أنا شهيدٌ على هؤلاء ، إنّه ما مِن جريح يُجرَح في الله إلاَّ ويبعثه الله يوم القيامة يَدْمَى جُرحه ، اللون لون دم ، والريح ريح مسك ! انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه في القبر .

وكانوا يدفعون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد .

ثم انصرف رسول الله عَلَيْكُم راجعاً إلى المدينة ، فلقيتُه حَمْنَة بنت جحش ، فلمَّ القيت الناسَ نُعي إليها أخوها عبدالله بن جحش ، فاسترجعت واستغفرت له . ثم نُعي لها خالها حمزة بن عبد المطَّلب ، فاسترجعت واستغفرت له .

<sup>(</sup>١) سجي : غطی . (٢) اسټرحعت : قالت : إما لله وإما إليه راحمول

ثم نُعي لها زوجها مصعب بن عمير ، فصاحت وولولت ! فقال رسولُ الله على أن الله عند أخيها وخالها ، على أن الله عند أخيها وخالها ، وصياحها على زوجها .

ومرَّ رسول الله عَيْمِالِيَّهُ بامرأة من بني دينارٍ وقد أصيب زوجها وأخوها وأخوها وأبوها مع رسول الله عَيْمِالِيَّهُ بأحد ، فلما نُعوا لها قالت : فما فَعَل رسول الله عَيْما يُعَالِيهُ ؟ قالوا : خيراً يا أمَّ فلان ، هو بحمد الله كما تحبِّين. قالت : أروني حتى أنظرَ إليه . فأشير لها إليه ، حتى إذا رأته قالت كلَّ مصيبة بعدك جَلَل . تريد صغيرة .

فلمًّا انتهى رسول الله عَيْسَالِم إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال : اغسلي عن هذا دمه يا بنيَّة ، فوالله لقد صدقني اليوم . وناولهًا عليُّ بن أبي طالب سيفه فقال : وهذا أيضاً فاغسلي عنه دمه ، فوالله لقد صدقني اليوم . فقال رسول الله عَيْسَةٍ : لئن كنتَ صدقتَ القتال لقد صدق معك سهلُ بن حُنيف وأبو دُجانة .

وكان يوم أحدٍ يومَ السبت ، للنصف من شوَّال .

فلمًّا كان الغد من يوم الأحد لستَّ عشرة ليلة مضت من شوَّال ، أذَن مؤذن رسول الله عَيْنِ في الناس بطلَب العدو ، فأذّن مؤذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحدُّ إلاّ أحدٌ حَضر يومنا بالأمس . فكلَّمه جابر بن عبدالله بن عمرو (١) المؤاساة : التعزية والمعاونة .

ابن حرام فقال: يا رسول الله ، إنَّ أبي كان خلَّفني على أخوات لي سبع ، وقال: يا بُنِي ، إنّه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن ، ولستُ بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله عَيَالِيَّهُ على نفسي ، فتخلَّف على أخواتك . فتخلَّفتُ عليهن . فأذِن له رسول الله عَيَالِيَّهُ فخرج معه . وإنَّما خرجَ رسول الله عَيَالِيَّهُ فخرج معه . وإنَّما خرجَ رسول الله عَيَالِيَّهُ مُرهباً للعدق ، ولَيبلُغَهم أنَّه خرجَ في طلبهم ليُظنُّوا به قوة ، وأنَّ الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم .

فخرج رسول الله عَيْقِالَهُ حتّى انتهى إلى حمراء الأسد ــ وهي من المدينة على ثمانية أميال ــ واستعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم ، فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء ، ثم رجّع إلى المدينة .

وقد مرَّ به معبد بن أبي معبد الخُزاعي ، وكانت خزاعة مُسلمهم ومشركهم عيبة نصح (۱) لرسول الله عَلَيْكُ بتهامة ، صَفْقتهم معه (۱) ، لا يُخفون عنه شيئاً كان بها ، ومعبد يومئذ مشرك ، فقال : يا محمد ، أما والله لقد عزَّ علينا ما أصابك ، ولو ددنا أنَّ الله عافاك فيهم . ثم خرج ورسول الله عَلَيْكُ بحمراء الأسد ، حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالرَّ وحاء (۱۱) ، وقد أجمعوا الرَّ جعة إلى رسول الله عَلِيْكُ وأصحابه ، فقالوا : أصبنا حدَّ أصحابه ، وأشرافهم وقادتهم ، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم ! لنكرَّ نَّ على بقيتهم فلنفرغنَّ منهم . فلما رأى أبو سفيان معبداً قال : ما وراءك يا معبد ؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط ، يتحرَّ قون عليكم تحرُّ قاً (۱۱) ، قد اجتمع معه من كانَ تعلَّفَ عنه في يومكم ، وندموا على ما صنعوا ، فيهم من الحنق شيءٌ لم أر مثله قط ! قال : ويحك ، ما تقول ؟ قال : من الحنق أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل . قال : فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيَّهم . قال : فإني أنهاك عن ذلك ، والله لقد حملني الخيل . قال : والله لقد حملني

<sup>(</sup>١) عيبة نصحه : موضع سره . (٢) الصفقة : الاجتماع .

<sup>(</sup>٣) الروحاء : قرية لمزينة على ليلتين من المدينة .

<sup>(</sup>٤) التحرق : الغيظ . (٥) الحنق : شدة الغيظ .

ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتاً من شعر . قال : وما قلتَ ؟ قال : قلت : إذْ سالت الأرض بالجُرد الأبابيل(١) عند اللقاء ولا ميسل معازيل (٢) لَّمَا سُمَــوا برئيس غير مخذول (٣) إذا تغطمطت البطحاء بالجيل (٤) لكلِّ ذي إربَةٍ منهم ومعقول (٥) وليس يُـوصَف مـا أنذرتُ بالقيل (``

كادت تُهــدُّ من الأصــوات راحلتي تَـردي بأسـد كرام لا تَنابـلـة فظَّلْتُ عَدُواً أَظُنُّ الأرض مائــلــة فقُلت ويل ابنِ حربٍ من لقائكـم إنسي نذيرٌ لأهل البَسْل ضاحيةً مِن جَيش أحمد لا وَخْش قنابُله مثنى ذلك أبا سفيان ومن معه .

ومرَّ به ركبٌ من عبد القيس فقال : أين تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة . قال : ولم ؟ قالوا : نريد المِيرة (٧٧ . قال : فهل أنتم مُبْلغون عنّي محمداً رسالة أرسلكم بها إليه ، وأحمِّل لكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتموها ؟ قالوا : نعم . قال : فإذا وافيتموه فأخبروه أنَّا قد أجمعنا السَّيرَ إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم . فمر الركب برسول الله عَيْلِيَّهُ وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان ، فقال : حسبُنا الله ونعم الوكيل .

وأخذ رسول الله عَلِيْكِيْم في جهة ذلك قبل رجوعه إلى المدينة معاويةً بن المغيرة بن أبي العاص ، وأبا عزّة الجمّحيّ ، وكان رسول الله عَيْلِيَّةِ أَسَره ببدر ثم منَّ عليه ، فقال : يا رسول الله ، أقلني . فقال رسول الله عَلِيُّ : والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول : خدعتُ محمداً مرتين (^) ،

<sup>(</sup>١) تهد · تسقط لهول ما رأت . والجرد : حمع أجرد ، وهو الفرس القصير الشعر . الأبابيل : الجماعات .

<sup>(</sup>٢) نردى : تسرع . التنابلة : القصار . الأميل : الذي لا يثبت على السرج . المعزال : الذي لا سلاح معه .

<sup>(</sup>٣) العدو : مشي سريع . سموا : ارتفعوا إلينا .

<sup>(</sup>٤) تغطمطت : اهتزت . الجيل : الصنف من الناس .

<sup>(°)</sup> البسل : الحرام . والمراد قريش لأبهم أهل مكة ، ومكة حرام . ضاحية : أي علانية . الإربة : العقل .

<sup>(</sup>٦) الوخش : رذالة الماس والأخساء منهم . والقنابل : جمع قنبلة وقنبل . وهم الطائفة من الناس ومن الخيل. (٧) الميرة : الطعام يجلب من بلد إلى آخر .

<sup>(^)</sup> وقيل : قال له : إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ! اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت . فضرب عنقه .

اضرب عنقه يا زبير! فضرب عنقه.

فلما قدم رسول الله عَيَّاتُ المدينة ، وكان عبدالله بن أبي بن سلول له مقامٌ يقومه كلّ جمعة لا يُنكَر ، شرفاً له في نفسه وفي قومه ، وكان فيهم شريفاً ، إذا جلس رسول الله عَيَّاتُ يوم الجمعة وهو يخطب الناس ، قام فقال : « أيها الناس ، هذا رسول الله عَيَّاتُ بِين أظهركم ، أكر مكم الله وأعزَّكم به ، فانصروه وعزِّروه (١) ، واسمعوا له وأطيعوا » . ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع بالناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله ، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا : اجلس أيْ عدوَّ الله ، لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت ! فخرج يتخطَّى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأنما قلت بُجْراً (١) أنْ قمت أشدِّد أمرَه ! فلقيه رجلٌ من الأنصار بباب المسجد فقال : مالك ويلك ! قال : قمت أشدِّد أمرَه فوثب عليَّ رجالٌ من أصحابه يجذبونني ويعتفونني ، لكأنما قلت بُجْراً أنْ قمت أشدّد أمره . قال : والله ما أبتغي أن قال : ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله عَيَّاتُهُ . قال : والله ما أبتغي أن يَستغفر لي .

قال ابن إسحاق:

وكان يرم أحد يومَ بلاءٍ ومصيبة وتمحيص ، اختبر الله به المؤمنين ومَحَن به المنافقين ، ممَّن كان يُظهر الإيمان بلسانه ، وهو مستخف بالكفر في قلبه ، ويوماً أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته .

### يوم الرجيع في سنة ثلاث

قدِم على رسول الله عَلِيْكَ بعد أحدٍ رهطٌ من عَضَل والقارة (٣) فقالوا : يا رسول الله ، إن فينا إسلاماً ، فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقُهوننا في

 <sup>(</sup>۱) التعزير : النصر .
 (۲) البجر : الشر والأمر العظيم .

<sup>(</sup>٣) قبيلتان من الهون بن خزيمة بن مدركة

فأما مرئد بن أبي مرثد ، وخالد بن البكير ، وعاصم بن ثابت ، فقالوا : والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً . فقال عاصم بن ثابت :

ما عِلَّتِي وأنا جَلْدٌ نابلُ (٣) والفّوسُ فيها وترٌ عُنابلُ (٤) تَنزلُّ عن صفحتها المعَابل (٥) الموت حق والحياة باطلُ وكل ما حَم الإله نازل (١٠) بالمرء والمرء إليه آئل (٧)

ثم قاتل القومَ حتّى قُتِل وقتل صاحباه .

فلما قُتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سُلافة بنت سعد ابن شُهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد: لأن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قِحفه الخمر، فمنعته الدَّبْر (^) فلمًا حالت بينه وبينهم الدَّبْر قالوا: دَعوه حتى يُمسي فتذهب عنه فنأخذه. فبعث الله الوادي فاحتمل عاصماً فذهب به.

وقد كان عاصمٌ قد أعطى الله عهداً ألاًّ يمسَّه مشرك ولا يمسَّ مشركاً

<sup>(</sup>١) الهدأة : موضع بين عسفان ومكة

<sup>(</sup>٣) الجلد : الشديد . النابل : صاحب النبل .

<sup>(</sup>٥) المعابل : جمع معبلة ، وهو نصل عريض طويل .

<sup>(</sup>٧) آئل · صائر <sup>'</sup> .

<sup>(</sup>٢) استصر خوا : استنصروا .

 <sup>(</sup>٤) العنابل الغليظ الشديد.

<sup>(</sup>٣) حسم الإله : قلره .

<sup>(</sup>١٨) ".بر : الزيابير والنحل.

أبدا ، تنجُّساً . فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أنَّ الدَّبْر منعته : يحفظ الله العبدَ المؤمن ، كان عاصم نذر ألاَ يمسَّه مشرك ولا يمسَّ مشركاً أبداً في حياته ، فمنعه الله بعد وفاته ، كما امتنع منه في حياته . واما زيد بن الدَّثِنة وخُبيب بن عديّ وعبدالله بن طارق ، فلانوا ورقُوا ورغبوا في الحياة ، فأعَطُوا بأيديهم فأسروهم ، ثم خرجوا بهم إلى مكة ، ليبيعوهم بها ، حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبدالله بن طارق يدَه من القران ، ثم أخذ سيفه ، واستأخر عنه القومُ فرموه بالحجارة ، فقبرُ ه رحمه الله بالظهران .

وأمًا خَبِيب بن عدي ، وزيد بن الدَّثِنة ، فقدموا بهما مكّة ، فباعوهما من قُريش بأسيرين من هذيل كانا بمكّة ، فابتاع خبيباً حُجير بن أبي إهاب لعقبُة بن الحارث بن عامر ، ليقتله بأبيه .

وأمّا زيد بن الدّثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف . وبعث به صفوان بن أمية مع مولًى له ، يقال له نسطاس ، إلى التنعيم (١) ، وأخرجوه من الحرّم ليقتلوه . واجتمع رهط من قريش ، فيهم أبو سفيان بن حرب ، فقال له أبو سفيان حين قدّم ليقتل : أنشُدك الله يا زيد ، أتحبُّ أنَّ محمداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنّك في أهلك ؟ قال : والله ما أحبُّ أنَّ محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبُه شوكة تؤذيه وأنِّي جالس في أهلى !

يقول أبو سفيان : ما رأيت من الناس أحداً يحبُّ أحداً كحبً أصحاب محمد محمداً !

ثم قتله نسطاس ، يرحمه الله .

عن ماويّة مولاة حُجَير بن أبي إهاب \_ وكانت قد أسلمت \_ قالت : كان خُبيب عندي ، حُبس في بيتي ، فلقد اطّلعت عليه يوماً وإن في يده (١) القرآن : حبل يربط به الأسير .

<sup>(</sup>٢) التنعيم : موضع بين مكة وسرف ، على فرسخين من مكة .

لقطفاً من عنب مثل رأس الرجل ، يأكل منه ، وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل ، قال لي حين حضره القتل : ابعثي إليَّ بحديدة أتطهَّر بها للقتل . فاعطيتُ غلاماً من الحيّ المُوسَى فقلت : ادخل بها على هذا الرجل البيت . قالت : فوالله ما هو إلاَّ أن وكَّ الغلام بها إليه ، فقلت : ماذا صنعت ! أصاب والله الرجُل ثارَه بقتل هذا الغلام ، فيكون رجلاً برجل ! فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال : لعمرك ما خافت أُمَّك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إليَّ ؟ أ ثم خلَّى سبيله .

ثم خرجوا بخبيب حتى إذا جاءوا به إلى التنعيم ليصلبوه قال لهم : إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا . قالوا : دونك فاركع . فركع ركعتين أثمهما وأحسنهما ، ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن تظنوا أني إثما طوّلت جزعاً من القتل لاستكثرتُ من الصلاة ! فكان خبيب بن عدى أوّل من سنَّ هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين .

ثمَّ رفعوه على خشبة ، فلما أوثقوه قال : اللهم إنّا قد بلّغنا رسالة رسولك فبلّغه الغداة ما يُصنَع بنا ! ! ثم قال : اللهم أحصِهم عدداً ، واقتلهم بدَداً (٥) ، ولا تغادرُ منهم أحداً ! ! ثم قتلوه رحمه الله .

فكان معاوية بن أبي سُفيانَ يقول : حضرتُه يومئذ فيمن حضَرَه مع أبي سَفيان ، فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فَرَقًا (٢) من دَعوة خُبيب . وكانوا يقولون : إنَّ الرجل إذا دُعي عليه فاضطجَعَ لجنبه زالت عنه .

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل سعيد بن عامر بن حِذْ يم الجممعي على بعض الشام ، فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري القوم ، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب ، وقيل إن الرجل مصاب . فسأله عمر في قَدْمَةٍ قدِمَها عليه فقال : يا سعيد ، ما هذا الذي يصيبك ؟ فقال : والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس ، ولكنّي كنت فيمن حضر حبيب إن عدي حين أمير المؤمنين ما بي من بأس ، ولكنّي كنت فيمن حضر حبيب إن عدي حين

 <sup>(</sup>١) بددا : متفرقين . (٢) الفرق . بالتحريب : المخوف والفزع .

قُتِل ، وسمعتُ دعوتَه فوالله ما خطرتُ على قلبي وأنا في مجلسٍ قطُّ إلاَّ غُشِي على إلى الله على الله ع

قال ابن عباس : لما أصيبت السريَّة التي كان فيها مر ثد وعاصمُ بالرجيع ، قال رجالٌ من المنافقين : يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا ، لاهم قعدوا في أهلهم ، ولا هم أدَّوا رسالة صاحبهم . فأنزل الله تعالى في ذلك من قول المنافقين : ﴿ ومِن الناس من يُعجِبُك قَولُه في الحَياة الدُّنيا ﴾ ، أي يُظهِر من الإسلام بلسانه ﴿ ومِن الناس من يُعجِبُك قَولُه في الحَياة الدُّنيا ﴾ ، أي يُقوله بلسانه ﴿ وهو مخالفٌ لما يقوله بلسانه ﴿ وهو أَلدُّ الخصام ﴾ ، أي ذو جدال إذا كلَّمك وراجعك . ﴿ وإذا توكَّى ﴾ أي خرجَ من عندك ﴿ سَعَى في الارض لِيُفسد فيها ويُهلِك الحَرْث والنَّمْلُ واللهُ لا يُحِبُ الفَسَاد ﴾ أي لا يحب عملَه ولا يرضاه . ﴿ وإذا قِيلَ له اتق اللهَ أَخَذَتُه العِزَّةُ بالإِثْم فحسبُهُ جَهَنَّمُ ولبِئسَ المِهَاد . ومِنَ النَّاسِ مِنْ يَشْرِي نَفسَه ابتغاء مَرْضَاةِ اللهِ واللهُ رءوف بالعِباد ﴾ ، أي قد شَرَوْا أنفسهم من الله بالجهاد ابتغاء مَرْضَاةِ اللهِ واللهُ رءوف بالعِباد ﴾ ، أي قد شَرَوْا أنفسهم من الله بالجهاد في سبيله ، والقيام بحقّه ، حتى هلكوا على ذلك . يعنى تلك السريَّة .

وكان ممَّا قيل في ذلك من الشِّعر قول خُبيب بن عديّ حين بلغه أن القوم قد اجتمعوا لصلمه :

لقد جمّع الأحزاب حولي وألّبوا وكلّهمْ مُبدِي العدواة جاهدة وقد جمّعوا أبناءهم ونساءهم الله أشكو غُربتي شم كُربتي فذا العرش ، صبّر في على ما يراد بي وذلك في ذات الإله وإن يَشأُ وقد خيّروني الكُفرَ والموتُ دونَه

قبائلَهم واستجمعوا كلَّ مَجمع (۱) عليَّ لأَنِّي في وَثَاقِ بَسَضْيَع وَقُلَّ بَسَضْيَع وَقُلَّ بِسَضْيَع وَقُلَّ بِسَضْيَع وَقُلَّ بِسَضْيَع وَقُلَّ بَسَنُ مِن جِذَع طويل مَّمنع وما أرصَدَ الأحز ابُ لي عندمصرعي (۱) فقد بضّعوا لحمي وقد ياسَ مطعمي (۱) يُبارِكُ على أوْصال شِلوٍ مُرَّع (۱) وقد هَمَلت عينايَ من غير مَجزَع وقد (۱) أرصدوا: أعدوا.

<sup>(</sup>٣) بضعوا : قطعوا . ياس : يئس .

<sup>(</sup>٤) الشلو: الجسد. المعزع: المقطع.

وما بي حِذارُ الموت إنّي لمبيّتُ فوالله منا أرجو إذا متُّ مسلمنًا فلستُ بمبندٍ للعدوَ تخشُعنا وقال حسان بن ثابت يبكي خبيبًا :

ما بال عينك لا تسرقها مدامعُها على خُبيب فتى الفتيان قد علموا فاذهب خبيب جزاك الله طبية ماذا تقولون إن قال النبي لكسم فيسمَ قتلتم شهيدَ الله في رجل

ولكن حِذاري جَحْمَ نارِ ملفِّع (۱) على أيِّ جنبِكان في الله مصرعي (۲) ولا جَــزَعــاً إِنَّي إلى الله مرجعي

سَحًّا على الصَّدر مثل اللؤلؤ القَلِق ٣) لا فَشلِ حين تلقاه ولا نــزق (١) وجنَّة الحُلد عند الحُور في الرُّفق (١) حين الملائكة الأبرارُ في الأفــق طاغ قَدَ اوعَثَ في البلدان والرُّفَق (١)

# حديث بئر مَعُونة في صفر سنة أربع

فأقام رسولُ الله ﷺ بقية شوال ، وذا القعدة ، وذا الحجّة ... وولي تلك الحجّة المشركون ... والمحرَّم ، ثم بعث رسولُ الله ﷺ أصحاب بثر معونة في صفر ، على رأس أربعة أشهر من أحد .

<sup>(</sup>١) الجحيم : اضطراب النار . ملفع : يشمله من جميع نواحيه . (٢) أرجو : أخاف .

<sup>(</sup>٣) ترقا : تسكن . السح : الصب . (١) من النزق ، وهو التسرع والطيش .

<sup>(</sup>٥) الرفق : جمع رفقة ، وهم الأصحاب . ﴿ ٦) الرفق ، بالتحريك : المرتع السهل المطلب .

فبعث رسول الله عَيْنِظُهُ المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة ، « المعْنِقَ ليموت (۱) » في أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين ، منهم الحارث بن الصَّمة ، وحرام بن مِلحان ، وعروة بن أسماء ، ونافع بن بديل بن ورقاء ، وعامر ابن فُهيَرة مولى أبي بكر الصديق ، في رجال مسمَّين من خيار المسلمين ، فساروا حتى نزلوا ببئر معونة ، وهي بين أرض بني عامر وحرَّة بني سُلَم ، كلا البلدين منها قريب ، وهي إلى حَرَّة بني سُلَم أقرب .

فلما نزلوها بعثوا حَرامَ بنَ مِلحان بكتاب رسول الله عَلَيْكِ إلى عدو الله عامر بن الطُّفَيل. فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرَّجُل فقتله ، ثم استصرخ (٢) عليهم بني عامرٍ فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه ، وقالوا : لن نُخفِر أبا براء (٣) وقد عقد لهم عقداً وجواراً . فاستصرخ عليهم قبائل من سُليم فاجابوه إلى ذلك ، فخرجوا حتى غَشُوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم ، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ، ثم قاتلوهم حتى قُتِلوا من عند آخرهم ، يرحمهم الله ؛ إلا كعب بن زيد فإنَّهم تركوه وبه رمق ، فارتُثُ (١) من بين القتلى ، فعاش حتى قُتل يوم الخندق شهيدا ، يرحمه الله .

وكان في سَرح القوم عمرو بن أمية الضَّمْريّ ، ورجلٌ من الأنصار أحدُ بني عمرو بن عوف (٥) ، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلاّ الطَّيرُ تحومُ حول العسكر ، فقالا : والله إنّ لهذه الطَّير لشأنا . فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دِمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة ، فقال الأنصاريّ لعمرو بن أميّة : ما ترى ؟ قال : أرى أن نلحق برسول الله عَيْقَالُهُ ، فنخبره الخبر . فقال الأنصاريّ : ما كنتُ لأرغبَ بنفسي عن موطن قُتِل فيه المنذر بن عمرو ، وما كنتُ لتخبر في عنه الرجال ! ثم قاتل القوم حتى قُتل .

<sup>(</sup>١) أعنق : أسرع , وإنما سمي بذلك لأنه أسرع إلى الشهادة .

<sup>(</sup>٢) استصرخهم : استعال بهم . (٣) خفره : ننقض عهده .

<sup>(</sup>٤) الارتثاث : أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أنخنته الجراح .

 <sup>(</sup>٥) هو المنذر بن محمد بن عقبة .

وأخذوا عمرو بن أمية أسيراً ، فلماً أخبرهم أنه من مُضَر أطلقه عامر ابن الطفيل ، وجزّ ناصيته ، وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمّه ، فخرج عمرو بن أمية حتّى إذا كان بالقرقرة (" من صدر قناة (") ، أقبَل رجلان من بني عامر حتى نزلا معه في ظلّ هو فيه . وكان مع العامريّين عقد من رسول الله عليه وحوار لم يعلم به عمرو بن أمية ، وقد سألهما حين نزلا : ممّن أنتما ؟ فقالا : من بني عامر فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما ، وهو يرى أنه قد أصاب بهما نُورة (") من بني عامر ، فيما أصابوا من أصحاب رسول الله عليهما .

فلمًا قدم عمرو بن أمية على رسول الله عَلَيْتُ فأخبر أُ الخبر ، قال الرسول على على على على على الله عَلَيْتُ : هذا عمل على براء ، قد كنت لهذا كارها متخوفاً !

فبلغ أبا براء فشقَّ عليه إخفارُ عامرٍ إياه ، وما أصاب أصحابَ رسول الله عَلَيْكِيْ بسببه وجواره .

وكان فيمن أصيب عامر بن فُهيرة .

عن هشام بن عروة عن أبيه ، أنّ عامر بن الطفيل كان يقول : مَن رجلٌ منهم لمّا قُتِل رأيته بين السماء والأرض حتى رأيتُ السَّماء مِن دونه ٢ قالوا : هو عامر بن فهيرة .

# إجلاء بني النَّضِير في سنة أربع

ثم خرج رسولُ الله عَلَيْتُ إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من نبي عامر ، اللذين قَتل عمرو بن أمية الضمريّ ؛ للجوار الذي كان رسول الله عَلَيْتُ عقد لهما ، وكان بين بني النضير وبين بني عامر عَقد وحِلف ،

<sup>(</sup>١) قرقرة الكدر : بينها وبين المدينة ثمانية برد.

<sup>(</sup>٢) واد يصب في قرقرة الكدر .

<sup>(</sup>٣) الثؤرة . الثأر .

فلما أتاهم رسول الله عَلَيْظَيْم يستعينهم في دية ذبنك القتيلين قالوا : نعم ، يا أبا القاسم ، نعينك على ما أحببت ممّا استدنت بنا عليه .

ثم خلا بعضُهم ببعض فقالوا : إنكم لن تبعدوا الرجلَ على مثل حاله هذه ... ورسولُ الله على مثل جلاب جدار من بيوتهم قاعد .. همن رجلً يملو على هذا البيت فيلقي عليه صخرةً فيريحا منه ؟ فانتَدَب لذلك عبر و بن جمعاش بن كعب ، أحدهم ، فقال : أنا لذلك . فصعد ليُلقي عليه صخرةً كما قال ، ورسول الله عليه في نفر من أصحابه ، فيهم أبو بكر وعمر وعلى ، رضوان الله عليهم .

فأتى رسول الله عَلَيْ الخبرُ من السّماء بما أراد القوم ، فقام و حرج راجعاً إلى المدينة ، فلما استلبث (۱) النبيّ عَلَيْتُهُ أصحابُه قاموا في طلبه ، فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة فسألوه عنه ، فقال : رأيته داخلاً المدينة . فأقبل أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ فأخبر هم الخبر ، بما كانت اليهود أرادت من الغدر به . وأمر رسول الله عَلَيْتُهُ بالتهيؤ لحربهم والسّير إليهم ، ثم سار بالناس حتى نزل بهم ، فتحصنوا منه في الحصون ، فأمر رسول الله عَلَيْتُهُ بقطع النخيل والتحريق فبها ، فنادوه : أن يا محمد ، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبُه على من صنّعه ، فما بال قطع النخيل وتحريقها !

وقدكان رهْطُ من بني عوف بن الخزرج ، منهم عبدالله بن أبي بن سلول ، ووديعة ، ومالك بن أبي قوقل ، وسُويد ، وداعس ، قسد بعثوا إلى بني النضير ، أن اثبتوا وتمنعوا ، فإنا لن نسلمكم ، إن قوتلتم قاتلنا معكم ، وإن أخرجتم خرجنا معكم . فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا ، وقذف الله في قلوبهم الرُّعب ، وسألوا رسول الله عَيْلِيَّ أن يجليهم ويكفَّ عن دمائهم ، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلاّ الحَلْقة (٢) . ففعل ، فاحتملوا من

<sup>(</sup>١) استلبثه : استبطأه .

<sup>(</sup>٢) الحلقة : السلاح كله .

أموالهم ما استقلّت به الإبل ، فكان الرجلُ منهم يهدم بيتَه عن نِجاف بابه (١) فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به . فخرجوا إلى خيبر ، ومنهم مَن سار إلى الشام . فكان أشرافهم مَن سار منهم إلى خيبر سلاَّم بن أبي الحُقيق ، وكنانة ابن الربيع بن أبي الحقيق ، وحُبِيّ بن أخطب . فلمَّا نزلوها دانَ لهم أهلها .

حدّثني عبدالله بن أبي بكر أنه حُدِّث أنّهم استقلُّوا بالنساء والأبناء والأموال ، معهم الدُّفوف والمزامير ، والقيان يعزفن خلفهم ، وإنَّ فيهم لأمَّ عمرو صاحبةً عُروة بن الورد العَبْسي التي ابتاعوا منه (۱) ، بزهاء وفخر ما رُتِّيَ مثلُه من حيّ من النّاس في زمانهم .

وخلّوا الأموال لرسول الله عَلَيْكُ ، فكانت له خاصَّةً يضعها حيث يشاء ، فقسَّمها رسول الله عَلَيْكُ على المهاجرين الأوّلين دون الأنصار ، إلا أنَّ سهل ابن-تُنيف وأبا دُجانة سِماك بن خَرَشة ذكرا فقراً ، فأعطاهما رسول الله عَلَيْكُ .

ونزل في بني النّضير سورةُ الحشر بأسرها ، يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته ، وما سلّط عليهم به رسول الله عليه وما عمل به فيهم ، فقال تعالى : ﴿ هو الذي أخرَجَ الذين كفروا مِن أهل الكتاب مِن دِيارهم لأوّل الحَشْر ما ظَنْتُم أَن يَحْرجوا وظنّوا أنهم ما نعتُهم حُصوتُهم من الله فأتاهُم اللهُ من حَيْثُ لم يَحْتسبُوا وقَلَفَ في قلوبهم الرُّعْبَ يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنينَ ﴾ وذلك لهدمهم بيوتهم عن نجُف أبوابهم إذ احتملوها . ﴿ فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولؤلا أَنْ كتب اللهُ عليهم الجَلاء ﴾ وكان لهم من الله نقمة لا أولي الأبصار . ولؤلا أَنْ كتب اللهُ عليهم الجَلاء ﴾ وكان لهم من الله نقمة لها أولي الأبصار . ولؤلا أَنْ كتب اللهُ عليهم الجَلاء ﴾ وكان لهم من الله نقمة لها أولي الأبصار . ولؤلا أَنْ كتب اللهُ عليهم الجَلاء الله عنهم في الدّخرة عذابُ النّار ﴾ مع

<sup>(</sup>١) النجاف : العتبة التي بأعلى الباب .

<sup>(</sup>۲) اسمها سلمى ، وكانت ناكحاً في مزينة ، فأغار عليهم عروة بن الورد فسباها . وكان عروة يتردد على بني النضير فيستقرضهم إذا احتاج ويبيع منهم إذا غنم . فرأوا عنده سلمى فاعجبتهم ، فسألوه أن يبيعها منهم فأيى ، فسقوه الخمر واحتالوا عليه حتى ابتاعوها منه وأشهدوا عليه . وفي ذلك بقول : سقوني الخمر شم تكنفوا عداة الله مسن كسلب وزور فيا للناس كيف غلبت نفسسى على شي ويكرهمه ضمييري

ذلك . ﴿ مَا قَطَعُمْ مِن لِينَةٍ أَو نَرَكُمُوهَا قَائَمَةً عَلَى أَصُولِها ﴾ واللَّينة : ما خالف العجوة من النخل ﴿ فَبَإِذِنَ الله ﴾ أي فبأمر الله قُطعت ، لم يكن فساداً ، ولكن كان نقمة من الله ﴿ وليُخزِيَ الفاسقين . وما أفاء الله على رَسُوله مِنْهم ﴾ يعني من بني النّضير ﴿ فما أوجَفْتُم عَلَيه من خَيل ولا ركابٍ ، ولكنَّ الله يُسلِّط رسُله على مَن يشاء والله على كلِّ شيء قديرٌ . ما أفاء الله على رَسُولهِ من أهُلِ القُرى فلِله وللرسول ﴾ : ما يُوجف عليه المسلمون بالخيل والرّكاب وفتح بالحرب عنوة فلله وللرسول ﴿ ولذي القُرني واليتامي والمساكين وابن السّبيل بالحرب عنوة فلله وللرسول ﴿ ولذي القُرني واليتامي والمساكين وابن السّبيل عَنوة فانتهوا ﴾ .

يقول : هذا قسم آخر فيما أصيب بالحرب بين المسلمين على ما وضعه الله عليه .

ثم قال تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ يعني عبدالله بنَ أَبِيّ وأصحابه ومَن كان على مثل امرهم ﴿ يقولون لإخوانهم الذين كَفَروا من أهل الكِتاب ﴾ يعني بني النّضير ، الى قوله ﴿ كمثَل الذين مِنْ قَبْلَهم ذَاقُوا وبَالَ أَمرهِمْ ولهم عذابٌ أليم ﴾ يعني بني قَينُقاع ، ثم القصة إلى قوله : ﴿ كمثل الشّيطان إذ قال للإنسان اكثر فلما كفر قال إني بري م منك إنّي أخافُ الله ربّ العالمين . فكانَ عاقبتَهما أنّهما في النّارِ خالدَينِ فيها وذلك جَزَاءُ الظّالمين ﴾ .

## غزوة ذات الرقاع في سنة أربع

ثم أقام رسول الله عَيْلِيَّةٍ بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهرَ ربيع الآخر وبعض جُمادى . ثم غزا نجداً يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان ، واستعمل

على المدينة أبا ذَرِ الغِفاريّ حتى نزل نخلا<sup>(۱)</sup> ، وهي غزوة ذات الرقاع<sup>(۲)</sup> . فلقي بها جمعاً عظيماً من غطفان ، فتقارب الناسُ ولم يكن بينهم حَرب ، وقد خاف الناسُ بعضُهم بعضاً حتَّى صلى رسول الله عَيْشِيَّةٍ بالنَّاس صلاة الخوف ، ثم انصرف بالناس .

عن جابر بن عبدالله قال:

خرجت مع رسول الله عَيْنِكُ إلى غزوة ذات الرقاع من نخل ، على جمل لي ضعيف ، فلمّا قفل رسولُ الله عَيْنِكُ جَعلتِ الرِّفاق تمضي ، وجعلتُ أتخلَف حتى أدركني رسول الله عَيْنِكُ فقال : مالك يا جابر ؟ قلتُ : يا رسول الله ، أبطأ بي جملي هذا . قال : أنخه . فأنختُه وأناخ رسولُ الله عَيْنِكُ ثم قال : أعطني هذه العصا من يلك ، أو اقطع لي عصاً من شجرة . ففعلتُ ، فأخذها رسول الله عَيْنِكُ فَخرجَ ، والذي رسول الله عَيْنِكُ فَخرجَ ، والذي بعنه بالحقّ ، يواهق ناقته مُوَاهقة (٣) .

وتحدَّثت مع رسول الله عَلَيْ فقال لي : أتبيعني جملَك هذا يا جابر ؟ قلت : يا رسول الله ، بل أهبه لك . قال : لا ، ولكن بِعْنِيه . قلت : فسمنيه يا رسول الله . قال : قد أخذته بدرهم ! قلت : لا ، إذن تغبنني يا رسول الله عَلَيْكِ في الله . قال : بدرهمين ؟ قلت : لا . فلم يزل يرفع لي رسول الله عَلَيْكِ في منه حتى بلغ الأوقيّة . فقلت : أفقد رضيت يا رسول الله ؟ قال : نعم . قلت : فهو لك . قال : قد أخذته . ثم قال ، يا جابر ، هل تزوَّجت بعد ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال : أثيبا أم بكرا ؟ قلت : لا ، بل ثيباً . قال : أفلا عم يا رسول الله . قال : أثيبا أم بكرا ؟ قلت : لا ، بل ثيباً . قال : أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ قلت : يا رسول الله إنّ أبي أصيب يوم أحد وترك جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ قلت : يا رسول الله إنّ أبي أصيب يوم أحد وترك

<sup>(</sup>١) تخل : موضع بنجد من ارض عطفان .

 <sup>(</sup>٣) إنما قيل لها ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم . وقيل : ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها
 ذات الرقاع . وقيل : لأن الحجارة أوهنت أقدامهم فشدوا رقاعا ، فقيل لها : ذات الرقاع .

<sup>(</sup>٣) يواهقها : يعارضها في المشي لسرعته .

بنات له سبعاً ، فنكحتُ امرأةً جامعةً ، تجمع رءوسهنَّ وتقوم عليهنَّ . قال : أصبتَ إنْ شاء الله ، أمَا إنّا لو قد جئنا صراراً ((()) أمرنا بجزورٍ فنُحِرت ، وأقمنا عليها يومنا ذاك ، وسمِعَتْ بنا فنفضَتْ نمارقها ((()) . فقلت : والله يا رسول الله مالنا مِن نمارق! قال : إنها ستكون ، فإذا أنت قلمت فاعملُ عملاً كيسا . فلما جئنا صراراً أمّر رسولُ الله عيلية بجزور فنُحرت ، وأقمنا عليها ذلك اليوم ، فلما أمسى رسولُ الله عيلية دخلَ ودخلنا ، فحدَّثتُ المرأة الحديث وما قال لي رسول الله عيلية . قالت : فدونك ، فسمْعٌ وطاعة . فلما أصبحتُ أخبِدتُ برأس الجمل ، فأقبلتُ به حتى أنحتُه على باب رسول الله عيلية فرأى فلما أصبحتُ أخبِدتُ برأس الجمل ، فأقبلتُ به حتى أنحتُه على باب رسول الله عيلية فرأى الجمل فقال : يا رسول الله ، هذا جملُ جاء به جابر . قال : الجمل فقال : يا ابن أخي ، خذ برأس جملك فهو لك . ودعا فلين جابر ؟ فلدعيتُ له فقال : يا ابن أخي ، خذ برأس جملك فهو لك . ودعا فلين بين جابر فاعطه أوقية . فذهبت معه فأعطاني أوقيةً وزادني شيئاً بسيراً ، فوالله ما زال يَنمى عندي ، ويُرى مكانه من بيتنا حتى أصيب شيئاً بسيراً ، فوالله ما زال يَنمى عندي ، ويُرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا \_ يعني يوم الحرة .

وعنه أيضا قال :

خرجنا مع رسول الله عَيْلِيْهِ في غزوة ذات الرقاع من نخل ، فأصاب رجلٌ إمرأة رجل من المشركين ، فلما انصرف رسولُ الله عَيْلِيْهِ قافلاً أتى زوجُها وكسان غائباً ، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يُهريق في أصحاب محمد عَيْلِيْهِ دماً ! فخرج يتبع أثر رسول الله عَيْلِيْهِ ، فنزل رسول الله عَيْلِيْهِ ، منزل رسول الله عَيْلِيْهِ ، منزل رسول الله عَيْلِيْهِ ، فنزل رسول الله عَيْلِيْهِ ، منزلاً فقال : مَن رجلٌ يكلؤنا ليلتنا هذه ؟ فانتدب رجلٌ من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا : نحن يا رسول الله . قال : فكونا بفم الشّعب . فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاريُّ للمهاجري : أيَّ اللَّيل تحبُّ أن

<sup>(</sup>١) صرار : موضع على ثلاثة أميال من المدينة .

<sup>(</sup>٢) النمارق : جمع نمرقة . وهي الوسادة الصغيرة .

أَكَفِيَكُه . أَوْله أَم آخره ؟ قال : بل اكفني أُولَه . فاضطجع المهاجريُّ فنام وقام الأنصاري يصلّي .

وأتى الرجل ، فلما رأى شخص الرجل عرف أنّه ربيئة القوم ، فرمى بسهم فوضعه فيه ، فنزعه ووضعه فثبت فيه قائماً ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه ، فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ، ثم أهّب صاحبه (١) فقال : اجلس قد أثبت (٢) . فوثب ، فلما رآهما الرجل عَرَف أن قد نَذِرا به (١) فهرب .

ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال : سبحان الله ، أفلا أهبَبَتني أوّل ما رماك ؟ قال : كنتُ في سُورةٍ أقرؤها فلم احبَّ أن أقطعَها حتى أنفدَها فلما تابع عليَّ الرَّميَ ركعتُ فآذنتك . وايمُ الله لولا أن أضيِّع ثغراً أمرني رسول الله عليًّ الرَّمي بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها . قال ابن إسحاق : ولما قدم رسول الله عليًا الله المدينة من غزوة الرِّقاع أقام بها بقية جمادي الأولى ، وجمادي الآخرة ، ورجباً .

## غزوة بدر الآخرة في شعبان سنة أربع

ثم خرج في شعبان إلى بدر ، لميعاد أبي سفيان ، حتى نز له .

فأقام عليه ثماني ليال ينتظر أبا سفيان . وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مَجَنَّة (١) ، من ناحية الظهران ، ثم بدا له في الرَّجوع فقال : يا معشرَ قريش إنه لا يُصلحكم إلا عامٌ خصيب تَرعَون فيه الشجر ، وتشربون فيه اللَبَن ، وإن عامكم هذا عامُ جدّب ، وإنِّي راجعٌ فارجعوا .

فَرَجِع الناس ، فسمَّاهم أهل مكة « جيشَ السَّويق » . يقولون : إنَّمَا خرجتم تشربون السويق .

<sup>(</sup>١) أهبه إهبابا : أبقظه . (٢) أثبته : جرحه جرحاً لا يمكنه التحرك معه .

<sup>(</sup>٣) نذرا به : علما به فتحرزا .

<sup>(</sup>٤) واستعمل على المدينة عبد الله بن عبد الله بز أبي بن سلول الأنصاري .

وأقام رسول الله عَلِيْكُ على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده . فأتاه مَخْشِيُّ بن عمرو الضَّمْريّ ، وهو الذي كان وادَعه على بني ضمرة في غزوة وَدَّان ، فقال : يا محمد ، أجئت للقاء قريش على هذا الماء ؟ قال : نعم ، يا أخا بني ضَمرة ، وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ماكان بيننا وبينك ، ثم جالدُناك (١) حتّى يحكم اللهُ بيننا وبينك . قال : لا والله يا محمد ، مالنا بذلك منك من حاجة .

فأقام رسول الله ﷺ ينتظر أبا سفيان ، فمرَّ به مَعبد بن أبي معبدرِ الخزاعي ، فقال وقد رأى مكانَ رسول الله ﷺ وناقته تهوى به (٢) :

قَـد نَفَرتْ من رُفْقَتي محمد وعَجوةٍ من يثربِ كالعَنجَد ٣٠) تَهوى على دين أبيها الأتلد (١٤) قد جَعَلتْ ماءَ قُديدِ موعدى (٥) وماء ضَجْنانَ لها ضُحَى الغَد

وقال عبدالله بن رواحة في ذلك (١) :

لميعاده صدقا وماكان وافيا لأبّت ذميمنا وافتقدت المواليا تركنا به أوصال عُتبة وابنه وعمراً أبا جهلٍ تركناه ثاوياً (٧٠ عصَيتُم رسولَ الله أُفِّ لدينكم وأمرِكم السَّيِّيء الذي كان غاويا فإني وإن عتَّفتموني لــقسائــلٌ فدَّى لرسول الله أهلي وماليا شهابا لنا في ظُلمة الليل هاديا

وعدنا أبا سفيان بدرأ فلم نجد فأقسِم لو وافيتنــا فلقـيـتَــنـا أطعنـــاه لم نَعدِلْــه فينا بغــيره

<sup>(</sup>١) المجالدة: المضاربة بالسبوف.

<sup>(</sup>۲) تهوي به : تسرع .

<sup>(</sup>٣) العنجد : الزبيب الأسود .

<sup>(</sup>٤) الدين : الدأب والعادة . الأتلد : الأقدم .

<sup>(</sup>٥) قديد : موضع قرب مكة .

<sup>(</sup>٦) قال ابن هشام : أنشدنيها أبو زيد الأنصاري ، لكعب بن مالك .

<sup>(</sup>٧) ثاويا : مقيما .

# غزوة دُومة الجندل في شهر ربيع الأول سنة خمس

ثم انصرف رسول الله عَلَيْكُ إلى المدينة فأقام بها شهراً حتَّى مضى ذو الحَجَّة ، وولي تلك الحَجَّة المشركون ، وهي سنة أربع من مَقْدَم رسول الله عَلَيْكِ المدينة .

ثم غرا رسول الله ﷺ دُومة الجندل (۱) ، ثم رجع قبل أن يصل إليها ، ولم يلق كيداً ، فأقام بالمدينة بقية سنته .

### غزوة الخندق في شوال سنة خمس

ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس .

إلى قوله ﴿ أَمْ يَحسُدُون النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُم اللَّهُ مَنْ فَضْلِهِ ﴾ أي النبوَّة ﴿ فقد آتَينا آلَ إِبْرَاهِيْمَ الكَتَابَ والحِكمةَ وآتيناهم مُلْكًا عَظيما فمِنهمَ مَنَ آمن به ومِنْهُم مَن صَدَّ عَنه وَكَفَى بجهنَّمَ سَعيرًا ﴾ .

فلمًا قالوا ذلك لقريش ، سَرَّهم ونشِطوا لما دَعُوهم إليه من حرب رسول الله عَلَيْتُ ، فاجتمعوا لذلك واتَّعدوا له ، ثم خرج أولئك النّفر من يهودَ حتى جاءوا غطفان ، فدعوهم إلى حرب رسول الله عَلِيْتُ ، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه ، وأنَّ قريشاً قد تابعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم فيه .

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب ، وخرجت غطفان وقائاها عيينة بن حصن في بني فزارة ، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في بني مرة ، ومسعَر بن رُخيلة فيمن تابعه من أشجع .

فلما سميع بهم رسول الله عَلِيْكُ ، وما أجمعوا له من الأمر ، ضرب المخندق على المدينة ، فعمل فيه رسول الله عَلِيْكُ ؛ ترغيباً للمسلمين في الأجر وعمل معه المسلمون فيه ، فدأب فيه ودأبوا ، وأبطأ عن رسول الله عَلِيْكُ وعن المسلمين في عملهم ذلك رجالٌ من المنافقين ، وجعلوا يُورُّون ('' . بالضَّعيف من العمل ، ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله عَلَيْكُ ولا إذن . وجعل الرجلُ من المسلمين إذا نابته من الحاجة التي لا بدَّ منها ، يذكر ذلك لرسول الله عَلَيْكُ ، ويستأذنُه في اللَّحوق بحاجته ، فيأذن له ، فإذا قَضَى حاجته رجَع إلى ما كان فيه من عمله ، رغبة في الخبر واحتساباً له . فأنزل الله تعالى في أولئك من المؤمنين : ﴿ إنَّما المُؤْمنُونَ الذين آمنوا بالله ورسُوله وإذا كانوا مَعَه على أمر جامع لم يَذْهَبوا حَتَّى يستأذنوك البَعْضِ شأنِههم فأذن لمن أولئك الذين يؤمِنُون بالله ورسوله ، فإذا استأذنوك البَعْضِ شأنِههم فأذن لمن أولئك الذين يؤمِنُون بالله ورسوله ، فإذا استأذنوك البَعْضِ شأنِههم فأذن لمن أولئك منهم ، واستغفر طم الله إنَّ الله غَفورٌ رَحِيمٌ ﴾ فنزلت هذه الآية فيمن

<sup>(</sup>١) التورية . أن يستر شيئا ويظهر عيره

كان من المسلمين من أهل الجسبة والرَّ غبة في الخير ، والطاعة لله ولرسوله عَيَّالِيّة . ثم قال تعالى ، يعني المنافقين الذين كانوا يتسللُون من العمل ، ويذهبون بغير إذن من النبي عَلِيلَة : ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بينكم كدُعاء بَعضِكُمُ بعضاً ، قَد يَعْلَم الله الذين يتسلّلُون مِنكم لِواذاً فليَحْذَرِ الذين يُخالِفُون عَن أمره أَنْ تُصيبَهُمْ فِتنة أَوْ يُصيبَهُمْ عذابٌ أليم ﴾ \_ قال ابن هشام : اللواذ : الاستتار بالشيء عند الهرب \_ ﴿ أَلاَ إِنَّ لله ما في السَّمُواتِ وما في الأرضِ قد يَعْلَمُ ما أَنَمْ عليه ﴾ مِن صدق أو كذب ﴿ ويَومَ يُرجَعُون إليه فينبَّهُم عَلِيم عَمِلُوا والله بكلِّ شَيء عَلِيم ﴾ .

ولما فرغ رسولُ الله عَلَيْ من الخندق أقبلَت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رُومة ، بين الجُرُف وزُغابة ، في عشرة آلاف من أحابيشهم ومَن تَبِعهم من بني كنانة وأهل تهامة ، وأقبلت غطفانُ ومَن تبعهم من أهل نجد ، حتى نزلوا بذنب نَقْمَى إلى جانب أحد ، وخرج رسول الله عَلَيْ والمسلمون ، حتى جعلوا ظهورَ هم إلى سلّع في ثلاثة آلاف من المسلمين ، فضرب هنالك عسكرَه ، والخندق بينه وبين القوم ، وأمر بالذراري والنّساء فجعلُوا في الآطام (۱)

وخرج عدو الله حُيَيُّ بن أخطب النَّضريّ حتى أتى كعب بن أسد القُرظيّ ، صاحبَ عقد بني قريظة وعهدهم . وكان قد وادَعَ رسول الله عَلَيْكُم على قومه وعاقده على ذلك وعاهده ، فلمًّا سمع كعبُّ بحُيَيَ بن أخطب أغلقَ دونَه بابَ حصنه ، فاستأذنَ عليه فأيى أن يفتح له ، فناداه حييّ : ويحك يا كعب ! افتح لي . قال : ويحك يا حييّ . إنك امرؤُ مشتوم ، وإني قد عاهدت محمداً فلستُ بناقض ما بيني وبينه ، ولم أرّ منه إلا وفاءً وصدقاً . قال : ويحك ! فلستُ بناقض ما بيني وبينه ، ولم أرّ منه إلا وفاءً وصدقاً . قال : ويحك ! افتح لي أكلمك . قال : ما أنا بفاعل . قال : والله إنْ أغلقت الحصن دوني المخرف المرقطام : الحصون ، جمم أطم .

<sup>(</sup>١) الجشيشة : طعام من البر يطحن غليظاً .

ويحك يا كعب ! جئتك بعز الدهر وببحر طام (١) ، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رُومة ، وبغطفانَ على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمى إلى جانب أحد ، قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبارحوا حتى نستأصل محمداً ومن معه . فقال له كعب : جئتني والله بذل الدّهر ، وبجَهام قد هراق ماءه ، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء ، ويحك يا حُيي ! فدعني وما أنا عليه ، فإني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء . فلم يزل حي بكعب يَفتِله في الذّروة والغارب (٢) حتى سمع له على أن أعطاه عهداً من الله وميثاقاً ، لئن رجعَت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يُصيبني ما أصابك . فنقض كعب بن أسد عهدة ، وبرىء ماكان بينه وبين رسول الله عَلَيْها .

فلما انتهى إلى رسول الله عَلَيْكُ البخبرُ وإلى المسلمين ، بعثَ رَسول الله عَلَيْكُ سعدَ بن مُعاذ بن النعمان ، وهو يومئذ سيد الأوس ، وسعد بن عُبادة ابن دُليم ، وهو يومئذ سيد الخزرج ، ومعهما عبدالله بن رواحة وخوَّات بن جبير ، فقال : انطلقوا حتى تنظروا ، أحقُّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقًّا فالحنوا (٣) لي لحناً أعرفُه ، ولا تفُتُّوا في أعضاد الناس (٤) ؛ وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس .

فخرجوا حتى أتوهم ، فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم فيما نالوا من رسول الله على الله على أن رسول الله على الله على أبينا وبين محمد ولا عقد ! فشاتمهم سعد بن مُعاذٍ وشاتموه ، وكان رجلاً فيه حِدة . فقال له سعد بن عُبادة : دع عنك مشاتمتهم ، فما بيننا وبينهم أزْبَى (٥) من المشاتمة .

<sup>(</sup>١) طام : ممتلئ مرتفع الأمواج .

<sup>(</sup>٢) أني خاتله ويراوغه . وأصل المثل في البعير ، يفعل به ذلك ليسكن ، يأسس . الذروة : أعلى السنام . والغارب : الكاهل . وهو ما بين السنام إلى العنق .

<sup>(</sup>٣) اللحن : التعريض والإشارة في الكلام .

<sup>(</sup>٤) فت في عضده : أوهنه وأضعفه . (٥) أربى : أزيد وأكثر .

ثم أقبل سعدٌ وسعدٌ ومن معهما إلى رسول الله عَلِيْكُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهُ ثُمْ قَالُوا : عضل والقارة (١) ! أي كغدر عَضَل والقارة بأصحاب الرجيع : خُبيب وأصحابه ــ فقال رسول الله عليه : الله اكبر ، أبشروا يا معشر المسلمين ! وعظم عند ذلك البلاء واشتدَّ الخوف ، وأتاهم عدَّوهم مِن فوقهم ومن أسفل منهم ، حتى ظن المؤمنون كلَّ ظنَّ ، ونجم النَّفاق من بعض المنافقين ، حتى قال معتب بن قُشَير : كان مُحَمَّدٌ يعِدُنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر ، وأحدُنا اليوم لا يأمن علَى نفسه أن يذهب إلى الغائط . وحتى قال أوس بن قَيظيّ : يا رسول الله ، إن بيوتنا عَورة من العدوّ ــ وذلك عن ملأر من رجال قومه \_ فأذنْ لنا أن نخرجَ فنرجعَ إلى دارنا فإنَّها خارجٌ من المدينة . فأقام رسولُ الله عَلِيلَةِ ، وأقام عليه المشركون بعضاً وعشرين ليلةً ، قريباً من شهر ، لم تكن بينهم حربٌ إلا الرِّمِّيا(٢) بالنبل ، والحصارُ .

فلما اشتدُّ على الناس البلاءُ بعث رسولُ الله عَلِيْكُ الى عُبينة بن حصن ، وإلى الحارث بن عوف المرى ، وهما قائدا غطفان ، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه . فجَرى بينه وبينهما الصلح ، حتى كتبوا الكِتابَ ، ولم تقع الشهادةُ ولا عزيمةُ الصلح ، إلاّ المراوضة في ذلك . فلما أراد رسول الله عَيْلِيِّهِ أن يفعَلَ بعثَ إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ، فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه ، فقالاً له : يا رسول الله ، أمراً تحبُّه فنصنَعه ، أم شيئاً أمرَك الله به لا بدَّ لنا من العمل به ، أم شيئاً تصنعهُ لنا ؟ قال : بل شيءٌ أصنعه لكم ، والله ما أصنع ذلك ، إلاَّ لأنَّني رأيت العربَ قد رمَتكم عن قوسٍ واحدة ، وكالَبوكم ٣ من كلُّ جانب ، فأردت أن أكبير عنكم مِن شوكتهم إلى أمرٍ ما . فقال له سعدٌ بن مُعاذ : يا رسولَ الله ،

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق في ص١٧٣٠ . هامسم ٣ رقبيليان سرالهون يم غزيمة بمركة سروا سعيرالسلمان

<sup>(</sup>٢) الرميا: المراماة بالسهام.

<sup>(</sup>٣) المكالبة : المضايقة والتشديد .

قد كنًا نحن وهؤلاء القومُ على الشَّرك بالله وعبادة الأوثان ، لا نعبد اللهَ ولا نعرفه ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلاّ قِرَّى (١) أو بيعاً ، أفَحِين أكر مَنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزَّنا بك وبه نعطيهم أموالنا ، والله ما لنا بهذا من حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . قال رسول الله علينة : فأنتَ وذاك . فتناول سعد بن مُعاذ الصحيفة ، فمحا ما فيها من الكتاب ، ثم قال : ليَجُهدوا علينا .

فأقام رسولُ الله عَلَيْكُمُ والمسلمون ، وعدوهم محاصروهم ، ولم يكن بينهم قتال إلاّ أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد وُدّ ، وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان ، وضرار بن الخطّاب الشاعر ، تلبّسوا (۱) للقتال ثم خرجوا على خيلهم حتى مرّوا بمنازل بني كنانة فقالوا : تهيئوا يا بني كنانة للحرب ، فستعلمون مَن الفُرسانُ اليوم . ثم أقبلوا تُعنِق (۱) بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق ، فلمّا رأوه قالوا : والله إنَّ هذه لمكيدةً ما كانت العرب تكيدُها (۱) !

ثم تيمَّموا مكاناً ضيَّقاً من الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت منه ، فجالت بهم في السَّبخة بين الخندق وسَلْع ، وخرج عليَّ بن أبي طالب عليه السلام في نفرٍ من المسلمين ، حتى أُخذوا عليهم التَّغرة التي أقحموا منها خيلهم ، وأقبلت الفُرسانُ تُعنِق نحوهم .

وكان عمرو بن عبد وُدِّ قد قاتلَ يومَ بدر حتَّى أثبتته الجراحة فلم يشهدُّ يومَ أحد . فلما كان يوم الخندق خرجَ مُعلِماً (٩) ليُزْى مكانُه ، فلمَّا وقف هو وخيله قال : مَن يُبارز ؟ فبرز له عليَّ بن أبي طالب ٍ فقال له : يا عمرو ،

<sup>(</sup>١) القرى : طعام الصيف .

<sup>(</sup>٢) أي تهيئوا له .

<sup>(</sup>٣) تعنق : تسرع .

 <sup>(</sup>٤) قال ابن هشام : يقال إن سلمان الفارسي أشار به على رسول الله عَلَيْكُم .

<sup>(</sup>٥) المعلم : الذي يجعل لنفسه علامة في الحرب يعرف بها .

إِنَّكَ كَنت قد عاهدت الله ألا يدعوك رجُلٌ من قريش إلى إحدى خلّتين إلا أخذتها منه . قال له : أجلُ ! قال : فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام قال : لا حاجة لي بذلك . قال : فإني أدعوك إلى النرال ، فقال له : لم يا ابن أخي ؟ فوالله ما أحبُ أن أقتلك . قال له علي : لكني والله أحبُ أن أقتلك ! فجمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه ، فعقره وضرب وجهه ، ثم أقبل على على ، فتنازلا وتجاولا ، فقتله على رضي الله عنه .

وخرجت خيلُهم منهزمةً حتى اقتحمت مِن الخندق هاربة .

وأَلقَى عِكرمةُ بن أبي جهلٍ رُمحَه يومئذُ وهو منهزمٌ عن عمرو ، فقال حسان بن ثابتِ في هذا :

فرَّ وألقى كنا رمحَه لعلَّك عكرم لم تَفْعل وولَّيت تَعدو كَعدُّو الظَّلِي مِم مَا إِنْ تَجور عن المَعدل (۱) ولم تَلوِ ظهر كه مستأنساً كأنَّ قفاك قفا فُرعُلِ (۲) وكان شعار (۱) أصحاب رسول الله عَلِيْتُهُ يوم الخندق وبني قريظة :

ا حم . لا ينصرون " .

وأقام رسول الله عَيْنِيَّةٍ وأصحابه فيما وصفَ اللهُ من الخوف والشدة لتظاهُر عدوًّ هم عليهم ، وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم .

ثم إن نُعيم بنَ مسعود أنى رسولَ الله عَيْشَة فقال : يا رسول الله ، إني قد أسلمت ، وإنَّ قومي لم يعلموا بإسلامي ، فمرني بما شئت . فقال رسول الله عَيْاتَة : إنما أنت فينا رجلٌ واحد ، فخذٌ ل عنّا (١) إن استطعت ، فإن الحرب خُدعة .

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة ، وكان لهم نديماً في الجاهلية ،

<sup>(</sup>١) الطليم \* ذكر النعام ، وهو المثل في الجبن , تجور : تحيد . المعدل : الطريق .

<sup>(</sup>٢) الفرعل · الصغير من الضباع .

<sup>(</sup>٣) الشعار . العلامة التي كانوا يتعارفون بها في الحرب .

<sup>(</sup>٤) أن ادخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضاً .

فقال : يا بني قريظة ، قد عرفنم ودي إياكم ، وخاصة ما بيني وبينكم . قالوا : صدقت ، لست عندنا بمتهم . فقال لهم : إنَّ قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم ، البلد بلدكم ، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم . لا تقدرون على أن تحوَّلوا منه إلى غيره ، وإنَّ قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه ، وقد ظاهر تموهم عليه ، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره ، فليسوا كأنتم ، فإن رأوا نُهزَةً أصابوها ، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ، ولا طاقة لكم به إنْ خلا بكم ، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُنا مِن أشرافهم ، يكونون بأيديكم ، ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه فقالوا له : لقد أشرت بالرأي !

ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش : قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا ، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقاً أن أبلغكموه ، نصحاً لكم ، فاكتموا عني . فقالوا : نفعل . قال : تعلّموا أنَّ معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد ، وقد أرسلوا إليه إنا قد ندمنا على ما فعلنا ، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهُم فتضرب أعناقهم ، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم ؟ فأرسل إليهم : أن نَعَم ، فإن بعثَت اليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً .

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال : يا معشر غطفان ، إنكم أصلي وعشيرتي ، وأحبُّ الناسِ إليَّ ، ولا أراكم تتهموني . قالوا : صدقت ، ما أنتَ عندنا بمتهم : قال : فاكتموا عني . قالوا : نفعل . ثم قال لهم مثلَ ما قال لقريش ، وحدّرهم ما حدّرهم .

فلما كانت ليلة السبت من شوَّال سنة خمس ، وكان من صنع الله لرسوله على أنْ أرسل أبو سفيان بنُ حرب ورؤوس غطفانَ إلى بني قريظة عكرمةً

بنَ أبي جهل ، في نفر من قريش وغطفان ، فقالوا لهم : إنّا لسنا بدار مُقام ، قد هلك الخفُّ والحافر (۱) ، فاغدوا للقتال حتى نناجزَ محمدا . ونفرغ مما بيننا وبينه . فأرسلوا إليهم : إنّ اليوم يوم السبت ، وهو يومٌ لا نعمل فيه شيئاً وقد كان أحدث فيه بعضُنا حدثاً فأصابَه ما لم يَخْفَ عليكم ، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تُعطونا رُهُناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا ، حتى نناجزَ محمداً ؛ فإنّا نخشى إنْ ضَرَستكم (۱) الحربُ واشتدَّ عليكم القتالُ أن تَنْشمروا (۱) إلى بلادكم ، وتتركونا والرجل في بلدنا ، ولا طاقة لنا بذلك منه !

فلمًّا رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريشٌ وغطفان : والله إنّ الذي حدَّثكم نُعيم بن مسعود لحقٌ ، فأرسلوا إلى بني قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا ، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا . فقالت بنو قريظة ، حين انتهت الرسلُ إليهم بهذا : إنَّ الذي ذكر لكم نُعيم لحقٌ ! ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا ، فإن رأوا فرصةُ انتهزوها ، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلّوا بينكم وبين الرجل في بلدكم . فأرسلوا إلى قريش وغطفان : إنَّا والله لا نقاتل معكم محمداً حتى تُعطونا رُهُناً . فأبوا عليهم وخذل الله بينهم ، وبعث الله عليهم الرِّيحَ في ليالرِ شاتية باردة شديدة البرد ، فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم .

فلما انتهى إلى رسول الله عَلِيْكُ ما اختلف من أمرهم ، وما فرَّق الله من جماعتهم ، دعا حذيفة بنَ اليمانِ ، فبعثَه إليهم لينظر ما فعل القومُ ليلا . عن محمد بن كعب القرظي قال :

قال رجلٌ من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان : يا أبا عبدالله ، أرأيتم

<sup>(</sup>١) الخف : الإبل . والحافر : الخيل

<sup>(</sup>٢) ضرستكم : نالت منكم .

<sup>(</sup>٣) انشمروا : انقبضوا وأسرعوا إلى بلادهم .

رسول الله عَيْنِيْهُ وصحبتموه ؟ قال : نعم ، يا ابن أخي . قال : فكيف كنتم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنّا نجهد . فقال : والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ، ولحملناه على أعناقنا . فقال حذيفة : يا ابن أخي ، والله لقد رأيتنا مع رسول الله عَيْنِيْهُ هَوِياً من الليل(١) ، ثم التفت إلينا فقال : مَن رجلٌ يقوم فينظر ما فعل القوم ثم يرجع ـ يشرط له رسول الله عَيْنِيْهُ الرَّجعة ـ أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة ؟ فما قام رجلٌ من القوم ، من شدَّة الخوف ، وشدة الجوع ، وشدَّة البرد . فلما لم يقم أحدٌ دعاني رسول الله عَيْنِيْهُ ، فلم يكن لي بدُّ من القيام حين دعاني ، فقال : يا حذيفة ، اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ، ولا تُحدثنَّ شيئاً حتى تأتينا ! فذهبت فدخلت في القوم والربح وجنودُ الله تفعل بهم ما تفعل ، لا تُقِرَّ لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء . فقام أبو سفيان فقال : يا معشر قريش ، لينظر امر وَّ مَن جليسه ؟ فقال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي ، لينظر امر وَّ مَن جليسه ؟ فقال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي ، فقلت : من أنت ؟ قال : فلانُ ابن فلان ")

ثم قال ابو سفيان : يا معشر قريش ، إنَّكم والله ما أصبحتم بدارِ مُقام ، لقد هلَك الكُراعُ والخف ، وأخلفتنا بنو قريظة ، وبلغنا عنهم الذي نكرَهُ ولقينا من شدَّة الرِّيح ما ترون ، ما تطمئنُّ لنا قدر ، ولا تقوم لنا نار ، ولا يستمسك لنا بناء ؛ فارتحلوا فإني مرتحِل .

ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث ، فوالله ما أُطلِقَ عِقالُه إِلاَّ وهو قائم ، ولولا عهدُ رسول اللَّمَيَّةِ إِلَىَّ : « أَن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني » ثم شئتُ لقتلتُه بسهم .

قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله عَيْلِيَّةٍ وهو قائمٌ يصلي في مِرطر (٣)

<sup>(</sup>١) هويا من الليل ; قطعة منه .

 <sup>(</sup>٢) في شرح المواهب : « فضربت بيدي على يد الذي عن يميني فأخذت بيده فقلت : من أنت ؟ قال : معموو، بن معاوية بن أبي سفيان . ثم ضربت بيدي على يد الذي عن شمالي ، فقلت : من أنت ؟ قال : معموو، بن العاص » . (٣) المرط: الكساء .

لبعض نسائه مَراجل (۱) ، فلما رآني أدخلني إلى رجليه ، وطرح عليَّ طرفَ المِرط ، ثم ركع وسجد وإنِّي لفيه . فلما سلّم أخبرتُه الخبر .

وسمعَتُ غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم . ولما أصبح رسول الله عليه انصرف عن الخندق راجعاً إلى المدينة والمسلمون ، ووضعوا السلاح .

### غزوة بني قريظة في سنة خمس

فلما كانت الظُهر ، أتى جبريلُ رسولَ الله عَيَّالِيْهِ ، معتجرا بعمامة من إستَبْرَق (٢) ، على بغلة عليها رحالة (١) ، عليها قطيفة من ديباج ، فقال : أوَقَدُ وضعتَ السلاح يا رسول الله ؟ قال : نعم . فقال جبريل : فما وضعت الملائكة السلاح بعد ، وما رجعتُ الآن إلا من طلب القوم . إنّ الله عزّ وجلّ يأمرُكُ يا محمد بالمسير إلى بني قريظة ، فإنّي عامدٌ إليهم فمزلزلٌ بهم .

فَأَمرَ رسول الله عَلِيْكِيْ مؤذناً فأذَّن في الناس : مَن كَانَ سامعاً مطيعاً فلا يصلِّينَّ العصر إلاَّ ببني قريظة .

وقداً م رسولُ الله عَلَيْ بن أبي طالب برايته إلى بني قريظة وابتدرها الناس ، فسار علي بن أبي طالب حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالةً قبيحة لرسول الله عَلَيْكُ ، فرجع حتى لقي رسول الله عَلَيْكُ بالطريق فقال : يا رسول الله ، لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث . قال : لِم ؟ أظنّك سمعت منهم لي أدًى . قال : نعم ، يا رسول الله . قال : لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً . فلماً دنا رسول الله عَلَيْكُ من حصونهم قال : يا إخوان

<sup>(</sup>١) المراجل: ضرب من وشي اليمن.

<sup>(</sup>٢) الإستبرق : ديباج غليظ .

<sup>(</sup>٣) الرحالة : السرج .

القردة ، هل أخز اكم الله وأنزلَ بكم نقمته ؟ قالوا : يا أبا القاسم ماكنتَ جهولاً . ولما أتى رسولُ الله عَلَيْكُ بني قريظة نزل على بثر من آبارها من ناحية أموالهم يقال لها : بئر أنّا .

وتلاحق به الناس ، فأتى رجالٌ منهم من العِشاء الآخرة ولم يصلُّوا العصر ، لقول رسول الله يَظْلِينَ : لا يصلينَّ أحدُ العصر إلا ببني قريظة » فشغلهم نما لم يكن منهم بُدُّ في حربهم ، وأبوا أن يصلوا ، لقول رسول الله عَلِينَّة : « حتى تأتوا بني قريظة » . فصلُّوا العصر بها بعد العِشاء الآخرة ، فما عابهم الله بذلك في كتابه ، ولا عنَّفهم به رسول الله عَلِينَة .

وحاصرهم رسول الله عَيْنِيَّةٍ خمساً وعشرين ليلةً حتى جَهدهم الحصار ، وقذفَ الله في قلم بهم الرعب .

وقد كان حُيّى بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان ، وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه . فلما أيقنوا بأنَّ رسولَ الله عَيِّلِيَّةٍ غير منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كعب بن أسد لهم : يا معشر يهود ، قد نزل بكم من الأمر ما ترون ، وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخدوا أيها شئم . قالوا : وما هي ؟ قال : نتابع هذا الرجل ونصدقه ، فوالله لقد تبيَّن لكم أنه لنبي مرسل ، وأنه للذي تجدونه في كتابكم ، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم . قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبداً ولا نستبدل به غيره . قال : فإذا أبيتم علي هذه فهلم نقتل أبناءنا وإساءنا ، أبداً ولا نستبدل به غيره . قال : فإذا أبيتم علي هذه فهلم نقتل أبناءنا وإساءنا ، غضر يحكم الله بيننا وبين محمد ، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه ، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء . قالوا : نقتل هؤلاء نخشى عليه ، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء . قالوا : نقتل هؤلاء المساكين ! فما خير العيش بعدهم ؟ قال : فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة المسبب من محمد وأصحابه غرق . قالوا : نفسيد سبتنا علينا ، وتحدث فيه ما السبب من محمد وأصحابه غرق . قالوا : نفسيد سبتنا علينا ، وتحدث فيه ما السبب من محمد وأصحابه غرق . قالوا : نفسيد سبتنا علينا ، وتحدث فيه ما السبب من محمد وأصحابه غرق . قالوا : نفسيد سبتنا علينا ، وتحدث فيه ما

لم يُحدث مَن كان قبلنا إلاَّ من قد علمت ، فأصابه ما لم يَخفَ عليك من المسخ! قال: ما بات رجلٌ منكم منذ ولدته أمُّه ليلةً واحدةً من الدهر حازماً!

ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله عَيْنِيْنَةَ : ابعثُ إلينا أبا لُبابة بن عبد المنذر ، لنستشيره في أمرنا . فأرسله رسول الله عَيْنِيْنَةَ إليهم فلمًا رأوه قام إليه الرجال ، وجَهَشَ إليه النساء والصِّبيانُ يبكون في وجهه ، فرق لهم وقالوا له : يا أبا لُبابة ، أترى أن ننزل على حكم محمد (۱) ؟ قال : نعم \_ وأشار بيده إلى حلقه \_ إنه الذَّبح (۲) .

قال أبو لُبابة : فوالله ما زالت قدماي عن مكانهما حتّى عرفت أنّي قد خُنت الله ورسوله عَلَيْكِم .

ثم انطلق أبو لُبابة على وجهه ، ولم يأت رسولَ الله عَلَيْكُ حتى ارتبطَ في المسجد إلى عَمود من عَمَده ، وقال : لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت . وعاهدت الله ألما بني قريظة أبداً ، ولا أرى في بلدٍ خنت الله ورسولَه فيه أبداً .

فلما بلغ رسول الله عَلِيْكِ خبرُه ، وكان قد استبطأه قال : أما إنه لو جاءني لاستغفرت له ، فأمَّا إذ فعلَ ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه .

عن أم سلمة أن رسول الله عَلَيْظِيم قال : تِيبَ على أبي لُبابة . قلت : أفلا أبشّره يا رسول الله ؟ قال : بلى إن شئت . فقامت على باب حجرتها \_ وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب \_ فقالت : يا أبا لُبابة ، أبشِرْ فقد تاب الله عليك ! `

<sup>(</sup>١) وذلك أنهم لما حوصرواحتى أيقنوا بالهلكة ، أنزلوا شأس بن قيس ، فكلمه رسول الله عَيْلِكُمْ أَن يَتْلُ أَن يَن لوا على ما نزل بنو النضير ، من ترك الأموال والحلقة ، والخروج بالنساء والذراري وما حملت الإبل إلا الحلقة . فأبى رسول الله عَلَيْكُمْ . فقال : تحقن دماءنا وتسلم لنا النساء والذرية ، ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل . فأبى رسول الله عَلَيْكُمْ إلا أن ينزلوا على حكمه . فعاد شأس إليهم بذلك . « عن شرح الموامب للزرقاني » .

 <sup>(</sup>٣) في شرح المواهب : كأن أبا لبابة فهم ذلك من عدم إجابة الرسول عليه للم بحقن دمائهم ، وعرف أن رسول الله سيذبحهم إن نزلوا على حكمه . وبهذا أشار إلى بني قريظة .

قالت : فثار الناس إليه ليطلقوه ، فقال : لا والله حتى يكون رسول الله عَلَيْكُم هو الذي يطلقني بيده . فلما مرّ عليه رسول الله عَلَيْكُم خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه .

قال ابن هشام : أقام أبو لُبابة مرتبطاً بالجذع ست ليال ، تأتيه امرأته في كل وقت صلاة فتحُلُّه للصلاة ، ثم يعود فيرتبط بالجذع .

وكان رسول الله قد جعل سعد بن مُعاذ في خيمة لامرأة من أسلم ، يقال لها رُفيدة ، في مسجده ، كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين ، وكان رسول الله قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق : اجعلوه في خيمة رُفيدة حتى أعودَه من قريب . فلمًا حكمً رسول الله عليه في بني قريظة أتاه قومُه فحملوه على حمار قد وطَّووا له بوسادة من أدَم ، وكان رجلاً جسيمًا جميلاً ، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله عليه ولاك لتحسن فيهم ! فلمًا أكثروا عليه قال : لقد أنى لسعد ألا تأخذه في ولاك لتحسن فيهم ! فلمًا أكثروا عليه قال : لقد أنى لسعد ألاً تأخذه في فنعَى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد ، عن كلمته التي سمع منه (۱) . فلما انتهى سعد إلى رسول الله عيالية والمسلمين ، قال رسول الله عيالية والمسلمين ، قال رسول الله عيالية والمسلمين ، قال رسول الله عيالية .

قلما انتهى سعد إلى رسول الله عليه والمسلمين ، قال رسول الله عليه : (١) أي ما فهمه من قوله : « أنى لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم » ، أن سعداً رأى قتلهم ، ، فنماهم ، قبل موتهم .

قوموا إلى سيدكم \_ فأما المهاجرون من قريش فيقولون : إنما أراد رسول الله عَلَيْتُهُ \_ الله عَلَيْتُهُ الأنصار . وأما الأنصار فيقولون : قد عمَّ بها رسول الله عَلَيْتُهُ لله فقالوا : يا أبا عمرو ، إن رسول الله عَلَيْتُهُ قد ولاَّك أمر مواليك لتحكم فيهم . فقال سعد بن مُعاذ : عليكم بذلك عهدُ الله وميثاقه ، أن الحكم فيهم لما حكمتُ ؟ قالوا : نعم . قال : وعلى مَن هاهنا ؟ \_ في الناحية التي فيها رسول الله عَلَيْتُهُ إجلالاً \_ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ إجلالاً \_ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ إجلالاً \_ فقال وتقسم الأموال ، وتسبى الذراريُّ والنساء .

قال رسول الله عَيْنِيَةِ لسعد : « لقد حكمتَ فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة (١) » .

ثم استُنزِلوا ، فحبسهم رسول الله عَيِّلِيَّهِ بالمدينة في دار بنت الحارث (٢) ثم حرج رسول الله عَلَيْهِ إلى سُوق المدينة \_ التي هي سوقها اليوم \_ فخندق مها خنادق ، ثم بعث إليهم فضرب أعاقهم في تلك الخنادق يُحرَج بهم إليه أرسالا ٢٦ ، وفيهم عدو الله حُبِيّ بن أخطب ، وكعب بن أسد رأس القوم ، وهم ستمائة أو سبعمائة ، والمكثر لهم يقول : كانوا بين الماتمائة والتسعمائة ، وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يُذهب بهم إلى رسول الله عَلَيْتُهُ أرسالا : يا كعب ، ما تراه يصنع بنا ؟ قال : أفي كل موطن لا تعقلون ألا ترون الداعي لا ينزع ، وإنّه من ذهب به منكم لا يرجع ؟ هو والله القتل ! فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله عَلَيْتُهُ .

وأتّي بحيي بن أخطبَ عدوِّ الله ، وعليه حُلَّة له فُقَاحيّة (1) قد شقّها عليه من كل ناحية قدرَ أنملةٍ ، لئلا يُسْلَبَهَا ، مجموعةً يداه إلى عنُقه بحبل . فلما نظر

<sup>(</sup>١) جمع رقيع ، وهي السماء .

<sup>(</sup>۲) اسمها كيسة بنت الحارث.

<sup>(</sup>٣) أرسالا : جماعات .

<sup>(</sup>٤) فقاحية · على لون الورد هم أن يتفتح .

إلى رسول الله عَلِيْتِيْ قال : أما والله ما لمْتُ نفسي في عداوتك ولكنّه من يُخذل الله عُلِيْتِيْ قال : يا أيَّها الناس ، إنّه لا بأس بأمر الله ، كَذْلُ ! ثُم أُقبلَ على الناس فقال : يا أيَّها الناس ، إنّه لا بأس بأمر الله ، كتاب وقدر ومَلحَمة (١) كتبها الله على بني إسرائيل . ثم جلس فضُرب عنقه .

عن عائشة أم المؤمنين قالت : لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة . قالت : والله إنها لعندي تَحدَّثُ معي وتضحك ظَهْراً وبطناً ، ورسول الله عَلَيْتُ معي يقتل رجالها في السوق إذ هتف باسمها : أين فلانة ؟ قالت : أنا والله . قلت ها : ويلك ! مالك ؟ قالت : أقتل . قلت : ولِمَ ؟ قالت : لحدَث أحدثته (١) . قالت : فانطُلِق بها فضر بت عنقها.

فكانت عائشة تقول : فوالله ما أنسى ، عجباً منها ، طيبَ نفسها ، وكثرة ضحكها وقد عرفَتْ أنها تُقتَل .

وكان رسول الله ﷺ قد أمر بقتل كلِّ من أنْبت منهم . عن عطية القُرظي قال : كان رسول الله ﷺ قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنْبتَ منهم ، وكنت غلاماً فوجدوني لم أنبِت ، فخلَّوا سبيلي . ﴿ أُ نَبِتُ أَى نَبِمَ سُمَعَمَ لَحْمِيمَ )

وعن أيوب بن عبد الرحمن ، أن سلمى بنت قيس ــ وكانت إحدى خالات رسول الله عَيْلِيَّةٍ قد صلــت معه القبلتين ، وبايعته بيعة النساء ــ سألته رفاعة ابن سموءل القرظي ، وكان رجلاً قد بلغ ، فلاذ بها (٣) وكان يعرفهم قبل ذلك ، فقالت : يا نبي الله ، بأبي أنت وأمِّي ، هب لي رفاعة ، فإنّه قد زعم أنه سيصلِّي ويأكل لجم الجمل . فوهبه لها فاستحيته .

ثم إن رسول الله ﷺ قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على ا المسلمين .

ثم بعث رسول الله عَلِيْتُهُ سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل ، بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد ، فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا .

<sup>(</sup>١) الملحمة : الوقعة العظيمة القتل .

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام : هي التي طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته .

<sup>(</sup>٣) لاد بها : النجأ اليها .

وكان رسول الله عَيْنِ قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خُنافة ، فكانت عند رسول الله عَيْنِ حتى تُوفِّ عنها وهي في مِلكه ، وقد كان رسول الله عَيْنِ عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب ، فقالت : يا رسول الله ، بل تتركني في ملكك فهو أخف عليّ وعليك . فتركها . وقد كانت حين سباها قد تعصّت بالإسلام وأبت إلاّ اليهودية ، فعزلها رسول الله عَيْنِ في نفسه لذلك من أمرها ، فبينما هو مع أصحابه إذ سمع نعلين خلفه ، فقال : إنَّ هذا لثعلبةُ بن سَعية يبشّرني بإسلام ريحانة . فجاءه فقال : يا رسول الله ، قد أسلمَت ريحانة ! فسرّه ذلك من أمرها .

وأنزل الله تعالى في أمر الخندق وأمر بني قريظة من القرآن القصة في سورة الأحزاب ، يذكر فيها ما نزل من البلاء ، ونعمتُه عليهم ، وكفابته إياهم ، حين فرَّ ج ذلك عنهم ، بعد مقالة من قال من أهل النفاق : ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اذكروا نعمةَ الله عَلَيكم إذْ جاءتكم جُنُودٌ فأرسلنا عَلَيهم ريحاً وجُنُوداً لم تَرَوْها وكان اللهُ بما تَعْمَلُونَ بَصيراً ﴾ : . والجنود قريش وغطفان و بنو قريظة . وكانت الجنودُ التي أرسل الله عليهم مع الربح الملائكة . يقول الله تعالى : ﴿ إِذْ جَاؤُوكُم مِن فُوقِكُم وَمِن أَسْفَلَ مَنْكُم ، وإذْ زاغت الأبصارُ وبَلَغت القُلوبُ الحناجِرَ وتَظُنُّونَ بالله الظُّنونا ﴾ . فالذين جاؤوهم من فوقهم : بنوِ قريظة ، والذين جاؤوا من أسفل منهم : قريش وغطفان . يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ هُنَا لِكَ ابْتُلِيَ المؤمنونَ وزُلزِلُوا زِلزِالاَّ شديداً . وإذْ يقول المنافِقونَ والذينَ في قلوبهم مَرَضٌ ما وعَدَنا اللهُ ورسولُهُ إِلاَّ غروراً ﴾ ، لقول معتّب بن قشير (١) إذ يقول ما قال : ﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَائِفَةَ مِنْهُم يَا أَهُلَ يُتُرِبَ لا مُقَامَ لكم فارجعُوا ، ويَستأذنُ فريقٌ منهم النبيُّ يَقُولُونَ إنَّ بيوتَنا عورةٌ ، وما هي بعورةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِراراً ﴾ لقول أوس بن قَيظَي ومَن كان على رأيه من قومه . ﴿ ولو دُخلتْ عَلَيهم من أقطارها ﴾ أي المدينة ﴿ ثُم سُئلوا (۱) انظر ما مضى في صفحة ١٩٢٠ وعلم ٦

الفِتنةَ ﴾ أي الرجوع إلى الشرك ﴿ لآتُوها وما تَلبُّثُوا بها إلاّ يسيراً . ولقد كانوا عاهَدوا الله مَن قَبْلُ لا يُوَلُّون الأدبارَ وكان عَهْدُ الله مَسْتُولا﴾ فهُم بنو حارثة ، وهم الذين همُّوا أن يفشُّلوا يوم أحدر مع بني سلمة حينَ همتًا بالفشل يومَ أحد ، ثم عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها أبداً ، فذكر لهم الذي أعطوا من أنفسهم . ثم قال تُعالى : ﴿ قُلُ لَن يَنفعكم الفِرارُ إِنْ فَرَرْتُم مِنَ المُوتِ أَوِ الْقَتَلُ وَإِذَا لا تُمتَّعُونَ إلاَّ قليلاً . قُلْ مَن ذا الذي يَعصمكمْ مِن الله إنَّ أراد بكم سوءاً أو أرادَ بكم رحمةً ولا يجدون لهم من دُون الله وليًّا ولا نصيراً . قد يَعلم الله المعوِّقين منكم ﴾ أي من أهل النفاق ﴿ والقائلين لإخوانهم هَلُمَّ إلينا ولا يأتونَ البأس إلا قليلاً ﴾ أي إلا دفعاً وتعذيراً (١) ، ﴿ أَشِحَةً عليكُم ﴾ أي للضِّعن الذي في أنفسهم ﴿ فإذا جاء الخوفُ رأيتَهُمْ يَنظُرون إليك تَدُورُ أُعينُهم كالذي يُغْشَى عَلَيه من المَوْتِ ﴾ أي إعظاماً له وقرقا منه ﴿ فإذا ذَهب الخوفُ سلَقُوكم بألسِنة حداد ﴾ أي في القول بما لا تخبُّون ، لأنَّهم لا يرجون آخرة ، ولا تحملهم خِسْبة (٢) ، فهم يهابون الموت هيبة من لا يرجو ما بعده . ﴿ يَحسَبُونَ الأحزابَ لم يذهبوا ﴾ قريش وغطفان ﴿ وإنْ يأتِ الأحزابُ يَوَدُّوا لو أنَّهم بادُونَ في الأعراب يَسْئُلُونَ عَنْ أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتُلُوا إلاّ قليلاً ﴾ . ثم أقبل على المؤمنين فقال : ﴿ لقد كان لكم في رسولِ الله أسوةُ حسنةٌ لمن كانَ يرجو الله واليومَ الآخر﴾ أي لثلا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ، ولا عن مكان هُوَ به .

ثم ذكر المؤمنين وصدقهم وتصديقهم بما وعدَهم الله من البلاء يختبرهم به ، فقال : ﴿ وَلِمَا رَأَى المؤمنونَ الأحزابَ قالوا هذا ما وعَدَنا اللهُ ورسولُه وصَدَق اللهُ ورسولُهُ وما زادُوهم إلاّ إيماناً وتسليماً ﴾ ، أي صبرا على البلاء ، وتسليماً وتصديقاً للحق ، لِمَا كان الله تعالى وعدهم ورسولُه عَيْنِيْكُم . ثم قال : ﴿ مِن

<sup>(</sup>١) التعذير : أن يفعل الشيُّ إنما يريد ان يقيم العذر عند من يراه

<sup>(</sup>٢) الحسبة : الأجر .

المؤمنين رجالٌ صادَقوا ما عاهَدُ ا الله عليه فعنهم مَن قَضَى نَحْبَهُ ﴾ أي فرغ من عمله ورجَع إلى ربّه كمن استُشهد يوم بدر ويوم أحد ﴿ ومنهم مَنْ ينتظر ﴾ أي ما وعد الله به من نصره والشهادة على ما مضى عليه أصحابه ، يقول الله تعالى ﴿ وما بَدَّلُوا تبديلا ﴾ أي ما شكُّوا وما تردَّدُوا في دينهم وما استبدلوا به غيره ﴿ ليجزي الله الصَّادقين بصدقهم ويعذِّب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إنَّ الله كان غفوراً رحيماً . وردَّ الله الذين كفروا بغيظِهم ﴾ ، أي قريشاً وغطفان ﴿ لم ينالوا خَيراً وكفَى الله المؤمنين القتالَ وكانَ اللهُ قويًا عزيزاً . وأنزلَ الذين ظاهرُ وهم مِن أهل الكتاب ﴾ أي بني قريظة ﴿ من صياصيهم ﴾ والصياصي : الحصون والآطام التي كانوا فيها ﴿ وقَذَف في قلوبهم الرُّعْبَ فريقاً تَقتُلُونَ وتأسِرونَ فريقاً ﴾ أي قتل الرجال وسبي الذراريُّ والنساء . ﴿ وأورتَكُم أرضَهم وديارَهم وأموالهم وأرضاً لم تَطَنُّوها ﴾ يعني خيبر ﴿ وكانَ اللهُ على كلِّ شيءٍ قديراً ﴾ .

فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر بسعد بن مُعاذٍ جُرحه فمات منه شهيداً . عن الحسن البصري قال : كان سعد رجلاً بادناً ، فلمًا حمله الناس وجدوا له خِقَة ، فقال رجالٌ من المنافقين : والله إن كان لَبادنا ، وما حملنا من جنازة أخف منه ! فبلغ ذلك رسول الله عَيِّطِاللهِ فقال : « إنَّ له حَمَلةً غيرَكم ، والذي نفسي بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد ، واهتزَّ له العرش » .

وقتل من المشركين ثلاثة نفر: منبّه بن عثمان بن عبيد. أصابه سهم فمات منه بمكة. ومن بني مخزوم بن يقظة: نوفل بن عبدالله بن المغيرة ، سألوا رسول الله عالية أن يبيعهم جسده ، وكان اقتحم الخندق ، فتورَّط فيه فقتل ، فغلب المسلمون على جسده ، فقال رسول الله علياتي : « لا حاجة لنا في جسده ولا بثمنه » فخلّى بينهم وبينه .

ومن بني عامر بن لؤي : عمرو بن عبد وُدٍّ ، قتله علي بن أبي طالب . واستُشهد يوم بني قريظة من المسلمين : خلاَّد بن سُويد ، طرحت عليه رحًى فشدخته شدخاً شديداً . فزعموا أن رسول الله عَلِيْنَةٍ قال ؛ « إنَّ له لأَجرَ شهيدين » .

ومات أبو سنان بن مِحصَن بن حُرثان ، ورسولُ الله عَلِيْكِيْهِ محاصِرٌ بني قريظة ، فدفن في مقبرة بني قريظة .

ولما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله ﷺ فيما بلغني : « لن تغزُوكم قريش بعد عامكم هذا ، ولكنّكم تغزُونَهم » .

فلم تغزهم قريشٌ بعد ذلك ، وكان هو الذي يغزوها ، حتى فتح الله عليه مكّة .

## غزوة بني لِحْيان

ثم أقام رسول الله عَيْنِظِيمُ بالمدينة ذا الحجة والمحرمُ وصفراً وشهرَي ربيع ، وخرج في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح قريظة ، إلى بني لِحيان ، يُطلُب بأصحاب الرجيع : خُبيب بن عديّ وأصحابه ، وأظهر أنه يريد الشام ؛ ليصيبَ من القوم غِرَّة (١) .

فخرج من المدينة (٢) فسلك على غُراب : جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشام ، ثم على مَخِيض ، ثم على البتراء ، ثم صفَق (٢) ذات اليسار فخرج على بين (١) ثم على صُخير ات اليمام ، ثم استقام به الطريق على المحجَّة من طريق مكة فأغذ السير سريعاً حتى نزل على غُرّان ، وهي منازل بني لحيان - وغُرَان : واد بين أمّج وعُسفان ، إلى بلد يقال له ساية \_ فوجدهم قد حَذِروا وتمنَّعوا في رؤوس الجبال ، فلما نزلها رسول الله عَنِيلَة وأخطأه من غِرّتهم لما أراد قال : لو أنَّا هبطنا عُسفان لرأى أهلُ مكّة أنّا قد جثنا مكّة . فخرج في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل عُسفان . ثم بعث فارسَين من أصحابه حتى بلغا

<sup>(</sup>١) الغرة : الغفلة . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صَفَقَ : عَدَلُ وَانْصَرَفَ .

<sup>(</sup>٢) واستعمل عليها ابن أم مكتوم . (٤) بين ، بالكسر : واد قرب المدينة .

كُراعَ الغُميم ، ثم كَروا وراح رسولُ الله عَيْلِيُّهُ قافلاً .

فكان جابر بن عبدالله يقول :

سمعت رسولَ الله ﷺ يقول حين وَجَّهُ راجعاً :

آيبون تائبون إن شاء الله ، لربنا حامدون . أعوذ بالله من وَعْثاء السفر (١٠ وكآبة المنقلَب ، وسوء المنظر في الأهل والمال .

#### غزوة ذي قَرَد

ثم قدم رسولُ الله عَيِّلِيَّةِ المدينة ، فلم يقُم بها إلاّ لياليَ قلائل حتى أغار عُمينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ، في خيل من غطفان على لِقاح (٢) لرسول الله عَيِّلِيَّةٍ بالغابة (٣) و فيها رجل من بني غِفار (١) و امرأة له ، فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح .

وكان أوّلَ من نَدِر بهم (٥) سلمة بن عمرو بن الأكوع السُّلَمي ، غدا يريد الغابة متوشّحاً قوسة ونبله ، ومعه غلامٌ لطلحة بن عبيدالله ، معه فرس له يقوده . حتى إذا علا ثنيّة الوّداع نظر إلى بعض خيولهم ، فأشرف في ناحية سلع ثم صرخ . واصُبْحاه ! ثم خرج يشتدُّ في آثار القوم ، وكان مثل السبع ، حتى لحق بالقوم ، فجعل يردّهم بالنبل ، ويقول إذا رمى : « خدها وأنا ابن الأكوع ، اليوم يومُ الرُّضع (١) » . فإذا وجّهت الخيلُ نحوه انطلق هارباً ثم عارضهم ، فإذا أمكنه الرميُ رمّى ثم قال : « خدها وأنا ابن الأكوع ، اليوم يوم الرضّع » . فيقول قائلهم : أويكِعُنا هو أوّل النهار .

<sup>(</sup>۱) أي مشقته و شدته

 <sup>(</sup>٢) اللقاح . بكسر اللام : الإبل الحوامل ذوات الألبان .

 <sup>(</sup>٣) الغابة : موقع قرب المدينة من ناحية الشام .

<sup>(</sup>٤) هو ابن أبي ذر

<sup>(</sup>٥) ندر بهم : علم بهم .

<sup>(</sup>٦) جمع راضع ، والراضع : اللئيم . والمعنى : اليوم يهلك اللئام .

وبلغ رسول الله عَلِيْكِ صياحُ ابن الأكوع ، فصرخ بالمدينة : الفزع الفزع ! فترامت الخيول إلى رسول الله عَلِيْنِهِ .

وكان أوّل من انتهى إلى رسول الله عَلِيْكُ من الفرسان المقداد بن عمرو ، ثم عبّاد بن بشر بن وَقْش ، وسعد بن زيد ، وأُسَيد بن ظُهير ، وعُكّاشة بن محصن ، ومحرز بن نضلة ، وأبو قتادة الحارث بن ربعي ، وأبو عيّاش عُبَيد بن زيد . فلما اجتمعوا إلى رسول الله عَلِيْكُ أمّر عليهم سعد بن زيد ، ثم قال : اخرج في طلب القوم حتى أَلقَك بالناس .

ولما تلاحقت الخيل قَتل أبو قتادة الحارثُ بنُ رِبعيَ ، حبيبَ بن عيينة ابن حصن ، وغشًاه ببرده ، ثم لحق بالناس .

وأقبل رسول الله عَيْمِ فِي المسلمين . فإذا حبيب مسْجَّى ببرد أبي قَتادة . فاسترجع الناس وقالوا : قُتِل أَبُو قتادة ! فقال رسول الله عَيْمِالِيَّهِ : ليس بأبي قتادة . ولكنَّه قتيل لأَبِي فتادة وضع عليه برده لتعرفوا أنَّه صاحبه .

وأدرك عُكَّاشة بن محصن أوباراً وابنه عمرو بن أوبار ، وهما على بعير واحد ، فانتظمهما بالرمخ فقتلهما جميعاً ، واستنقذوا بعض اللَّقاح ، وسار رسول الله عَلَيْتُهُ حتَّى نزل بالجبل من ذي قَرد ، وتلاحق به الناس ، فنزل رسول الله عَلَيْتُهُ به وأقام عليه يوماً وليلة . وقال سلمة بن الأكوع : يا رسول الله ، لو سرَّحتني في مائة رجُل لاستنقذت بقية السرح ، وأخذت بأعناق القوم . فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : إنهم الآن ليُغبَقون في غطفان ''

فقسم رسول الله عَلِيْتُم في أصحابه . في كل مائة رجل جزوراً وأقاموا عليها . ثم رجع رسول الله عَلِيْتُه قافلا حتى قدم المدينة .

وأقبلت آمرأة الغِفاريّ على ناقةٍ من إبل رسول الله عَلَيْظَةٍ حتى قدمت عليه ، فأخبرته الخبر ، فلما فرغت قالت : يا رسولَ الله ، إنّي قد نذرت لله أن أنحرَها إنْ نَجَّاني الله عليها ! فِتبسَّم رسول الله عَلَيْظَةٍ ثم قال : « بئس ما

<sup>(</sup>١) يغبقون : يسقون الغبوق . وهو اللبن يشرب في العشي .

جزيْتِيها ان حَملكِ الله عليها وجانت بها ثم تنخرينها! إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين ، إنما هي ناقةٌ من إبلي ، فارجعي إلى أهلك على بركة الله » . غزوة بنى المصطلِق (۱)

تَوْقَام رسول الله عَيْظِيْهِ بالمدينة بعض جُمادى الآخرة ورجباً ، ثم غزا بني المصطلِق من خزاعة ، في شعبان سنة ست .

بلغ رسول الله عَلَيْكُم أن بني المصطلِق يجمعون له ، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار ، أبو جويرية بنت الحارث زوج رسول الله ، فلما سمع رسول الله عَلَيْكُم بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء يقال له : المُريسيع ، من ناحية قديد إلى الساحل ، فتزاحف الناسُ واقتتلوا ، فهزم الله ، بني المصطلق وقتل من قتل منهم ، ونقل رسول الله عَلَيْكُم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه . وقد أصيب رجلٌ من المسلمين من بني كعب بن عوف ، يقال له هشام بن صبابة ، أصابه رجلٌ من الأنصار من رهط عُباده بن الصامت ، وهو يرى ضبابة ، أصابه رجلٌ من الأنصار من رهط عُباده بن الصامت ، وهو يرى أنه من العدة فقتله خطأ .

فبينا رسول الله على ذلك الماء ، وردت واردة الناس ، ومع عمر ابن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له : جهجاه بن مسعود ، يقود فرسة ، فاز دحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني على الماء ، فاقتتلا ، فصرخ الجهني : يا معشر المهاجرين فغضب عبد الله بن أبي بن سعوب وعنده وهظ من قومه فيهم زيد بن أرقم ، غلام حدث بن سنوب وعنده وهظ من قومه فيهم زيد بن أرقم ، غلام حدث فقال : أوقد فعلوها ، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا ، والله ما أعدنا وجلابيب بحريش (١) إلا كما قال الأول ، سمن كلبك يأكلك ! أما والله لنن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل ! ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم ، أحللتموهم بلادكم ! وقاسمتموهم أموالكم ، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم !

 <sup>(</sup>١) وتسمى أيضاً غروة المريسيع . (٢) لقب كان المشركون يلقبون به من أسلم من المهاجرين .

فسمع ذلك زيدُ بن أرقمَ فمشَى به إلى رسول الله عَلَيْكُم ، وذلك عند فراغ رسول الله عَلَيْكُم من عدوه ، فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب ، فقال : مُرْ به عَبَّادَ بن بشر فليقتله . فقال رسول الله عَلَيْكُم : فكيف يا عمر إذا تحدّث الناسُ أنَّ محمداً يقتل أصحابه ! لا ولكن أذِّنْ بالرحيل . وذلك في ساعة لم يكن رسول الله عَلِيْكُم يرتحل فيها . فارتحل الناس .

وقد مشى عبدالله بن أبيّ بن سَلُول إلى رسول الله عَيِّلِيَّةٍ حين بلغه أنّ زيد بن أرقم قد بلّغه ما سمع منه ، فحلف بالله : ما قلت ما قال ولا تكلَّمت به ! وكان في قومه شريفاً عظيماً ، فقال من حضر رسولَ الله عَيْلِيَّةٍ من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله ، عسى أن يكون الغلامُ قد أُوهَم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل ! حدباً على ابن أبيّ بن سلول ، ودفعاً عنه .

فلما استقل رسول الله عِلَيْكُم وسار ، لقيه أُسيَد بن حُضير ، فحيّاه بتحية النبوّة وسلم عليه ثم قال : يا نبيّ الله ، والله لقد رُحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها ! فقال له رسول الله عَلَيْكُم : أو مَا بلغك ما قال صاحبكم ؟ قال : وأيّ صاحب يا رسول الله ؟ قال : عبدالله بسن أبيّ . قال : وما قال ؟ قال : زعم أنه إنْ رَجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال : فأنت يا رسول الله والله تخرجُه منها إن شئت ، هو والله الذليلُ وأنت العزيز ! يم قال : يا رسول الله ، ارفق به ، فوالله لقد جاءنا الله بك وإنّ قومه لينظمون له الخرز ليتوّجُوه ، فإنه ليرى أنك قد استلبته مُلكاً .

ثم مشى رسولُ الله عَلَيْكُم بالناس يومَهم ذلك حتى أمسى ، وليلتَهم حتى أصبح ، وصدرَ يومِهم ذلك ، حتى آذتهم الشمس ، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مَسَّ الأرض فوقعوا نياما ، وإنما فعل ذلك رسول الله عَلَيْكُم ليَشغل الناسَ بالحديث الذي كان بالأمس ، من حديث عبدالله بن أبي .

ثم راح رسول الله عَلِيْكِيْ بالناس وسلك الحجازَ حتى نزلَ على ماء بالحجاز فُويق النَّقيع يقال له بَقعاء ، فلما راح رسول الله عَلِيْكِيْهُ هَبَت على

الناس ريح آذتهم وتخوفوها ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : لا تخافوها ، فإتما هبّت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت ، أحد بني قينقاع ــ وكان عظيماً من عظماء يهود ، وكهفاً للمنافقين ــ مات في ذلك اليوم .

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومُه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنَّفونه ، فقال رسول الله عَلَيْتِه لعمر بن الخطّاب ، حين بلَغَه ذلك من شأنهم : كيف ترى يا عمر ؟ أما والله لو قتلتُه يوم قلت لي اقتله لأرعدَت له آنفُ لو أمرتها اليوم بقتله لقتلتُه . قال عمر : قد والله علمتُ لأمرُ رسول الله علمتُ بركةً من أمري .

وقدِم مِثْيس بن صُبابة من مكة مسلماً فيما يُظهر ، فقال : يا رسول الله عَلَيْتُهُ جئتك مسلماً ، وجئتك أطلب دية أخي ، قُتل خطاً ! فأمر له رسول الله عَلَيْتُهُ بدية أخيه هشام بن صُبابة ، فأقام عند رسول الله عَلَيْتُهُ غير كثير ، ثم غدا على قاتل أخيه فقتله ، ثم خرج إلى مكة مرتداً .

وأصيب من بني المصطلِق يومئذ ناس(١) ، وقتل عليٌّ بن أبي طالب منهم

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : « وكان شعار المسلمين يوم بني المصطلق : يا منصور ، أمت ، أمت » .

رجلين : مالكاً وابنه . وقتل عبد الرحمن بن عوف رجلاً من فرسانهم يقال له أحمر ، أو أحيْمِر .

وكان رسول الله عَلَيْتُ قد أصاب منهم سبياً كثيراً ، فشا قسمه في المسلمين . وكان فيمن أصيب يومثذ من السبايا جُويرية بنت الحارث بن أبي ضِرار . زُوْج رسول الله عَلَيْتُهُ .

قالت عائشة : لما قسم رسولُ الله عَلَيْكُ سبايا بني المصطلِق وقعت جُويريَة بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس ، أو لابن عم له . فكاتبته على نفسها ، وكانبت امرأة حلوةً مُلاَحة (١) ولا يراها أحدُ إلاَّ أحدَت بنفسه ، فأتت رسول الله عَلَيْكُ تستعينه في كتابتها ، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها ، وعرفت أنه سيرى منها رسولُ الله عَلِيْكِ ما رأيت ، فدخلت عليه فقالت : يا رسول الله ، أنا جُويريَة بنت الحارث بن أبي صرار ، سيد قومه ، وقد أصابني من البلاء ما لم يَخفَ عليك ، فوقعتُ في السهم لثابت قيس بن الشمّاس \_ أو لابن عم له \_ فكاتبتُه على نفسي ، فجئتك أستعينك على كتابتي . قال : فهل لك في خير من ذلك إلا قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوّجك . قالت : نعم يا رسول الله . قال : قعل .

وخرج الخبر إلى الناس أنّ رسول الله عَلَيْنَةٍ قد تزوج جُويريَة ابنة الحارث ابن أبي ضرار ، فقال الناس : أصهار رسول الله عَلَيْنَةٍ . وأرسلوا ما بأيديهم . قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق . فما أعلم امرأةً كانت أعظمَ على قومها بركةً منها .

وعن يزيد بن رُومان : أن رسول الله عَلَيْكَ بعث إليهم بعد إسلامهم الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط ، فلما سمِعوا به ركبوا إليه ، فلما سمِع بهم هابهم ، فرجَع إلى رسول الله يَبْلِكُ فأخبره أنَّ القومَ فد همُوا بقتله ومنعوه

<sup>(</sup>٢) أي شديدة الملاحة .

ما قِبَلهم من صدقتهم ، فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم حتى همَّ رسولُ الله عَلَيْتُهُ بأن يغزوهم . فبينما هم على ذلك قدِم وفدُهم على رسول الله عَلَيْتُهُ فقالوا : با رسول الله ، سمعنا برسولك حين بعثته إلينا ، فخرجنا إليه لنكرمه ، و نؤدتي إليه ما قبلنا من الصدقة ، فانشمَر راجعاً (۱) ، فبلعنا أنه زعم لرسول الله عَلَيْتُهُ أنا خرجنا إليه لنقتله ، ووالله ما جئنا لذلك .

فأنزل الله تعالى فيه وفيهم : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقٌ بَنَبَا فَتَبَيُّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قُوماً بِجَهَالَةٍ فَتَصَبُّحُوا عَلَى مَا فَعَلَّمُ نَادِمِينَ . واعْلَمُوا أَنَّ فيكم رسول الله لو يُطيعُكُم في كثيرٍ من الأمر لَعَنِّمُ ﴾ إلى آخر الآية .

وقد أقبل رسول الله عَلِيْكُم من سُفره ذلك حتى إذا كان قريباً من المدينة ، وكانت معه عائشة في سفره ذلك ، قال فيها أها الإفك ما قالوا .

#### خبر الإفك ، في غزوة بني المصطلق سنة ست

عن عائشة قالت:

كان رسول الله عَلِيْكُم إذا أراد سفراً أقرعَ بين نسائه ، فأيتهنَّ خرج سهمُها خرجَ بها معه ، فلما كانت غزوة بني المصطلِق أقرع بين نِسائه كما كان يصنع ، فخرج سهمي عليهنَّ معه ، فخرج بي رسول الله عَلِيْكُم .

وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العُلَق (٢) لمْ يُهَبِّجُهنَّ اللحمُ فيثقلن (٣) ، وكنت إذا رُحل لي بعيري جلست في هودجي ، ثم يأتي القوم الذين يرحَلون لي ويحملونني ، فيأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله ، ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به .

<sup>(</sup>١) انشمر : جدوأسرع.

<sup>(</sup>٢) العلق : جمع علقة ، بالضم ، وهو ما يتبلغ به من الطعام .

<sup>(</sup>٣)-الهبج : الورم . هبجه تهبيجا : ورمه .

فَلَمَّا فَرَغُ رَسُولُ الله عَلَيْلَةٍ مَنْ سَفَرَهُ ذَلَكُ وَجُّهُ قَافَلاً ، حتى إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلا فبات فيه بعضَ الليل ، ثم أَذَّنَ في الناس بالرحيل . فارتحل الناس ، وخرجتُ لبعض حاجتي وفي عنقي عِقد لي ، فيه جَزْعُ ظَفَار (١) ، فلما فرغت انسلَّ من عنقي ولا أدري ، فلما رجعتُ إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده ، وقد أخذ الناس في الرحيل ، فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته ، وجاء القوم خِلافي ، الذين كانوا يَرحلون لي البعير (٣) ، وقد فرغوا من رَحلته ، فأخذوا الهودجَ وهم يظنّون أنِّي فيه كماكنت أصنع ، فاحتملوه فشدُّوه على البعير ، ولم يشُكُّوا أني فيه . ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به ، فرجعت إلى العسكر وما فيه من داعٍ ولا مجيب . قد انطلق الناس ، فتلقَّفت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني . وعرفت أن لو قد افتُقدتُ لُرجع إليَّ . فوالله إنِّي لمضطجعةٌ إذ مرَّ بي صفوان بن المعطَّل ِ السلمي ، وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته ، فلم يَبتُ مع الناس . فرأى سوادي فأقبلَ حتى وقفَ على . وقد كان يراني نبل أن يُضربُ علينا الحجاب فلما رآني قال : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، ظعينَة رسول الله ﷺ ! وأنا متلفِّفة في ثيابي . قال : ما خلَّفك بيرحمك ِ الله ؟ فما كلَّمته . ثم قرَّب البعير فقال : اركبي . واستأخر عني . فركبتُ وأخذ برأس البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس ، فوالله ما أدركنا الناس وما افتُقدت حتى أصبحت ، ونزل الناس ، فلما اطمأنُّوا طلع الرجلُ يقودُ بي ، فقال أهل الإفك ما قالرا فارتعج (٣) العسكر ، ووالله ما أعلم بشيء من ذلك .

ثم قدِمنا المدينة ، فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة (؛) ، ولا يبلغُني من ذلك شيء ، وقد انتهى الحديث إلى رسول الله عَلِيْكِيْةٍ وإلى أبويَ لا

<sup>(</sup>١) الجزع : الخرز . وظفار : مدينة باليمن قرب صنعاء

<sup>(</sup>٢) رحل البعير : وضع عليه الرحل .

<sup>(</sup>٣) ارتعج : تحرك وأضطرب .

<sup>(</sup>٤) الشكوى : المرض .

يذكرون لي منه قليلاً ولاكثيراً ، إلا أتي قد أنكرت من رسول الله عَلَيْكُمْ بعض لطفه بي ، كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي ، فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك ، فأنكرت ذلك منه ، كان إذا دخَلَ عليَّ وعندي أمِّي (۱) تمرّضني قال : كيف تيكم ؟ لا يزيد على ذلك ، حتي وَجدتُ (۲) في نفسي فقلت : يا رسول الله \_ حين رأيتُ ما رأيتُ من جفائه لي \_ لو أذِنتَ لي فانتقلت إلى أمي فمرّضَتْني ؟ قال : لا عليك .

قالت : فانتقلت إلى أمي ولا علمَ لي بشيء مما كان ، حتى نَقهتُ من وجَعي بعد بضع وعشرين ليلة .

وكنًا قوماً لا نتخذ في بيوتنا هذه الكُنف التي تتّخذها الأعاجم ، نعافها ونكرهها ، إنما كما نذهب في فسح المدينة ، وإنما كانت النساء يخرجن كلّ ليلة في حوائجهن . فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مسطح بنت أبي رُهم ابن المطلب بن عبد مناف ، فوالله إنها لتمثيى معي إذْ عثرت في مرطها (٣) ، فقالت : تَعِسَ مِسْطح ! قالت : بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدراً ! قالت : أو ما بلَغك الخبر يا بنت أبي بكر ؟ قلت : وما الخبر ؟ فأخبر ثني بالذي كان من قول أهل الإفك . قلت : أو قد كان هذا ؟ قالت : نعم والله لقد كان .

قالت : فوالله ما قدَرت على أن أقضي حاجتي ، ورجعت ، فوالله ما زلتُ أبكي حتى ظننتُ أنَّ البكاء سيَصدَع (أ) كبدي ، وقلت لأمي : يغفر الله لك ، تحدَّث الناس بما تحدَّثُوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً ! قالتُ : أي بنيهُ ، خفضي عليك الشأن (أ) ، فوالله لقلَّما كانت امرأة حسناء عند رجل

<sup>(</sup>١) اسمها زينب بنت عبد دهمان ، فيما قال ابن هشام

<sup>(</sup>٢) الوجد : الحزن .

<sup>(</sup>٣) المرط : الكساء .

<sup>(</sup>١٤) يصدع : يشق .

<sup>(</sup>٥) أي هوني عليك الأمر.

يحبُّها ، لها ضرائر ، إلا كتَّرن وكثِّر الناس عليها " .

قالت: وقد قام رسول الله عَلَيْهِ في الناس يخطبهم ـ ولا أعلم بذلك ـ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أيّها الناس ، ما بال رجال يؤذونني في أهلي . ويقولون عليهم غير الحق ، والله ما علمت منهم إلا خيراً ، ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيراً ، وما يدخل بيتاً من بيوتي إلا وهو معي » . قالت : وكان كِبْرُ ذلك (٢) عند عبدالله بن أبيّ بن سكول ، في رجالٍ من الخزرج ، مع الذي قال مسطح وحَمْنة بنت جحش . وذلك أنّ أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله عَلَيْهِ ، ولم تكن من نسائه امرأة تناصيني (١) في المنزلة عنده غيرها ، فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا حيراً . وأمّا حَمنة بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت ، تضادّني لاختها . فشقيتُ بذلك .

قالت : وتساوَرَ الناس<sup>(٤)</sup> حتَّى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر ، ونزل رسول الله علي الله علي على الله عل

<sup>(</sup>١) أي كثروا القول فيها والعنت عليها . ويروى : « كبرن » من الكبر وهو الإثم .

<sup>(</sup>٢) كبر ذلك ، أي معظم دلك الإثم .

<sup>(</sup>٣) المناصاة : المساواة .

<sup>(</sup>٤) تساوروا : تواثبوا .

<sup>(</sup>a) أي من على المنبر .

طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما ، فأمَّا أسامةُ فسأننى عليَّ خيراً وقاله ثم قال : يا رسول الله ، أهلك ولا نعلم إلاّ خيراً ، وهذا الكذبُ والباطل ! وأما عليٌّ فإنه قال : يا رسولَ الله ، إنَّ النساءَ لكثير ، وإنك لقادرٌ على أن تستخلف ، وسل الجارية فإنها تَصدُقك .

فدعا رسول الله عَيْظِيم بُريرة (١) ليسألها ، فقام إليها على بن أبي طالب فضربها ضرباً شديداً وقال : اصدُقي رسول الله عَيْظِيم . فتقول : والله ما أعلم إلا خيراً ، وما كنت أعيب على عائشة شيئاً إلاّ أنّي كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه ، فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله !

قالت: ثم دخل على رسول الله على وعندي أبواي ، وعندي امرأة من الأنصار ، وأنا أبكي وهي تبكي معي ، فجلس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا عائشة ، إنه كان ما بلغك من قول الناس فاتقي الله ، وإن كنت قد قار فت سوءًا مما يقول الناس فتوبي إلى الله ، فإنَّ الله يقبل التوبة عن عباده ! فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك فقلص دمعي (١) حتى ما أحسُّ منه شيئا ، وانتظرت أبويَّ أن يجيبا عني رسول الله على قلم يتكلما ! وايمُ الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأناً مِن أن يُنزل الله في قرآناً يُقرأ به في المساجد ويصلى به ، ولكني قد كنت أرجو أن يرى رسول الله على نومه شيئاً يكذّب به الله عني ، لما يَعلمُ الله من براءتي ، أو يخبر خبراً ؛ فأمّا قرآن يُنزلُ في فوالله كنفسي أحقر عندى من ذلك !

فلمًا لم أر أبويًّ يتكلمان قلتُ لهما : أَلا تجيبان رسول الله عَلَيْكُم ؟ فقالا : والله ما ندري بماذا نجيبه . ووالله ما أعلم أهلَ بيتٍ دخل عليهم ما دخلَ على آل أبي بكر في تلك الأيام !

فلما أن استعجما عليَّ (٣) استعبرت فبكيت ، ثم قلت : والله لا أتوب إلى

<sup>(1)</sup> بريرة : مولاة عائشة .

<sup>(</sup>٢) قلص : ارتفع وأمسك .

<sup>(</sup>٣) استعجم . لم ينطق

الله ممّا ذكرت أبداً! والله إنّي لأعلم لئن أقررت بما يقول الناسُ والله يعل أنّي منه بريئة لأقولنَ ما لم يكن ، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني قالت : ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره ، فقلت : ولكن سأقول كـ قال أبو يوسف : ﴿ فصبرٌ جميلٌ والله المستعانُ على ما تَصفُونَ ﴾ . فوالله ما برح رسولُ الله عَيْلِهُ مجلسه حتى تغشّاه من الله ما كان يتغشّاه ، فسُجَّي بثوبه ووضعت له وسادة من أدّم تحت رأسه ، فأما أنا حين رأيتُ من ذلك ما رأيتُ فوالله ما فزعت ولا باليت ، قد عرَفت أني بريئة ، وأن الله عرّ وجلّ غيرُ ظالمي . وأمّا أبواي فوالذي نفسُ عائشة بيده ما سُرِّي عن رسول الله عَيْلِيّ حتى ظننت لتخرجن أنفسهما ، فرقاً من أن يأتي من الله تحقيقُ ما قال الناس . قالت : ثم سُرِّي عن رسول الله عَيْلِيّ فجلس وإنّه ليتحدّر منه مثلُ قالت : ثم سُرِّي عن رسول الله عَيْلِيّه فجلس وإنّه ليتحدّر منه مثلُ عائشة . فقد أنزل الله براءتك . قلت : بحمدالله !

ثم خرجَ إلى الناس فخطبهم ، وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك ، ثم أمر بمسطح بن أثاثة ، وحسًانَ بن ثابت . وحَمْنَة بنت جحش ، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة ، فضُربوا حدَّهم .

قال : ابن إسحاق ، عن بعض رجال بني النجار : أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب ، أتسمع ما يقول الناسُ في عائشة ؟ قال : بلى ، وذلك الكذب ، أكنت يا أم أيوب فاعلة ؟ قالت : والله ماكنت لأفعله . قال : فعائشة والله خبر منك !

قالت: فلما نزلَ القرآن ذَكر من قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل الإفك فقال تعالى : ﴿ إِنَّ الذين جاءوا بالإفك عُصْبةٌ منكم لا تَحْسَبُوه شَرَّاً لكم بَلْ هو خيرٌ لكم لكُلِّ امريء منهم ما اكتسب مِن الإثم والذي تَوكَى كَبْرَه منهم له عذابٌ عظيم ﴾ \_ وذلك حسانُ بن ثابنت وأصحابه الذين قالوا

<sup>(</sup>١) الجمان : حب كالدر يصنع من الفضة .

ما قالوا ــ ثم قال تعالى : ﴿ لُولَا إِذْ سَمِعتمُوهُ ظُنَّ المؤمنُونُ وَالمؤمنَاتُ بَأَنفُسُهُمْ خَيراً ﴾ ، أي فقالواكما قال أبو أيوب وصاحبته .

ثم قال : ﴿ إِذْ تَلَقُونه بِالسَنتِكُم وتَقُولُون بِأَفُواهِكُم مَا لَيْسَ لَكُم بِهُ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَه هَيِّناً وهو عند الله عَظيمٌ ﴾ .

فلما نزل هذا في عائشة وفيمن قال لها ما قال ، قال أبو بكر ، وكان يُنفق على مِسطح لقرابته وحاجته : والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً ، ولا أنفعه بنفع أبداً بعد الذي قال لعائشة وأدخل علينا .

قالت : فأنزل الله في ذلك : ﴿ ولا يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلُ مَنكُم والسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الله وليعْفُوا وليَصْفَحُوا أَلا يُؤْتُوا أُولِي الله وليعْفُوا وليَصْفَحُوا أَلا تُحبُّون أَنْ يغفرَ الله لكم والله غفورٌ رحيم ﴾ . فقال أبو بكر : بَلى والله إنِّي لأحبُّ أَن يغفر الله لي . فرجع إلى مِسطح نَفَقَتُه التي كان يُنفق عليه ، وقال : والله لا أنزعها منه أبداً .

قال ابن إسحاق: وقال قائل من المسلمين في ضرب حسَّانَ وأصحابُه لقد ذاق حسَّانُ الذي كان أهله وحَمنةُ إذ قالوا هَجيراً ، ومسطحُ (۱) تعاطَوا بَرجم الغيب زوج نبيَّهم وسَخطة ذي العرش الكريم فأُنرحوا (۱) و وَفَضَّحوا وَفَضَّحوا وَفَضَّحوا وَفُضَّحوا وصُبَّت عليهم مُحْصَداتٌ كأنها شآبيبُ قطر من ذُرى المزن تَسفَح (۱)

## أمر الحُديبيَة في آخر سنة ست

ثم أقام رسول الله عَيْلِيُّهُ بالمدينة شهر رمضان وشوالا ، وخرج في ذي

<sup>(</sup>١) الهجير : الهجر ، والقول الفاحش القبيح .

<sup>(</sup>٢) الرجم : القول بالظن . أترحوا : أحزنوا . الترح : الحزن .

 <sup>(</sup>٣) المحصدات : السياط المحكمة الفتل الشديدة . الشآبيب : جمع شؤبوب ، وهو الدفعة من المطللة الذرى : الأعالي . المزن : السحاب . تسفح : تسيل .

القعدة معتمراً لا يريد حرباً (۱) واستنفر العرب ومَن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه ، وهو يخشى من قريش الذي صنعوا : أن يَعرِضوا له بحرب أو يصدُّوه عن البيت ، فأبطأ عليه كثيرٌ من الأعراب ، وخرج رسولُ الله عَلَيْتُهُ بمن معه من المهاجرين والأنصار ومَن لحق به من العرب ، وساق معه الهَدْي (۲) ، وأحرم بالعمرة ، ليأمن الناسُ مِن حربه ، وليعلم الناسُ أنه إنما خرج زائراً لهذا البيت ومعظماً له .

وخرج رسول الله عَيْنِهُ حتى إذا كان بعُسفان (٢) لقيه بِشر بن سفيان الكعبي ، فقال : يا رسول الله ، هذه قريش قد سمعت بمسيرك ، فخرجوا معهم العُوذ المطافيل (٤) ، وقد نزلوا بذي طُوّى (٥) يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا ، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدَّموها إلى كُراع الغَميم (١) . فقال رسول الله عَيْنِهُ : يا ويح قريش ! لقد أكلتهم الحرب ، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب ، فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا ، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين ، وإن لم يفعلوا قاتَلوا وبهم قوة ، فما تظن قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني به حتى يظهره الله أو تنفر دَ هذه السالفة (٧) !

ثم قال : مَن رجلٌ يخرج بنا على طريقٍ غيرِ طريقهم التي هم بها ؟ وإن رجلا من بني أسلم قال : أنا يا رسول الله . فسلك بهم طريقاً وعراً أجرَل (^) بين شِعاب ، فلما خرجوا منه وقد شقَّ ذلك على المسلمين وأفضَوا إلى أرض

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي .

<sup>(</sup>٢) كان سبعين بدنة ، وكان الناس سبعمائة رجل ، فكانت كُلُّ بدنة عن عشرة نفر .

<sup>(</sup>٣) عسفان : منهل من مكة على مرحلتين .

<sup>(</sup>٤) العوذ : جمع عائذ ، وهي الحديثة النتاج من الإبل . المطافيل : التي معها أولادها . يريد أنهم خرجوا بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا ألبانها ولا يرجعوا حتى يناجزوا محمداً .

<sup>(</sup>٥) ذو طوى : موضع قرب مكة .

<sup>(</sup>٦) كراع الغميم : وآد أمام عسفان بشمانية أميال .

<sup>(</sup>٧) السالفة : صفحة العنق . (٨) الأجرل : الكثير الحجارة .

سهلة عند منقطَع الوادي قال رسول الله عَيْضَة للناس: قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه . فقالوا ذلك . فقال: والله إنها للحِطَّة (١) التي عُرضَتْ على بني إسرائيل فلم يقولوها .

فأمر رسول الله عَلَيْكُ الناسَ فقال : اسلكوا ذات اليمين بين ظَهَرَي الحمض ، في طريق تخرجهم على ثَنيَّة المرار ، مَهبط الحديبية من أسفل مكة . فسلك الجيشُ ذلك الطريق ، فلما رأت خيلُ قريشٍ قَثَرَة الجيش (٢) ، قد خالفوا عن طريقهم ، رجعوا راكضين إلى قريش . وخرج رسول الله عَلَيْكُ حتى إذا سلك في ثنيّة المرار بركت ناقته ، فقالت الناس : خَلات (٣) الناقة . قال : ما خلأت ، وما هو لها بخلق ، ولكنْ حبسها حابسُ الفيل عن مكة . لا تدعوني قريشُ اليومَ إلى خُطّة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتُهم إياها . ثم قال للناس : انزلوا . قيل له : يا رسولَ الله ، ما بالوادي ما خنزل عليه عليه . فأخرج سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه فنزل به في قليب من عليه . فغرزه في جوفه ، فجاش بالرَّواء (٥) حتّى ضرب الناس عنه معطن (٢) .

فلما اطمأن رسول الله عَلَيْكُم أَتَاه بُدَيل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة ، فكلّموه وسألوه : ما الذي جاء به ؟ فأخبر هم أنّه لم يأت يريد حرباً ، وإنّما جاء زائراً للبيت ، ومعظماً لحرمته ، ثم قال لهم نحواً مما قال لبشر بن سفيان ، فرجعوا إلى قريش فقالوا : يا معشر قريش ، إنكم تَعجلون على محمد ، إن محمداً لم يأت لقتال وإنّما جاء زائراً هذا البيت .

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى : ( وقولوا حطة ) . ومعناه : اللهم حط عنا ذنوبنا .

<sup>(</sup>٣) خلأت : بركت ولم تنهض .

<sup>(</sup>٤) القليب : البثر .

<sup>(</sup>٥) جاش : ارتفع . الرواء : الكثير .

<sup>(</sup>٦) العطن . مبرك الإبل حول الماء .

فاتّهموهم وجبّهوهم (١) وقالوا : وإن كان جاء لا يريد قتالاً ، فوالله لا يدخلها علينا عنوةً أبداً ، ولا تحدَّث بذلك عنَّا العرب .

وكانت خزاعة عَيبةَ نصح ِ<sup>(۱)</sup> رسول الله عَلِيْكِ ، مسلمها ومشركها ، لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة .

ثم بعثوا إليه مِكرز بن حفص بن الأخيف ، فلما رآه رسول الله عَلِيْكُ مقبلاً قال : هذا رجلٌ غادر . فلما انتهى إلى رسول الله عَلِيْكُ وكلَّمه قال له رسول الله عَلِيْكُ نحوا مما قال لبديل وأصحابه . فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله عَلِيْكُ .

ثم بعثوا إليه الحُكيس بن علقمة \_ أو ابن زبان \_ وكان يومئذ سيد الأحابيش فلما رآه رسول الله عَيَّلِيَّةٍ قال : إنَّ هذا من قوم يتألَّون (١) ، فابعثوا الهَدْيَ في وجهه حتى يراه ، فلمّا رأى الهدي يسيل عليه من عُرض الوادي (١) في قلائده (٥) ، وقد أكِل أوبارُه من طول الحبس عن مَحِلَه (١) ، رجع إلى قريش ولم يصلُ إلى رسول الله عَيَّلِيَّةٍ ، إعظاماً لما رأى . فقال لهم ذلك ، فقالوا له : اجلسُ فإنّما أنت أعرابيُّ لا علمَ لك . فغضب عند ذلك وقال : يا معشرَ قريش ، والله ما على هذا حالفناكم ، ولا على هذا عاقدناكم ، أيصَدُّ عن قريش بيت الله مَن جاء معظماً له ! والذي نفسُ الحُليس بيده لتُخلُنَّ بين محمد وبين ما جاء له أو لأَنفِرنَّ بالأحابيش نفرة رجل واحد ! فقالوا له : مَهُ ، كفَ عنا يا حُليس حتّى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به .

ثم بعثوا إلى رسول الله عَلَيْكُ عروة بن مسعود الثقفي ، فخرج حتى أتى رسولَ الله عَلِيْكُ فجلس بين يديه ثم قال : يا محمد ، أجَمعتَ أوشاب

<sup>(</sup>١) حبهه : خاطبه بما يكره . (٣) يتألمون : يتعبدون ويعظمون الله .

 <sup>(</sup>۲) أي خاصته وأصحات سره . (۲) عرض الوادي : جانبه .

<sup>(</sup>٥) القلادة : ما يعلق في عنق الهدى إعلاما له .

٣. المحل : الموضع الذي ينحر فيه من الحرم .

الناس (۱) ثم جئت بهم إلى بيضتك (۱) لتفضَّها بهم (۱۱) ، إنها قريشٌ قد خرجت معها العُوذ المطافيل (۱) ، قد لبسوا جلود النمور ، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عَنوةً أبداً . وايمُ الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً ! وأبو بكر الصديّقُ خلفَ رسول الله عَيَّالِيّهُ قاعد ، فقال : امصَص ْ بَظْر اللات ، أنحن ننكشف عنه ؟ قال : من هذا يا محمد ؟ قال : هذا ابن أبي قحافة . قال : أما والله لولا يدٌ قد كانت لك عندي لكافأتك بها ، ولكن هذه بها . .

ثم جعل يتناول لحية رسول الله عَيْلِيّهُ وهو يكلّمه ، والمغيرة ابن شعبة واقفٌ على رأس رسول الله عَيْلِيّهُ في الحديد ، فجعل يقرع يدّه إذا تناول لحية رسول الله عَيْلِيّهُ ويقول : اكفف يدّك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل إليك ! فيقول عروة : ويحك ! ما أفظّك وأغلظك ! فتبسّم رسول الله عَيْلِيّهُ ، فقال له عروة : مَن هذا يا محمد ؟ قال : هذا ابن اخيك المغيرة ابن شعبة . قال : أيْ غُدَر ، وهل غسلتُ سوءتُك إلا بالأمس (٥) ! فكلّمه رسول الله عَيْلِيّهُ بنحو مما كلّم به أصحابه ، وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً . فقام من عند رسول الله عَيْلِيّهُ وقد رأى ما يصنع به أصحابه ، لا يُتوضأ إلا وابتدروا وضوءه ، ولا يبصنى بصاقاً إلا ابتدروه ، ولا يسقط من شعره شيءٌ إلا أخذوه . فرجع إلى قريش فقال : يا معشرَ قريش ، إني قد جثتُ كسرى في ملكه ، والنجاشيّ في ملكه ، وإنّي والله ما كسرى في ملكه ، وقيصر في ملكه ، والنجاشيّ في ملكه ، وإنّي والله ما رأيتُ ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه ! وقد رأيت توماً لا يُسلمونه لشيءٍ أبداً ، فَروا رأيكم .

وإن رسول الله عَلِيْتُهُ دعا خِراشَ بن أمية الخزاعي ، فبعثه إلى قريشٍ

<sup>(</sup>١) الأوشاب : الأخلاط . (٢) بيضة الرجل : قبيلته وعشيرته

 <sup>(</sup>٣) تفضها : تكسرها (٤) انظر ما سبق في صفحة ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) قال ابن هشام : أراد عروة بهذا أن المغيرة بن شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بني مالك من ثقيف ، فتهايج الحيان من ثقيف . بنو مالك رهط المقتولين ، والأحلاف رهط المغيرة ، فودى عروة المقتولين ثلاث عشرة دية ، وأصلح ذلك الأمر .

بمكّة ، وحمله على بعير له يقال له : « الثعلب » ليبلّغ أشرافهم عنه ما جاء له ، فعقروا به جملَ رسول الله عليقي وأرادوا قتله ، فمنعته الأحابيش فحلُّوا سبيله ، حتى أتى رسول الله عليقي .

ثم دعا عمرَ بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلّغ عنه أشراف قريش ما جاء له ، فقال : يا رسول الله ، إني أخاف قريشاً على نفسي ، وليس بمكة من بني عديّ بن كعب أحدٌ يمنعني ، وقد عرَفَتْ قريشٌ عداوتي إيّاها ، وغلظتي عليها ، ولكنّي أدلُك على رجل أعزَّ بها منّى : عثمان بن عفان .

فدعا رسول الله ﷺ عثمانَ بن عقان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش ، يخبر هم أنّه لم يأت لحرب ، وأنّه إنّما جاء زائراً لهذا البيت ومعظّماً لحرمته .

فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص ، حين دخل مكة ، أو قبل أن يدخلها ، فحمله بين يديه ، ثم أجاره حتى بلّغ رسالة رسول الله عملية ، فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش ، فبلّغهم عن رسول الله عملية ما أرسله به ، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله عملية اليهم : إن شئت أن تَطوف بالبيت فطُفْ . فقال : ماكنتُ لأفعل حتى يطوف به رسول الله عملية والمسلمين به رسول الله عملية والمسلمين أن عثمان بن عفّان قد قُتِل .

#### بيعة الرضوان

قال ابن اسحاق : فحدثني عبدالله بن أبي بكر :

أن رسول الله عَيْظِيَّةِ قال حين بلغه أن عثمان قد قُتل : لا نبرح حتى نناجز القوم . فدعا رسول الله عَيْشِةِ الناس إلى البيعة ، فكانت بَيعة الرَّضوان تحت الشجرة .

فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله عَلَيْكَ على الموت . وكان جابر ابن عبدالله يقول : إن رسول الله عَلِيْكَ لم يبايعنا على الموت ، ولكن بايعنا على ألاّ نفر .

فبايع رسول الله عَيِّلِيَّةِ الناسُ (۱) ، ولم يتخلَّفُ عنه أحدُّ من المسلمين حضرها ، إلاّ الجدُّ بن قيس ، أخو بني سلمة ، فكان جابر بن عبدالله يقول : والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته ، قد ضبأ إليها (۱) يستتر بها من النار ، ثم أتى رسول الله عَيِّلِيَّةٍ أن الذي ذُكر من أمر عثان باطل .

# أمر الهدنة ( صلح الحديبية )

فأتاه سهيل بن عمرو ، فلما رآه رسول الله عَلِيْكُ مقبلاً قال : قد أراد القومُ الصلح حين بعثوا هذا الرجل . فلما انتهى سهيل إلى رسول الله عَلِيْكُ تَكُلّم فأطال الكلام ، وتَراجَعا ، ثم جَرى بينهما الصلح .

فلما التأم الأمر ولم يبق إلاّ الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر ، فقال : يا أبا بكر ، أليس برسول الله ، قال : بلى . قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى قال : فعَلامَ نُعطِي الدنيَّة (٥ قال : بلى . قال : فعَلامَ نُعطِي الدنيَّة (٥ في ديننا ؟ قال أبو بكر : يا عُمر ، الزم غَرْزَه (٤) فإني أشهد أنّه رسول الله . قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله .

ثم أتى رسولَ الله عَيْظِيَّةٍ فقال : يا رسول الله ألستَ برسول الله ؟ قال : بلى . قال : أولسنا بالمسلمين قال : بلى . قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى . قال : فعلام نُعطِي الدنيَّةَ في ديننا ؟ قال : أنا عبدالله ورسولُه ، لن أخالفَ

<sup>(</sup>١) ذكر ابن هشام أن أول من بايع رسول الله عَلِيْتُ بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي .

<sup>(</sup>٢) ضبأ إليها : لصَّق بها واستتر .

<sup>(</sup>٣) الدنية : الذل والأمر الخميس .

<sup>(</sup>٤) أي الزم أمره . والغرز للرحل ، بمنزلة الركاب للسرج .

أمرَه ولن يُضيعني .

فكان عمر يقول : ما زلت أتصدّق وأصوم وأصلّي وأعنق مِن الذي صنعتُ يومئذ ، مخافة كلامي الذي تكلمتُ به ، حتى رجوت أن يكون خيراً .

ثم دعا رسول الله عليه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » . فقال سهيل : لا أعرف هذا ، ولكن اكتب باسمك اللهم » . فكتبها .

ثم قال : اكتب « هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سُهيلَ بن عمرو » . فقال سهيل : لوشهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ، ولكن اكتب : اسمك واسم أبيك . فقال رسول الله عليه : اكتب :

« هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سُهيلَ بن عَمرو . اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ، يأمن فيهنّ الناس ويكفّ بعضُهم عن بعض ، على أنه مَن أتى محمداً من قريش بغير إذنِ وليَّه ردّه عليهم ، ومن جاء قريشاً ممن مع محمداً لم يردَّه عليه . وإن بيننا عَيبةً مكفوفة (۱) . وإنه لا إسلال ولا إغلال (۱) . وإنه مَنْ أحبَّ أن يدخل في عقد قريشٍ وعهدهم دخل فيه » .

فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن في عقد محمد وعهده . وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم ، وإنك ترجع عنّا عامَك هذا فلا تدخل علينا مكة ، وإنه إذا كان عامٌ قابلٌ خرجنا عنها فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً ، معك سلاح الرَّاكب ، السيوف في القُرُب ، لا تدخلها بغيرها .

فبينما رسول الله عَلِيْكُ يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسُفُ في الحديد ، قد انفلت إلى رسول الله عَلِيْكُ ؛ وقد كان أصحاب رسول الله عَلِيْكُ خرجوا ، وهم يشكُّون في الفتح ، لرؤيا رسول الله عَلِيْكُ ، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع ، وما تحمَّل

<sup>(</sup>١) أصل العيبة وعاء من جلد يكون فيه المتاع . مكفوفة : أشرجت على ما فيها وأقفلت . ضرب ذلك مثلاً للقلوب التي طويت على ما تعاقدوا عليه .

<sup>(</sup>٢) الإسلال : السرقة الخفية . والإغلال : الخيانة .

عليه رسول الله على نفسه دخل على الناس من ذلك أمرٌ عظيم حتى كادوا يهلكون. فلما رأى سهيلٌ أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه (۱) ، ثم قال : با محمد ، قد لجّت القضية (۲) بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : صدقت . فجعل يَنتُره (۳) بتلبيبه ويجره ليردّه إلى قريش ، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ، أأردُّ إلى المشركين يفتنوني في ديني ؟ ! فزاد ذلك الناس إلى ما بهم ، فقال رسول الله عَيْنِالله : يا أبا جندل ، اصبر واحتسب ، فإنّ الله جاعلٌ لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ! واحتسب ، فإنّ الله جاعلٌ لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ! إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً ، وأعطيناهم علي ذلك وأعطونا عهد الله ،

فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل فإنهم المشركون، وإنّما دمُ أحدهم دم كلب! ويدني عمر قائم السيف منه، يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه! فضن الرّجل بأبيه، ونفذت القضية.

فلما فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً من المشركين : أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعبدالله بن سهيل بن عمرو ، وسعد بن أبي وقاص ، ومحمود بن مسلمة ، ومحرز بن حفص وهو يومئذ مشرك ، وعلي بن أبي طالب وكتب ، وكان هو كاتب الصحيفة .

وكان رسول الله عَيْظِيمُ مضطرباً في الحِلّ ، وكان يصلّي في الحرم فلمّاً فرغ من الصُّلح قام إلى هديه فنحره ، ثم جلس فحلق رأسه ، فلما رأى الناسُ أن رسول الله عَيْظِيمُ قد نحر وحلق تواثبوا ينحرون ويحلقون .

ثُمَّ انصرف رسول الله عَيِّلِيَّهِ من وجهِه ذلك قافلاً ، حتى إذا كان بين

<sup>(</sup>۱) التلبيب : مجمع الثياب عند الصدر والنحر ؛ أحذ بتلبيبه : جمع عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه يجره .

 <sup>(</sup>۲) لحت القضية : تم الحكم .
 (۳) نترة : جذبه جذباً شديداً .

مكة والمدينة نزلت سورة الفتح: ﴿ إِنَا فَتَحَنَا لِكُ فَتَحَا مِبِيناً . لِبَغْفِرَ لِكَ اللهُ مَا تَفَدَّمَ مِن ذَبُكُ وَمَا تَأْخَر ، ويُتِمَّ نعمتَهُ عليكَ ويَهديك صِراطاً مستقيماً ﴾ . ثم قال تعالى : ﴿ لقد صَدَقَ اللهُ رسولَه الرؤيا بالحق لتدخلُنَّ المسجدَ الحرامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمنينَ ، محلِّقينَ رُؤوسَكم ومُقصِّرين لا تَخافون . فعلِم ما لم تعلموا ﴾ أي لرؤيا رسول الله عَيْلِيَّةِ التي رأى ، أنه سيدخل مكة آمناً لا يخاف . يقول : محلقين رؤوسكم ومقصّرين معه لا تخافون ، فعلم من ذلك ما لم تعلموا ﴿ فَجَعَلَ من دُونِ ذلك فتحاً قريباً ﴾ : صلح الحديبية . يقول الزَّهري : فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظمَ منه ، إنّما كان يقول الزَّهري : فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظمَ منه ، إنّما كان بعضُهم بعضاً ، والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة ، فلم يكلِّم أحدُ بالإسلام يَعقِل شيئاً إلا دخل فيه . ولقد دخل في تينك السنتين مثلُ من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر (۱) .

## ذكر المسير إلى خيبر في المحرم سنة سبع

ثم أقام رسول الله عَيْنِيْكُم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرّم ، وولي تلك الحجة المشركون ، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر . عن أبي معتب بن عمرو :

أن رسول الله عَلِيْكُ لما أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنا فيهم : قِفوا . ثم قال :

" اللهمَّ ربَّ السَّمٰوات وما أَظْلَلْنَ ، وربَّ الأَرْضين وما أَقْلَلْنَ ، وربَّ الأَرْضين وما أَقْلَلْنَ ، وربَّ الرِّياح وما أَذَرَيْن ، فإنّا نسألك خيرَ هذه القرية

 <sup>(</sup>١) قال ابن هشام : والدليل على قول الزهري أن رسول الله عليه على الحديبية في ألف وأربع
 مائة ، في قول جابر بن عبد الله ، ثم خوج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف .

وخيرَ أهلها وخيرَ ما فيها ، ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشرّ ما فيها . أقدِموا باسم الله » .

قال : وكان يقولها عليه السلام لكل قرية ٍ دخلها .

وعن أنس بن مالك قال :

كان رسول الله عَلَيْكُ إذا غزا قوماً لم يُغِرْ عليهم حتى يصبح ، فإن سبع أذاناً أمسك ، وإن لم يسمع أذاناً أغار . فنزلنا خيبر ليلا ، فبات رسول الله عَلَيْكُ ، حتى إذا أصبح لم يسمع أذاناً ، فركب وركبنا معه ، فركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله عَلَيْكُ ، واستقبلنا عُمّال خيبر غادين ، قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم (۱) ، فلما رأوا رسول الله عَلَيْكُ والجيش قالوا : محمد والخميس (۱) ! فأدبروا هُرَّ ابا ، فقال رسول الله عَلَيْنَ : الله أكبر ، خربت خيبر ، إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين .

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله عَلَيْتُهُ حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك على عِضْر (٣) ، فبُني له فيها مسجد ، ثم على الصهباء (٤) . ثم أقبل رسول الله عَلَيْتُهُ بَعِيشه حتى نزل بواد يقال له الرجيع ، فنزل بينهم وبين غطفار . ليحُولَ بينهم وبين أن يُمدُّوا أهل خيبر ، وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله عَلَيْتُهُ .

فبلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله عَلَيْكُم من خيبر جمعوا له . ثم خرجوا ليظاهروا (٥) يهود عليه ، حتى إذا ساروا مَنْقلة (١) سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حِسًا ، ظنُّوا أن القوم قد خالفوا إليهم ، فرجعوا على أعقابهم ، فأقاموا في أهليهم وأموالهم ، وخلَّوا بين رسول الله عَلِيْكُمْ وبين خيبر .

<sup>(</sup>١) المساجي : جمع مسحاة ، وهي مجرفة من حديد . والمكتل : قفة كبيرة .

<sup>(</sup>٢) الخميس.: الجيش ، لانتظامه خمس فرق : الميمنة ، والميسرة ، والمقدمة ، والمؤخرة ، والقلب

<sup>(</sup>٣) جبل بين المدينة ووادي الفرع . ﴿ }) موضع بينه وبين خيبر روحة .

 <sup>(</sup>٥) ليظاهروا : ليعاونوا وينصروا .
 (٦) منقلة : مرحلة .

وتدنى (۱) رسول الله عَيِّلِيَّةِ الأموالَ يأخذها مالاً مالاً ، ويفتحها حصناً حصنا . فكان أوّلَ حصونهم افتتح حصن ناعم ، وعندَه قُتِل محمود بن مسلمة ، ألقيت عليه منه رحّى فقتلته . ثم القموص حصن بني أبي الحُقيق ، وأصاب رسول الله عَيِّلِيَّةٍ منهم سبايا منهن صفية بنت حُيّ بن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق \_ وبنتَيْ عم لها ، فاصطفى رسول الله عَيْلِيَّةً صفية لنفسه .

وكان دحية بن خليفة الكلبي قد سأل رسول الله عَيْنِ صفية ، فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتَى عمِّها . وفشت السبايا من خيبر في المسلمين .

ولما افتتح رسول الله يَهِيَّكُم من حصونهم ما افتتح ، وحاز من الاموال ما حازَ انتَهوا إلى حصنيهم : الوطيح والسُّلالم ، وكان آخر حصون خيبر افتتاحا . فحاصرهم رسول الله عَيْنِكُمْ بضع عشرة ليلة .

وخرج مَرسبُ اليهوديُّ من حصنهم قد جمع سلاحَه ، يرتجز ويقول : قسد علمتُ خيبرُ أنِّي مَرحبُ شاكي السلاح بطلُّ بجَرَّب ''' أطبعنُ أحياناً وحيناً أضربُ إذا الليوث أقبلت تَحرَّبُ ''' أطبعنُ أحياناً وحيناً أضربُ للحمَى لا يُقرَبُ ثُلُ

وهو يقول: مَن يبارز ؟ فأجابه كعب بن مالك :

قد علمت عيبرُ أَنِي كعبُ مفرِّج الغُمَّى جريءٌ صُلبُ (٤) إذ شبَّت الحرب تلتها الحربُ معي حُسامٌ كالعقيق عضب (٥) الطوّكم حتَّى يذِلَّ الصعب أنعطي الجنزاء أو يفيء النّهب أنعطي عببُ ماض ليس فيه عنبُ

فقال رسول الله عَلِيلَة : من لهذا ؟ قال محمد بن مسلمه . ، به يا رسول

<sup>(</sup>١) تدنى : أخذ الأدنى فالأدنى .

<sup>(</sup>٢) الشاكي السلاح: التام السلاح الحديده.

<sup>(</sup>٣) تحرب : أي مغضبة .

 <sup>(</sup>٤) الغمى : الشدة والكرب . (٥) العقيق : شعاع البرق .

الله ، أنا والله الموتور الثائر . قُتل أخي بالأمس . قال : فقُم إليه . اللهمَّ أعنْه عليه .

فلمًّا دنا أَحَدُهما من صاحبه دخلت بينهما شجرةٌ عُمْريّة (۱) من شجر العُشَر (۲) فجعل أحَدُهُما يلوذ بها من صاحبه ، كلما لاذ بها اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها ، حتَّى برز كل واحد منهما لصاحبه ، وصارت بينهما كالرجل القائم ، ما فيها فنن . ثم حمَل مرحبٌ على محمد بن مسلمة ، فضربه فاتقاه بالدَّرقة ، فوقع سيفُه فيها ، فعضَّت به فأمسكته . وضربه محمد بن مسلمة حتَّى قتله .

ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو يقول من يبارز ؟ فزعم هشام بن عُروة أن الزّبير بن العوام خرج إلى ياسر فقالت أمَّه صفيّة بنتُ عبد المطَّلب : يُقتل ابني يا رسول الله ! قال : أبل ابنُك يَقتله إن شاء الله ! فخرج الزبير فالتقيا ، فقتله الزبير .

وعن سلمة بن عمرو بن الأكوع قال :

بعث رسول الله على أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه برابته ، إلى بعض حصون خبر ، فقاتل فرجع ولم يسك فتح وقد جُهد . ثم بعث الغدّ عمر بن الخطاب ، فقاتل ثم رجع ولم يك فتح وقد جُهد . فقال رسول الله على الخطاب ، فقاتل ثم رجع ولم يك فتح وقد جُهد . فقال رسول الله على الأعطيَنُّ الراية غداً رجلاً يحبُّ الله ورسوله ، بفتح الله على يديه ، ليس بفرَّار . فدعا رسولُ الله عليه عليه ، وهو أرْمَد ، فتفَلَ في عينيه فدعا رسولُ الله عليه عليه الله عليه !

يقول سلمة : فخرج واَلله بها يأنِع ، يُهروِل هَرولةً ، وإنّا لمخلفَه يتبع أثرَه ، حتى ركز رايتَه في رَضْم (١) من حجارة الحصن ، فاطّلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال : من أنت ؟ قال : أنا عليّ بن أبي طالب .

<sup>(</sup>١) عمرية : قديمة .

<sup>(</sup>٢) العشر: شجر أملس ضعيف العود.

 <sup>(</sup>٣) يأنح : أي به نفس شديد من الإعياء في العدو
 (٤) الرضم : الحجارة المجتمعة .

يقول اليهوديُّ : عَلوتُم وما أُنزِل على موسى ! فما رجَع حتّى فتح الله على يديه .

وحاصر رسول الله عَيْنِهِ أهل خيبر في حصينهم : الوَطيح والسُّلالم ، حتى إذا أيقَنُوا بالهلكة سألوه أن يسيِّرهم (١) وأن يحقِن لهم دماءهم . فقعل وكان رسول الله عَيْنِهِ قد حاز الأموال كلها : الشَّقّ ، ونَطاة ، والكتيبة ، وحكان رسول الله عَيْنِهِ قد حاز الأموال كلها : الشَّق ، ونَطاة ، والكتيبة ، وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك الحصنين \_ فلماً سمِع بهم أهل فَلَك قد صنعوا ما صنعوا ، بعثوا إلى رسول الله عَيْنِهُ أن يسيرهم وأن يحقِن دماءهم ويخلُّوا له الأموال ، ففعل .

<sup>(</sup>١) يسيرهم : يخرجهم ويجلبهم عن بلدهم .

<sup>(</sup>٢) انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) المصلية : المشوية .

فقلتُ : إن كان ملكاً استرحتُ منه ، وإن كان نبيًّا فسيُخبَرُ . فتجاوز عنها رسول الله ﷺ ، ومات بشرٌ من أكلته التي أكل .

فلما فرغ رسول الله عَلِيْكُ من خيبر انصرف إلى وادي القُرى ، فحاصَرَ أَهلَه لياليَ ، ثم انصرف راجعاً إلى المدينة .

ولما أعرس رسول الله عَلِيلَةِ بصفية ، بخيبر أو ببعض الطريق ، وكانت التي جمَّلتها لرسول الله ﷺ ومشَّطتها وأصلحت من أمرها ، أمَّ سُليم بنت مِلحان ، أمّ أنَس بن مالك ، فبات بها رسولُ الله ﷺ في قبة له ، وبات أبو أيوب خالد بن زيد متوشحاً سيفَه ، يحرس رسول الله ﷺ ويُطيف بالقُبَّة ، حتى أصبحَ رسولُ الله عَلِيُّكُم ، فلمَّا رأى مكانَه قال : مالك يا أبا أيوب ؟ قال : يا رسولَ الله ، خِفتُ عليك من هذه المرأة ، وكانت امرأةً قد قَتَلْتَ أباها وزوجَها وقومها ، وكانت حديثةَ عهد بكفر ، فخفتُها عليك فزعموا أنَّ رسول الله عَيْمِالِيُّهُ قال : اللهمَّ احفظ أبا أيوبَ . كما بات يحفظني ! ولما انصرف رسولُ الله عَلِيُّكُم من خيبر فكان ببعض الطريق قال مِن آخر الليل : مَن رجلٌ يحفظُ علينا الفجرَ لعلّنا ننام ؟ قال بلال : أنا يا رسول الله أحفظُه عليك . فنزل رسول الله عَلِيْكُ ونزل الناس فناموا ، وقام بلالٌ يصلِّي فصلَّى ما شاء الله عزَّ وجلِّ أن يصلِّي ، ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجرَ يرمُقه ، فغلبته عينُه فنام ، فلم يوقظُهم إلاّ مَسُّ الشمس . وكان رسول الله عَلِيْكُ أُولَ أصحابه هبُّ فقال : ماذا صنعتَ بنا يا بلال ؟ قال : يا رسولَ الله ، أخذَ بنفُسي الذي أخذَ بنفسك . قال : صدقت . ثم اقتاد رسولُ الله عَلِيْتُهُ بعيرَه غير كثير ، ثم أناخ فتوضّأ وتوضّأ الناس ، ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة ، فصلًى رسول الله عَلِيْكِ بالناس ، فلمَّا سَلَّم أُقبلَ على الناس فقال : إذا نسيتم الصَّلاةَ فصلُّوها إذا ذكرتموها ، فإنَّ الله تبارك وتعالى يقول : ﴿ أَقِم الصَّلاةُ لذِكري ﴾ .

وكان رسول الله عَيْثُهُ ، فيما بلغني ، قد أعطى ابن لقيم العَبْسيّ حين

شهباء ذات مناكب وفقار (۱) ورجال أسلم وسطها وغفار (۱) والشّق أظلم أهله بنهار (۱) إلا الدّجاج تصبح في الأسحار (۱) من عبد أشهل أو بني النجار (۱) فموق المغافر لم يَنُوا لِفرار (۷) وليشوين بها الى أصفار (۸)

تحت العجاج غمائم الأبصار (١)

فقال ابن لُقيم العبسيُّ في خيبر:
رُميتُ نَطَاةُ من النسيِّ بقيلس واستيقنت باللدُّلِّ لمَّا شُيِّعت عمرو بن زُرعة غُدوة عَبُوة عَبُرت بأبطَحِها اللَّيولَ فلم تدع ولكلِّ حصن شاغلٌ من خيلهم ولكلِّ حصن شاغلٌ من خيلهم ومُهاجرين قد أعلموا سيماهُم ولقد علممت ليَغلِبنَّ محمد وقرَّت يهودٌ يوم ذلك في الوغسى

### قدوم جعفر بن ابي طالب إن الحبشه وحديث المهاجرين إلى الحشة

افتتح خيبر ، ما بها من دَجاجة أو داجن (١) ، وكان فتحُ خيبر في صفر ،

قال ابن هشام

عن الشعبي : أن جعفر بن ابي طالب قدِم على رسول الله عَيْنِكُ يوم فتح خيبر ، فقبَّل رسولُ الله عَيْنِكُ بين عينيه والتزمَه وقال : ما أدري بأيَّهما أنا أَشُرُّ ، بفتح خيبر ، أم بقدوم جعفر ؟

<sup>(</sup>١) الداجل : ما يألف بيوت الناس ، كالشاة والحمامة .

<sup>(</sup>٢) نطاة : حصن بخيبر . الفيلق : الكتيبة . الشهباء : البيضاء ، الكثيرة السلاح .

<sup>(</sup>٣) شيعت : فرقت . أسِلم وغفار : قبيلتان .

<sup>(</sup>٤) الشق : حصن نخيبر .

<sup>(</sup>٥) الأبطح : المكان السهل

<sup>(</sup>٦) قبيلتال من الأنصار وفي البيت إقواء .

<sup>(</sup>٧) المعمر : ما يكون على الرأس وقاية لها في الحرب .

<sup>(</sup>٨) ليثوين : ليقيمن . أصفار : جمع صفر ، وهو اسم الشهر الذي فتحت فيه -

<sup>(</sup>٩) فرت : كشفت ، كما تفر الدآبة عن أسنانها . وغمائم الأبصار . أراد -ها الجفون

قال ابن إسحاق:

وكان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله عَيَّالِيَّهُ حتى بعث فيهم إلى النجاشيَّ عَمرو بن أمية الضَّمْريُّ ، فحملهم في سفينتين فقدم بهم عليه وهو بخيبر بعد الحديبية :

من بني هاشم بن عبد مناف : جعفر بن أبي طالب بن عبد المطّلب ، معه امرأته أسماء بنت عُميس الخثعمية ، وابنّه عبدالله بن جعفر ، وكانت ولدته بأرض الحبشة .

ومن بني عبد شمس بن عبد مناف : خالد بن سعيد بن العاص بن أمية ابن عبد شمس ، معه امرأته أمينة بنت خلف بن أسعد ، وابناه سعيد بن خالد ، وأمّة بنت خالد ، ولدتهما بأرض الحبشة ؛ وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص ؛ وأبو ومعيقيب بن أبي فاطمة ، خازن عمر بن الخطّاب على مال المسلمين ؛ وأبو موسى الأشعري .

ومن بني أسد عبد العزى : الأسود بن نوفل بن خويلد .

ومن بني عبد الدار بن قصَيّ : جهم بن قيس .

ومن بني زُهرة بن كلاب : عامر بن أبي وقاص ، وعتبة بن مسعود .

ومن بني تميم بن مر : الحارث بن خالد بن صخر .

ومن بني جُمْح بن عمرو : عثمان بن ربيعة بن أهبان .

ومن بني سهم بن عمرو : مَحمِيَة بن الجَزْء .

ومن بني عدي بن كعب : مَعَمَر بن عبدالله بن نَصْلة .

ومن بني عامر بن لؤيِّ : أبو حاطب بن عمرو ، ومالك بن ربيعة .

ومن بني الحارث بن فهر بن مالك : الحارث به عبد قيس بن لقيط .

وقد كان حُمل معهم في السفينتين نساءٌ من نساءِ مَن هلك هنالك من المسلمين .

فهؤلاء الذين حَمل النجاشيُّ مع عمرو بن أمية الضَّمْريُّ في السفينتين . فجميع من قدِم في السفينتين إلى رسول الله عَلَيْكُ ستة عشر رجلا . وجميع من

تخلف عن بدر ولم يقْدَم على رسول الله عَلَيْكُ مكة ومن قدم بعد ذلك ، ومن لم يحمل النجاشيُّ في السَفينتين أربعة وثلاثون رجلا .

## عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع

فلما رجع رسول الله عَلَيْكُ إلى المدينة من خيبر أقام بها شهري ربيع وجمادَيَين ، ورجبا وشعبان ، ورمضان وشوالا ، يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياه .

ثم خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صدّه فيه المشركون معتمراً عمرة القضاء ، مكانَ عمرته التي صدُّوه عنها ، وخرج معه المسلمون ممن كان صُدّ معه في عمرته تلك ، وهي سنة سبع . فلما سمع به أهل مكة خرجوا ، وتحدُّثت قريش بينها أن محمداً وأصحابه في عسرة وجَهدٍ وشدة .

قال ابن عباس:

صَفُّوا له عند دار النَّدوة ، لينظروا إليه وإلى أصحابه ، فلما دخل رسول الله عند دار النَّدوة ، لينظروا إليه وإلى أصحابه ، فلما دخل رسول الله عَلَيْتُ المسجد اضطبع بردائه (۱) وأخرج عضده اليمنى ثم قال : رحم الله امرأً أراهم اليوم من نفسه قوة ! ثم استلم الركن ، وخرج يُهرول ويهرول أصحابُه معه ، حتى إذا واروه البيتُ منهم واستلم الرُّكن اليمانيُّ ، مشى حتَّى يستلم الرُّكن الأسود . ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى سائرها .

وعنه أن رسول الله عليه تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام . وكان الذي زوّجه إياها العباس بن عبد المطّلب .

فأقام رسول الله عَلِيْكُم بَكَة ثلاثاً ، فأتاه حُويطب بن عبد العُزَى في نفرٍ من قريش ، في اليوم الثالث ، وكانت قريش قد وكَلته بإخراج رسول الله عَلِيْكِةً

 <sup>(</sup>١) اضطبع: أدخل رداءه من تحت إبطه الأيمن ، وجعل طرفه على منكبه الأيسر فبدا بذلك أحد ضبعيه .
 والضبع بسكون الباء: وسط العضد بلحمه .

من مكة ، فقالوا له : إنه قد انقضى أجلك<sup>(۱)</sup> فاخرجْ عنَّا . فقال النبي عَيْشِكِيَّةِ : وما عليكم لوتركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعت لكم طعاماً فحضرتموه ! قالوا : لا حاجة لنا في طعامك ، فاخرجْ عنا .

فخرج رسول الله عَلِيْكِ وخلَّف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بِسَرف" فبنى رسول الله عَلِيْكِ هنالك ، ثم انصرت إلى المدينة .

قال ابن هشام : فأنزل الله عزّ وجلَّ ـ فيما حدثني أبو عبيدة :

﴿ لقد صَدَقَ اللهُ رسولَه الرؤيا بالحقِّ لتَدْخُلُنَّ المسجدَ الحرامَ إنْ شاء الله آمنينَ محلِّقين رؤوسكم ومقصِّرين لا تخافون ، فعلَم ما لم تعلموا ، فَجَعَلَ مِن دونِ ذلك فتحاً قريباً ﴾ .

## غزوة مؤتة <sup>٣</sup> في جمادي الأولى سنة ثمان

فأقام بها (٤) بقية ذي الحجة ـ وولى تلك الحجة المشركون ـ والمحرّم وصفراً وشهرَي ربيع . وبعت في جمادى الأولى بَعْثَهُ إلى الشام ، الذين أصيبوا بمُوّتة ، واستعمل عليهم زير بن حارثة ، وقال : إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس ، فإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة على الناس .

فتَجهَّز الناس ثم تهيئوا للخروج ، وهم ثلاثة آلاف ، فلما حضَرَ خُروجُهم ودَّع الناسُ أمراء رسول الله عَلَيْتُ وسلموا عليهم ، فلمَّا وُدَّع عبدُالله بن رَواحة مع مَن وُدَع من أمراء رسول الله عَلَيْتُ بكى ، فقالوا له : ما يبكيك يا ابن رواحة ؟ فقال : أمَا والله ما بي حبُّ الدنيا ، ولا صَبَابةٌ بكم ، ولكني سمعت رسول الله يقرأ آيةً من كتاب الله عزّ وجلً ، يذكر فيها النار : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ

<sup>(</sup>١) أي الأجل الذي اتفق عليه في صلح الحديبية ، وهو ثلاثة أيام .

<sup>(</sup>٢) سرف : موضع قرب التنعيم .

 <sup>(</sup>٣) مؤته قرية من أرض البلقاء بالشام .

<sup>(</sup>٤) أي،ىالمديىة .

إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَّكَ حَثْماً مَقْضِيًا ﴾ ؛ فلستُ أدري كيف لى بالصَّدَر بعد الورود !

فقال المسلمون : صحبكم الله ودَفَع عنكم ، وردكم إلينا صالحين ! فقال عبدالله بن روَاحة :

لَـكُنّني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات قُرْع تَوْدَف الرّبَدا (١) أو طعنة بيدي حَرَّانَ مُجْهِزة بحربة تنفِذ الأحشاء والكبدا (١) حتَّى يقَالَ إذا مرَّوا على جَدَّثي أرشَدَه الله من غازٍ وقد رشدا (١)

ثم خرج القوم وخرج رسول الله عَلَيْكَ ، حتى إذا ودّعهم وانصرف عنهم قال عبدالله بن رواحة

خَلَفَ السَّلامُ على المسرية ودعته في النخل خيرَ مشيّع وخليل (أ) ثم مضوا حتى نزلوا مَعان من أرض الشام ، فبلغ الناسَ أنَّ هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في ألف من الروم ، وانضمَّ إليهم من لخم وجُذام والقَين وبَهراء وبَليٍّ مائةُ ألف منهم ، عليهم رجلٌ من بلي ثم أحد إراشة ، يقال له مالك بن رافلة ، فلمَّا بلغ ذلك المسلمين أقاموا على مَعان ليلتين يفكرون في أمر هم وقالوا : نكتب إلى رسول الله عَيْنَ فنخبره بعدد عدونا ، فإمّا أن يُمرنا بأمره فنمضي له .

فشجَّع الناسَ عبدُاللهِ بنُ رواحة وقال : يا قوم ، واللهِ إنَّ التي تكرهون للَّتي خرجتم تطلبون الشهادة ، وما نقاتل النَّاس بعددٍ ولا قُوةٍ ولا كثرة . ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلِقوا فإنما هي إحدى الحُسْنَيين : إما ظُهورٌ ، وإمّا شهادة .

فقال الناس : قد واللهِ صدق ابنُ رواحة .

<sup>(</sup>١) العرع: السعة والربد: رغوة الدم.

<sup>(</sup>٢) مجهرة : سريعة القتل . تنفذها : تحترقها .

<sup>(</sup>٣) الحدث : القبر . ويُروى : « يا أرشد الله » .

<sup>(؛)</sup> خلف السلام . أي كأن السلام خلفا .

فمضى الناس حتى إذا كانوا بتُخوم (١) البلقاء لقيتُهُم جموع هِرقلَ من الروم والعرب ، بقرية من قرى البلقاء يقال لها : مَشَارِف ، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مُؤتة ، فالتقى الناس عندَها ، فتعبّأ لهم المسلمون فجعلوا على ميمنتهم رجلاً من بني عُذرة يقال له قُطبة بن قتادة ، وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار يقال له عَباية بن مالك .

ثم التقى الناسُ واقتتلوا ، فقاتلَ زيد بن حارثة براية رسول الله عَلَيْكُمْ · حتى شاط (٢) في رماح القوم .

ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحَمهُ القتال<sup>٣)</sup> اقتحم عن فرس له · شقْراء فعقَرها<sup>(٤)</sup> ، ثم قاتلَ القومَ حتى قُتِل وهو يقول :

يا حَبَّذَا الجنسةُ واقسَر أبسها طيّبةً وبارداً شرابُها والسرَّوم زومٌ قسد دنا عذابُها كافرةً بعيدةً أنسابها على إذْ لاقبتُها ضرابُها

قال ابن هشأم : وحدَّثني من أثق به من أهل العلم :

أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فقُطعت ، فأخذه بشماله فقطعت فاحتضنه بعضُديه حتى قُتِل ، رضي الله عنه ، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء . ويقال : إن رجلاً من الرُّوم ضربه يومئذ ضربة فقطعه بنصفي

قال ابن إسحاق :

فلما قتل جعفر أخذ عبدالله بنُ رواحة الراية ، ثم تقدَّم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردّد بعض التردّد ، ثم قال :

أقسمتُ بِا نفسُ لتسرلسُّه لتسرلِين أو لا يُعكر مسَّه

<sup>(</sup>١) التخوم . الحدود الفاصلة بين أرض وأرض ، واحدها : تخم

<sup>(</sup>٢) شاط : سال دمه فهلك .

<sup>(</sup>٣) ألحمه القتال : نشب فيه فلم يجد مخلصا .

<sup>(</sup>٤) اقتحم عنها : رمي بنفسه عنها . عقرها . ضرب قوائمها بالسيف وهي ٢٠٠٦ .

إن أجلبَ الناسُ وشدُّوا الرَّنَّهُ (۱) قـد طال ما قــد كنــت ِ مطمئنَّـه وقال ايضاً :

يـا نفس إلاَّ تُقتَلـي تمــوتـي ومــا تمنّيــتِ فقـد أعطيـــتِ

مالي أراكِ تكرهين الجنَّه مالي أنت إلا نُطفةً في شنَّه (٢)

هـذا حِمـامُ المـوت قـد صَليتـرِ أَنْ تفعــلي فِعلَهمــا هُــدبــتـرِ

ثمَّ نزل . فلمَّا نزل أتاه ابنُ عمّ له بعَرْق من لحم (١) فقال : شدَّ بهذا صُلبَك ، فإنَك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت ! فأخذه من يده ثم انتَهسَ منه نَهسةً (١) ثم سمع الحَطْمَة (٥) في ناحية الناس فقال : وأنت في الدُّنيا ! ! ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفَه فتقدَّم ، فقاتل حتّى قُتِل .

ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم ، أخو بني العَجُلان ، فقال : يا معشر المسلمين اصطلِحوا على رجل منكم . قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل . فاصطلح الناس على خالد بن الوليد . فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشى بهم (١) ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس .

ولما أصيب القوم قال رسول الله عَيْلِيِّةٍ فيما بلغني : أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قُتِل شهيداً ، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قُتِل شهيداً » . ثم صمت رسول الله عَلِيّة حتى تغيّرت وجوه الأنصار ، وظنُّوا أنه قد كان في عبدالله بن رواحة بعضُ ما يكرهون . ثم قال : « ثم أخذها عبدالله بن رواحة فقاتل بها حتى قُتِل شهيداً » . ثم قال : « لقد رُفِعوا إلىّ في الجنة فيما يرى النائم

<sup>(</sup>١) أجلبوا : صاحوا واجتمعوا . الرنة : صوت فيه ترجيع شبيه بالبكاء .

<sup>(</sup>٢) النطفة : الماء القليل الصافي . الشنة : السقاء البالي .

<sup>(</sup>٣) العرق : بالفتح : العظم عليه بعض اللحم .

<sup>(</sup>٤) انتهس : أخذ منه بفمه يسيراً .

<sup>(</sup>٥) الحطمة : زحام الناس وحطم بعضهم بعضا .

<sup>(</sup>٦) حاشي بهم : انحاز .

على شُرُرٍ من ذهب ، فرأيت في سَرير عبدالله بن رواحة ازوراراً (١) عن سريرَيْ صاحبيه ، فقلت : عمَّ هذا ؟ فقيل لي : مضَيا ، وتردَّدَ عبدُالله بعضَ التردُّد ثير مضي » .

فلما انصر ف خالد بالناس أقبلَ بهم قافلاً .

ولما دَنوا من المدينة تلقّاهم رسول الله عَيْسِيُّ والمسلمون ، ولقيهم الصِّبيان يشتدُّون (٢) ، ورسول الله عَلَيْكِيم مقبلٌ مع القوم على دابَّة ، فقال : خذوا الصبيانَ فاحملوهم وأعطوني ابنَ جعفر . فأتي بعبدالله بن جعفر فأخذَه فحمله بن يديه .

وجعل الناس يَحْثُون على الجيش التُّراب ويقولون : يا قُرَار ! فررتم في سبيل الله!

فيقول رسول الله ﷺ : ليسوا بالفُرّار ، ولكنّهم الكُرّار إنْ شاء الله تعالى .

وكان ثمّا بُكي به أصحاب مؤتة من أصحاب رسول الله عَيْظِيُّ قول حسّان بن ثابت:

> تأوّبَني ليـلٌ بيـثربَ أعسَرُ بلي ، إنَّ فِقدان الحبيب بليَّةُ رأيتُ خيار المسلمين تواردوا فلا يُبعِدنَّ الله قتلَى تتايَعــوا وزيدٌ وعبدالله حين تتــايَعــوا

وهمُّ إذا ما نوّم الناسُ مُسهرُ ٣) لذكرى حبيب ميّجست ليَ عبرة من سَفوحاً وأسباب البكاء التذكُّر (١٠) وكم مِن كريم يُبتلَى ثم يَصبر (٥) شعوب وخلفًا بعدهم يتأخّرُ بمؤتَّةَ منهم ذو الجَناحين جَعفرُ جميعاً وأسباب المنية تخطرُ (٦)

<sup>(</sup>١) ارور ارا : ميلا وعُوجا .

<sup>(</sup>٢) يشتدون : يسرعون في العدو .

<sup>(</sup>٣) تأويني : عادبي . أعسر : عسير . نوم الناس : ناموا .

<sup>(</sup>٤) سفوح : سائلة غريرة .

<sup>(</sup>۵) ويروى : « بلاء و فقدان » .

<sup>(</sup>٦) تخطر : أصل معناه تختال وتهتر .

إلى الموت ميمونُ النقيبة أزهرُ أبي إذا سِمَ الظُّلامة مِجْسَر (١) بعم الظُّلامة مِجْسَر (١) بعمسترَك فيمه قناً مُتكسِّر (١) جنانُ وملتفُّ الحداثق أخضر وفاة وأمراً حازماً حبن يأمر دعائسم عز لا يزُلْنَ ومفخر رضامٌ إلى طُودٍ يروق ويبهر (١) علي ومنهم أحمدُ المتخير (١) عقيلٌ وماء العود من حيث يعصر عماس إذا ماضاق بالناس مصدر عليهم وفيهم ذا الكتابُ المطهرُ عليهم وفيهم ذا الكتابُ المطهرُ المعلمِ وفيهم ذا الكتابُ المطهرُ المعلمِ المعلمُ المعلمِ المعلمُ المعلمِ المعلمِ المعلمُ المعلمُ المعلمُ المعلمُ المعلمُ المعل

غداةً مضوا بالمؤمنين يقودهم أغرُّ كضوء البدر من آل هاشم فطاعسن حتّسى مال غير موسد فصسار مع المستشهدين ، ثوابُه في المسلم من آل هاشم فما زال في الإسلام من آل هاشم هم جبل الإسلام والناس حولهم بهم تُفرَ وابسن أمَّه وحمزة والعبَّاسُ منهم ومنهسم بهم تُفرَج اللأواء في كل مأزِق همم أولياء الله أنزل حكمه

## فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان

ثم أقام رسول الله عَيِّكَ بعد بَعثِه إلى مؤتة ، جمادى الآخرة ورجبا . ثم إن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عَدت على خزاعة ، وكان الذي هاج ما بين بكر وخزاعة أنّ رجلاً من بني الحضرميّ ، واسمه مالك بن عباد \_ وحلف الحضرميّ يومئذ إلى الأسود بن رَزْن \_ خرج تاجراً ، فلما توسّط

<sup>(</sup>١) ميمون النقيبة : مسعود الجد . أزهر : أبيض .

<sup>(</sup>٢) سيم الظلامة : حمل على قبول الظلم . المجسر : المقدام الجسور .

<sup>(</sup>٣) المعترك : موضع الحرب .

<sup>(</sup>٤) الرضام : الحجارة . الطود : الجبل . يروق : يعلو .

<sup>(</sup>٥) البهلول : السيد الوضيُّ الوجه .

<sup>(</sup>٦) يعصر : يمطر .

<sup>(</sup>٧) اللأواء : الشدة . العماس : المظلم . يريد الظلام من كثرة النقع المثار في الحرب .

أرضَ خزاعة عدَوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله ، فعدت بنو بكر على رجلٍ من خزاعة فقتلوه ، فعدت خزاعة قبيل الإسلام على بني الأسود بن رزَّن الدِّيلي : سلمى ، وكلثوم ، وذؤيب ، فقتلوهم عند أنصاب الحرم (۱) .

فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام ، وتشاغل الناس به . فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله عليه وبين قريش ، كان فيما شرطوا لرسول الله عليه وشرط لهم : أنّه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله عليه وعهده فليدخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه . فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم ، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله عليه وعهده .

فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو الديل من بني بكر ، من خزاعة ، وأرادوا ان يصيبوا منهم ثأراً بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود بن رزن فخرج نوفل بن معاوية الديلي ، في بني الديل ، وهو يومثن قائلهم ، وليس كل بني بكر تابِعَه ، حتى بيّت خُزاعة وهم على الوتير : ماء لهم ، فأصابوا منهم رجلا ، وتحاوزوا (٢) واقتتلوا ، ورفدت بني بكر قريش بالسلاح ، وقاتل معهم من قريش مَن قاتل بالليل مستخفيا ، حتى حازوا بالسلاح ، وقاتل معهم من قريش مَن قاتل بالليل مستخفيا ، حتى حازوا الحرم ، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر : يا نوفل ، إنا قد دخلنا الحرم ، إلهك إلهك ! فقال كلمة عظيمة : لا إله له اليوم (١١) ! يا بني بكر أصيبوا ثأركم ، فلعمري إنكم لتسرقون (١٤) في الحرم ، أفلا تصيبون ثأركم فه ؟ !

وقد أصابوا منهم ليلةً بيّتوهم بالوتير رجلا يقال له « منبّه» ، وكان منبّه

<sup>(</sup>١) أنصاب الحرم : حجارة تجعل علامة بين الحل والحرم .

<sup>(</sup>٢) تحاوزوا ، يعني انحاز كل منهم إلى قبيلة .

<sup>(</sup>٣) أي لا إله لنوفل ، نطق بها كفراً .

<sup>(</sup>٤) ويروى : « لتسرفون » بالفاء .

رجلاً مفتودا (١) ، حرج هو ورجل من قومه يقال له تميم بن أسد ، فقال له منبّه : يا تميم ، انج بنفسك ، فأمّا أنا فوالله إني لميت ، قتلوني أو تركوني ، لقد انبت فؤادي (٢)!

وانطلق تميم فأفلت ، وأدركوا منبِّها فقتلوه .

فلما دخلت خزاعة مكة لجئوا إلى دار بُديل بن ورقاء ، ودار موكى لهم يقال له رافع .

فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة ، وأصابوا منهم ما أصابوا ، ونقضوا ماكان بينهم وبين رسول الله ﷺ من العهد والميثاق ، بما استحلُّوا من خزاعة وكانوا في عهده وعقده ، خرج عمرو بن سالم الخزاعيّ ثم أحد بني كعب ، حتَّى قدم على رسول الله عَلِيُّكُ المدينة ، وكان ذلك ممَّا هاج فتحَ مكة ، فوقف عليه وهو جالسٌ في المسجد بين ظهراني الناس ، فقال :

وادعُ عبــادَ الله بــأتــوا مَدَدا إن سِيمَ خسفاً وجههُ تربَّدا (٥) إنَّ قبريشاً أخلفوك الموعدا وجعلوا لي في كَدَاءٍ رُصَّــدا(١) وهمم أُذُلُّ وأقسلُّ عمددا وقتلونا ركعا وسجدا

يا رب إنِّي ناشد محمدًا حِلفَ أبينا وأبيه الأتلدا ٣٠ قد كنتم وُلداً وكنَّا والدا مُمَّت أسلمنا فلم نتزع بدا فانصُر هداك الله نصرا أعتَدا (١) فيهم رســولُ الله قــد تجــرَّ دا فی فیلّق کالبحر یَجری مزّبدا ونقضو ميشاقمك المؤكّمدا وزعموا أنْ لستُ أدعو أحــدا همْ بيَّتـونــا بالــوَتير هُجَّــدا

<sup>(</sup>١) المفئود : الضعيف الفؤاد .

<sup>(</sup>٢) انبت انبتاتا: انقطع .

<sup>(</sup>٣) ناشد : طالب ومذكر . الأتلد : القديم .

<sup>(</sup>٤) أعتد ، من العتيد ، وهو الحاضر .

<sup>(</sup>٥) سيم الخسف : كلف الذل تريد : تغير إلى السواد .

<sup>(</sup>٦) كُدَّاء : موضع بأعلى مكة . رصدا : جمع راصد ، وهو المرتقب .

فقال رسول الله عَلِيُّ : نُصرتَ يا عمرو بنَ سالم !

ثُمْ عَرضُ لرسول الله عَيْكِ عَنانُ (١) من السماء فقال : إنَّ هذه السحابةُ لتَستهلُّ بنصر بني كعب .

ومضى بُديلُ بن ورقاء وأصحابُه ، حتى لقُوا أبا سفيان بن حرب بعُسْفان (١) قد بعثته قريش إلى رسول الله عَلَيْكُ ليشد العقد ويزيد في المدة ، وقد رهبوا الذي صنعوا . فلما لقي أبو سفيان بُديلَ بن ورقاء قال : من أين أقبلت يا بديل ؟ وظن أنه قد أتى رسول الله عَلَيْكُ . قال : تسيَّرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي . قال : أو ما جثت محمداً ؟ قال : لا . فلما راح بُديل إلى مكّة قال أبو سفيان : لنن جاء بُديل المدينة لقد علف بها النّوى ! فأتى مَبْرَك راحلته فأخذ من بعرها ففته فوجَد فيه النوى ، فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً !

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله عَيَّاتُ المدينة ، فدخل على ابنته أمّ حبيبة بنتِ أبي سفيان ، فلما جلسَ على فراش رسول الله عَيَّاتُهُ طوته عنه فقال : يا بُنيّة ، ما أدري ، أرغبت بي عن هذا الفراش ، أم رغبت به عني ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله عَيَّاتُهُ ، وأنت رجلٌ مشرك نجس ، ولم أحبَّ أن تجلس على فراش رسول الله عَيَّاتُهُ . قال : والله لقد أصابك يا بُنيّة بعدي شرّ !

ثم خرج حتى أتى رسول الله ﷺ فكلَّمه فلم يردَّ عليه شيئاً ، ثم ذهب إلى

<sup>(</sup>١) العنان : السحاب .

<sup>(</sup>٢) عسفان : موضع على مرحلتين من مكة .

أبي بكر فكلَّمه أن يكلِّم له رسول الله عَيِّكِيْ فقال: ما أنا بناعل! ثم أتى عمر بن الخطاب فكلَّمه فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله عَيِّكِيْم، فوالله لو لم أجد إلاَ الذَّرَ (١) لجاهدتكم به!

ثم خرج فدخل على عليّ بن أبي طالب رضوانُ الله عليه ، وعنده فاطمة بنتُ رسول الله عليه ورضي عنها ، وعندها حسنُ بن عليّ غلامٌ يدِبُ بين يديها ، فقال : يا عليّ ، إنك أمسُّ القوم بي رحِماً ، وإنِّي قد جئتُ في حاجة فلا أرجعنَّ كما جئت خائماً ، فاشفع لي إلى رسول الله . فقال : ويحك يا أبا سفيان ! والله لقد عزَم رسول الله عَيْلَةُ على أمرٍ ما نستطيع أن نكلّمه فيه .

فالتفتَ إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد، هلَ لك أن تأمري بُنيَّكِ هذا فيُجيرَ بين الناس، فيكونَ سيدَ العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بُنيِّ ذاك: أن يُجِير بين الناس، وما يُجير أحدٌ على رسول الله ﷺ.

قال : يا أبا الحسن ، إنّي أرَى الأمور قد اشتدَّ ت عليّ فانصحني . قال : والله ما أعلم لك شيئاً يُغني عنك شيئاً ، ولكنَّك سيَّد بني كنانة ، فقمْ فأَجِزْ بين الناس ، ثم الحقْ بأرضك . قال : أو ترى ذلك مُغْنياً عنِّي شيئاً ؟! قال : لا والله ما أظن ، ولكني لا أجد لك غير ذلك .

فقام أبو سفيان في المسجد فقال : أيُّها الناس ، إنِّي قد أُجَرتُ بين الناس . ثم ركب بعيره فانطلق ، فلما قدم على قريش قالوا : ما وراءك ؟

قال : جئت محمداً فكلَّمته ، فوالله ما ردَّ عليَّ شيئاً ؛ ثم جئت ابنَ أبي قُحافة فلم أجد فيه خيرا ، ثم جئت ابنَ الخطَّابِ فوجدته أدنَى العدو ، ثم جئت عليا فوجدته ألينَ القوم ، وقد أشار عليَّ بشيءِ صنعته ، فوالله ما أدري هل يُغنى ذلك شيئاً أم لا ؟

قالوا : وبمَ أمرك ؟ قال : أمرني أن أُجِيرَ بين الناس ، ففعلت . قالوا : فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال : لا . قالوا : ويلك ! والله إنْ زادَ الرجلُ

<sup>(</sup>١) الذر: صغار النمل.

على أنْ لعِب بك ، فما يُغْني عنك ما قلت ؟! قال : لا والله ما وجدتُ غير ذلك .

وأمر رسول الله عَلِيْكُ بالجَهاز ، وأمر أهلَه أن يجهِّزوه ، فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تحرِّك بعض جهاز رسول الله عَلَيْكُ ، فقال : أي بُنيّة ، أأمركم رسول الله عَلِيْكُ أن تجهِّزوه ؟ قالت : نعم ، فتجهَّز . قال : فأين تَرينَه يُريد ؟ قالت : لا والله ما أدرني .

ثم إن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ أعلمَ الناس أنه سائرٌ إلى مكّة ، وأمرهم بالجِدّ والتهيُّؤ ، وقال : « اللهمَّ خُذ العيون والأخبارَ عن قريش حتّى نَبْغتَها (١) في بلادها » . فتجهَّز الناس .

ولما أجمع رسول الله عَلَيْكُ المسير إلى مكة كتب حاطبُ بن أبي بَلْتعة كتابا إلى قريش يخبر هم بالذي أجمع عليه رسول الله عَلَيْكُ من الأمر في السير إليهم ، ثم أعطاه امرأةً ، وجعل لها جُعُلاً على أن تبلّغه قريشاً ؛ فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها (٢) ثم خرجت به

وأتى رسولَ الله عَيِّكُمُ الخبرُ من السماء بما صنع حاطب ، فبعث علي ابنَ أبي طالب والزبير بن العوَّام رضي الله عنهما ، فقال : أدركا امرأةً قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يُبحذّرهم ما أجمعنا له في أمرهم .

فخرجا حتى أدركاها بالخَلِيقة ، خَلِيقة بني أبي أحمد ، فاستنزلاها ، فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئا ، فقال لها على بن أبي طالب : إني أحلف بالله ما كُذِب رسولُ الله عَلِي الله ولا كُذِبنا ، ولتُخرِجِن لنا هذا الكتاب أو لنكشفناك ! فلمنا رأت الجِدَّ منه قالت : أعرض . فأعرض فحلَّت قرونَها ، فاستخرجت الكتاب منها ، فدفعته إليه فأتى به رسول الله عَلَيْكِ .

<sup>(</sup>١) نبغتها ، أي نفجؤها .

<sup>(</sup>٢) القرون : الضفائر .

فدعا رسول الله على الله على الله ورسوله ، ما حاطب ، ما حملك على هذا ؟ فقال : أمَا والله إني لمؤمن بالله ورسوله ، ما غيرت ولا بدّلت ، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة ، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل ، فصانعتُهم عليه . فقال عمر بن الخطّاب : يا رسول الله ، دعني فلأضرب عنقه ، فإنَّ الرجل قد نافق ! فقال رسول الله عنقه : وما يدريك يا عمر ، لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال : اعملوا مما شمتم فقد غفرت لكم .

فأنزل الله تعالى في حاطب : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا لَا تَشَخِذُوا عَدُوِّي وَعَدَوَّكُم أُولَةً وَعَدَوْكُم أُولِهً : ﴿ قَدَ كَانَتَ لَكُم أُسُوةً وَعَدَوَّكُم أُولِهِ : ﴿ قَدَ كَانَتَ لَكُم أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي ابراهيمَ واللّذينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَومَهُمْ إِنَّا بُرَآيٌ مِنكُم وتمّا تَعبدُونَ مِن دُون الله كفرنا بكم ، وبَدَا بيننا وبينكم العَداوةُ والبَغْضاءَ أَبداً حتى تُؤمنوا بالله وَجْدَه ﴾ إلى آخر القصة .

ثم مضي رسولُ الله عَيْمَالِيَّهُ لسفره ، واستخلف على المدينة أبارُهم الغِفارى ، وخرج لعشر مضَين من رمضان ، فصام رسول الله عَيْمَالِيَّهُ وصام الناسُ معه ، حتى إذا كانوا بالكُدَيد ، بين عُسفان وأمَج ، أفطَر .

ثم مضي حتى نزلَ مرَّ الظَّهران في عشرة آلاف من المسلمين ، فسبَّعت سُليم ، وبعضهم يقول : أَلَفت (١) سليم وأَلَفت مُزينة ، وفي كل القبائل عددً وإسلام . وأوعب مع رسول الله عليها المهاجرون والأنصار لم يتخلَّف عنه منهم أحد .

فلما نزل رسولُ الله عَيْلِيَّةٍ مَرَّ الظَّهران وقد عُميِّت الأخبار عن قريش فلم يأتهم خبرٌ عن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ ، ولا يدرون ما هو فاعل .

وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب ، وحكيم بن حزام ، وبُديل

<sup>(</sup>١) سبعت : بلغت سبعمائة • وألفت : بلغت ألفا .

بن ورقاء ، يتحسّسون الأخبار ، وينظرون هل يجدون خبراً أو يسمعون به . وقد كان العبّاس بن عبد المطّلب لقي رسول الله ببعض الطّريق ، وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب ، وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله عَيْمِ أيضا بنِيق العُقّابِ ، فيما بين مكّة والمدينة ، فالتمسا الدخول عليه ، فكلّمته أم سلمة فيهما ، فقالت : يا رسول الله ، ابن عمك وابن عمتك وصهرك . قال : لا حاجة لي بهما ، أما ابن عمي فهتك عرضي ، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال بمكة ما قال .

فلمًا خرج الخبرُ إليهما بذلك ، ومع أبي سفيانَ بُنَيَّ له ، فقال : والله المأذنن لي أو لآخذن بُنَيَّ هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت جوعاً وعطشاً ! فلما بلغ ذلك رسول الله عليه فأسلما ، ثم أذِن لهما فدخلا عليه فأسلما ، وأنشد أبو سفيان بن الحارث قوله في إسلامه ، واعتذر إليه مما كان مضى منه ، فقال :

لعمرك إلى يوم أحملُ رايةً لتغلّب خَ لكالمُدلج الحيران أظلَم ليله فهذا أوا أ هدى بي هاد غيرُ نفسي ونالني مع الله ا أَصُدُّ وأنأى جاهداً عن محمد وأدعى و هُمُ ما هم من لم يقل بهواهم وإن كان أريد لأرضيهم ولستُ بلائسط مع القوم فقل لثقيف لا أريد قتالها وقل لثق

لتغلّب خَيلُ السلات خيلَ محمد (۱)
فهذا أو اني حين أهدَى و اهتدي (۱)
مع الله من طَرَّ دت كسلَّ مطرَّد
وأدعى وإن لم أنتسب من محمد (۱)
وإن كان ذا رأي يُلمَّ ويفنَّد (۱)
مع القوم ما لم أهدَ في كلِّ مقعد (۱)
وقل لثقيف تلك غيرى أو عدى (۱)

<sup>(</sup>١) أحمل راية : أي أقود الناس للحرب . خيل اللات : يعني جيوش الكفر والوثنية .

<sup>(</sup>٢) المدلج : الذي يسير ليلا .

<sup>(</sup>٣) أَذُى : أبعد .

<sup>(</sup>٤) يفد: يكذب.

<sup>(</sup>٥) لائط : ملصق .

<sup>(</sup>٦) أوعدى . من الإيعاد .

فَمَا كُنتُ فِي الجيش الذي نالَ عَامِراً وما كانَ عن جرَّ الِسَاني ولا يدي (١) قبائل جاءت من سَهَام وسُردَد (١) قبائل جاءت من سَهَام وسُردَد (١)

فزعموا أنه حين أنشد رسولَ الله عَلَيْكُ قُولَه : ﴿ وَنَالَنِي مِعَ اللَّهُ مِنَ طُرَّدَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي صدره وقال : أنت طرَّدتني كلّ مطرَّد !

فلما نزل رسولُ الله عَلَيْكُمْ مَرَّ الظَّهران قال العباس بن عبد المطَّلب : واصباحَ قريش ! والله لئن دخل رسولُ الله عَلَيْكُمْ مَكَة عنوةً قَبْلَ أَن يأتوه فيستأمنوه إنّه لهلاكُ قريش إلى آخر الدهر !

قال العباس: فجلستُ على بغلة رسول الله عَلَيْهِ : البيضاء، فخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت: لعلَي أجد بعض الحطابة، أوصاحب لبن، أو ذا حاجة، يأتي مَكّة فيخبرهم بمكان رسول الله عَلَيْهِ ، ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخُلها عليهم عنوةً .

قال: فوالله إنّي لأسيرُ عليها وألتمس ما خرجتُ له إذْ سمعتُ كلام أبي سفيان وبُديل بن ورقاء وهما يتراجعان ، وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكرا. ويقول بُديل: هذه والله خُزاعة حَمشَتها الحرب أله ويقول أبو سفيان: خزاعة أذلُّ وأقلُّ من أنْ تكون هذه نيرانها وعسكرها! قال: فعرف صوتي نقال: أبو قال: فعرف صوتي نقال: أبو الفضل ؟ قلت: نعم. قال: مالك فداك أبي وأمي ؟ قلتُ: ويْحَكَ يا أبا سفيان! هذا رسولُ الله عَيْلِيَةٍ في الناس، واصَبَاحَ قريش والله! قال: فما الحيلة ، فداك أبي وأمي ؟ قلتُ: والله لئن ظفر بك لبضربَنَّ عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آئي بك رسولَ الله عَيْلِيَةٍ ، فأستأمنه لك.

<sup>(</sup>١) عن جرا : أي من جراء ذلك .

<sup>(</sup>٢) سهام وسردد : موضعان في بلاد عك .

<sup>(</sup>٣) حمشتها الحرب: أحرقتها وصليت بنارها.

فركبَ خلفي ورجع صاحباه . فجئت به كلَّما مررتُ بنارٍ من نيران المسلمين قالوا : مَن هذا ؟ فإذا رأوا بغلةَ رسول الله عَيْسِيَّهُ وأنا عليها قالوا : عمُّ رسول الله عَيْسِيَّهُ على بغلته .

حتى مررت بنار عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فقال : من هذا ؟ وقام إليَّ . فلمَّا رأى أبا سفيان على عجُز الدابَّة قال : أبو سفيان عدوُّ الله ! الحمدُ لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد .

ثم خرج يشتدُّ نحو رسول الله عَلَيْكُ ، وركضْتُ البغلة فسبقتهُ بما تسبق الدابةُ البطيئةُ الرجلَ البطيء . فاقتحمتُ عن البغلة فدخلت على رسول الله عَلَيْكُ ، ودخل عليه عمر فقال : يا رسولَ الله ، هذا أبو سفيان قد أمكنَ اللهُ منه بغير عقد ولا عهد ، فدعنى فلأضربْ عنقه .

قلتُ : يا رسول الله ، انِّي قد أجرته ! ثم جلستُ إلى رسول الله ﷺ فأخذت برأسه فقلت : والله لا يناجيه الليلةَ دوني رجل !

فلما أكثر عمرُ في شأنه قلت : مهلاً يا عمر ، فوالله أنْ لو كان من بني عديٍّ بن كعب ما قلت هذا ، ولكنّك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف .

فقال : مهلاً يا عباس ، فَلإِسلامُك يومَ أسلمت كان أحبَّ إليَّ من إسلام الخطَّاب لو أسلم . فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : اذهب به يا عبَّاسُ إلى رحلك ، فإذا أصبحت فأتنى به .

<sup>(</sup>١) أَلَمْ يَأْنَ لَكَ : أَي أَلَمْ يَحْنَ لَكَ .

فقال له العبَّاس : ويحك ! أسلمْ واشهدْ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدا رسولُ الله ، قبل أن تُضرب عنقُك .

قال : فشهد شهادة الحق فأسلم .

قال العبَّاس : قلتُ يا رسول الله ، إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ يحبُّ هذا الفخرَ فاجعلُ له شيئا . قال : « نعَمْ ، مَن دخلَ دار أبي سِفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن » .

فلما ذهب لينصرف قال رسول الله عَلَيْكُم : يا عبَّاس احبَسُه بِمضيق الوادي عند خطم الجبل (۱) حتى تمرَّ به جنُودُ الله فيراها .

قال : فخرجتُ حتَّى حَبستُه بمضيق الوادي حيث أمرني رسولُ الله عَيْنِكُمْ أن أحسه .

ومرَّت القبائل على راياتها ، كلما مرَّت قبيلة قال : يا عباس ، من هذه ؟ فأقول : سُليم . فيقول : مالي ولسُليم . ثم تمرُّ القبيلة فيقول : يا عباس ، من هؤلاء ؟ فأقول : مُزينة . فيقول : مالي ولمزينة . حتى نفذت القبائل ، ما تمرُّ به قبيلةً إلاَّ يسألني عنها ، فإذا أخبرتُه بهم قال : مالي ولبني فلان ، حتَّى مرَّ به رسول الله عَيَّلِيَّةٍ في كتيبته « الخضراء » (۱) ، فيها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم ، لا يُرى منهم إلا الحَدَق من الحديد ، فقال : سبحانَ الله يا عباس ، مَنْ هؤلاء ؟ قلت : هذا رسولُ الله عَيَّلِيَّةٍ في المهاجرين والأنصار . قال : ما لأحد بهؤلاء قِبَل ولا طاقة ! والله يا أبا الفضل لقد أصبح مُلك ابن أخيك الغداة عظيماً ! ! قلت : يا أبا سفيان ، إنَّها النبوَّة . قال : فنعَم إذن . قلت : النَّجاء (۱) إلى قومك !

حتّی إذا جاءهم صرخ بأعلی صوته : یا معشر قریش ، هذا محمدٌ قد جاءکم فیما لا قِبَل لکم به ، فمن دخل دار أبي سفیاں فهو آمن !

<sup>(</sup>١) خطم الجبل : أنف يخرج منه يضيق به طريق .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : إنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها .

<sup>(</sup>٣) النجاءُ : الإسراع .

فقامت إليه هند بنت عتبة . فأخذت بشاريه فقالت : اقتلوا الْحَمِيت الدَّسِم الأحسر() . قُبَّح من طليعة القوم(٢) !

قال . ويلكم . لا تغُرَّنُكم هذه من أنفسكم ، فإنَّه قد جاءكم ما لا قِبَل لكم به . فمن دخلَ دار أبي سفيان فهو آمن !

قالمًا : قاتلك الله . وما تُغنى عنّا دارك ؟

قال : ومن أغلق عليه بابَّه فهو آمن . ومن دخل المسجد فهو آمن !

فتفرق الناسُ إلى دُورهم وإلى المسجد .

عن عبدالله بن أبي بكر : أن رسول الله عَلَيْكُم لما انتهى إلى ذي طُوَى وقف على راحلته معتجراً (\*) بشُقة بُرد حِبَرة (\*) حمراء . وإنّ رسول الله عَلَيْكُم ليضعُ رأسَه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح ، حتى إنّ عُثنونَه ليكاد يمسُّ واسطةَ الرحل .

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت :

لما وقف رسول الله عَيْقِهِ بذي طُوى قال أبو قحافة لابنة من أصغر ولده : أيُ بنيّة ، اظهَري بي على أبي قُبيس (٥) \_ وقد كُفَّ بصره \_ فأشرفَتُ به عليه فقال : أي بنيّة ماذا تريسن؟ قالت : أرى سواداً مجتمعاً . قال : تلك الخيل . قالت : وأرى رجلاً يسعى بين يَديْ ذلك مُقبلاً ومدبراً . قال : أي بنيّة ، ذلك الوازع \_ يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها \_ ثم قالت : قد والله انتشر السَّواد . فقال : قد والله إذن دُفعت الخيل . فأسرعي بي إلى بيتي .

فانحطَت به ، وتَلْقاه الخيلُ قبل أن يصلَ إلى بيته ، وفي عنْق الجارية طوقٌ من وَرق (٦) ، فيلقاها رجل فيقتطعه من عنقهًا .

<sup>(</sup>١) الحسيت : زق السمن الدسم : الكثير الودك . الأحمس : الشديد اللحم . شبهته بالزق لغمحمه وسمنه

<sup>(</sup>٢) الطليعة : الذي يحرس القوم .

<sup>(</sup>٣) الاعتجار : التعمم بغير ذؤابة

<sup>(</sup>٤) الشقة : النصف . والحبرة : ضرب من برود اليمن .

<sup>(</sup>٥) اظهري بي : اصعدي . أبو قبيس : جبل بمكة .

<sup>(</sup>٦) الطوق : القلادة . الورق : الفضة .

قالت : فلما دخل رسول الله عَلَيْتُهُ مِكَةً ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه يقوده ، فلما رآه رسول الله عَلَيْتُهُ قال : هلاَّ تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟ ! قال أبو بكر : يا رسول الله ، هو أحقُ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت .

فأجلسَه بين يديه ، ثم مسحَ صدره ثم قال له : أسلم . فأسلم .

فدخل به أبو بكرٍ وكأن رأسَه ثَغامة (١) فقال رسول الله عَلَيْكُم : غَيِّرُوا هذا من شعره :

ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال : أنشُد الله والإسلامَ طوقَ أختي ! فلم يجبُّه أحد ، فقال : أي أُخيَّةُ ، احتسبي طوقكِ فوالله إنَّ الأمانة في الناس اليومَ لقليل ! ·

• • •

وكان شعار أصحاب رسول الله عَلَيْكَ يوم فتح مكة وحنين والطائف: شعارُ المهاجرين: يا بني عبد الله ، وشعارُ الخزرج: يا بني عبد الله ، وشعار الأوس: يا بني عُبيدالله .

<sup>(</sup>١) النغامة : واحدة الثغام ، نبت أشد ما يكون بياضاً إذا أمحل ، يشبهون به الشيب .

فهلاً أومأت إليّ يا رسول الله ؟ قال : إنَّ النبي لا يقتُل بالإشارة (١) .

و « عبدالله بن خَطَل » : رجل من بني تَبم بن غالب . إنّما أمر بقتله أنه كان مُسلماً ، فبعثه رسول الله مصدِّقاً (٢) وبعث معه رجلاً وكان معه مولى نه يخدُمه ، وكان مسلماً ، فنزل منز لا وأمر المولى أن يذبح له تيسا فيصنَع طعاما ، فنامَ فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً . فغدا عليه فقتله ثم ارتداً مشركاً .

و « الحويرث بن نُقَيَدْ » وكان ممن يؤذيه بمكّة .

و « مِقْيَس بن صُبابة (٣) » : وإنَّمَا أمر رسول الله عَيْنِكُ بقتله لقتل الأنصاريِّ الذي كان قد قتل أخاه خطأ ، ورجوعِه إلى قريش مشركاً .

و « سارة » : مولاة لبني عبد المطلب .

و « عِكرَمة بن أبي جهل » .

وكانت سارة ممن يؤذيه بمكة .

فأمَّا عِكرمة فهربَ إلى اليمن ، وأسلمت امرأتُه أمُّ حكيم بنت الحارث ابن هشام ، فاستأمنت له من رسول الله عَيْنِكُ فأمَّنه ، فخرجَتُ في طلبه إلى اليمن حتى أتت به رسول الله عَيْنِكُمْ ، فأسلم .

وأما عبدالله بن خَطَل فقتله سعيد بن حريث المخزومي ، وأبو بَرزُة الأسلميّ ، اشتركا في دمَه .

وأَمَا مِقْيَس بن صُبابة فقتله تُميلة بن عبدالله ، رجلٌ من قومه ، فقالت أختُ مِقيَس في قتله :

لعمرِي لقد أخزى نميلةً رهطه وفجَّعَ أضيافَ الشِّتاءِ بمقيـس فلله عَبِنَا مَن رأى مِثلَ مِقيَـس إذا النفساء أصبحت لم تُخرَّ س (١)

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : ثم أسلم بعد فولاه عمر بن الخطاب بعض أعماله ، ثم ولاه عثمان بن عفان بعد عمر ، .

<sup>(</sup>٢) المصدق : جامع الصدقات ، وهي الزكوات .

<sup>(</sup>٣) انظر جمهرة أنساب العرب ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) لم تخرس : لم يصنع لها طعام الولادة ، واسمه الخرس والخرسة ، بضم الخاء . أرادت شدة الزمان .

وأمًّا قينتا ابن خطل فقُتلت إحداهما ، وهربت الأخرى حتى استومِن لها رسولُ الله ﷺ بعدُ ، فأمّنها .

وأمّا سارَة فاستؤمن لها فأمّنَهَا ، ثم بقيت حتى أوطأها رجلٌ من الناس فرساً ، في زمن عمر بن الخطاب ، بالأبطح فقتلها .

وأما الحويرث بن نُقَيذ فقتله علي به أبي طالب .

عن أم هانيء ابنة أبي طالب قالت :

لما نزل رسول الله على الله على مكة فر إلى رجلان من أحمائي من بني مخزوم \_ وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي \_ قالت : فلدخل علي علي بن أبي طالب أخي فقال : والله لأقتلنهما ! فأغلقت عليهما باب بيتي ، ثم جئت رسول الله على الله على مكة ، فوجدته يغتسل من جَفنة إن فيها لأثر العجين ، وفاطمة ابنته تستره بثوبه ، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشّح ثم صلى ثماني ركعات من الضّحى ، ثم انصرف إلي فقال : مرحباً وأهلا يا أم هاني ، ما جاء بك ؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي . فقال : قد أجر نا من أجرت ، وأمّنا مَن أمّنت ، فلا يقتلهما !

عن صفية بنت شيبة أن رسول الله عَيْنِكُم لما نزل مكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعاً على راحلتِه يستلم الركن بِمحَجن (١) في يده . فلما قضى طوافه ، دعا عثمانَ بن طَلحة ، فأخذ منه مفتاح الكعبة ، ففتحت له فدخلها ، فوجد فيها حمامةً من عِيدان ، فكسَرَها بيده ثم طرَحها ، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف ً له الناس (١) في المسجد .

قال ابن إسحاق:

فحدَّثني بعض أهل العلم : أن رسول الله عَلَيْتُ قام على باب الكعبة فقال : لا إله إلاّ الله وحدَه لا شريك له : صدَق وعدَه ، ونصر عبدَه ، وهزم

<sup>(</sup>١) المحجن : عود معوج الطرف ، يمسكه الراكب للبعير في يده .

<sup>(</sup>٢) استكفوا : استجمعوا .

الأحزابَ وحدَه . ألاَ كلُّ مَأْثُرةٍ أو دم أو مال يُدَّعَى فهو تحت قدميَّ هاتين ، إلا سُدانة البيت (١) وسقِاية الحاجّ .

ألاً وقنيل الخطأ شبهِ العمد بالسُّوط والعصا ، ففيه الدية مغلَّظةً ، ماثة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها .

يا معشر قريش ، إنَّ الله قد أذهبَ عنكم نخوةَ الجاهلية وتعظُّمَها بالآباء . الناس من آدم ، وآدمُ من تراب .

ثَمِ تلا هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَاكُم مَنْ ذَكَرِ وأَنْثَى ، وَجَعَلْنَاكُم شُعوباً وقبَائلَ لِتَعَارَفُوا ، إنَّ أَكُرَمكم عِنْد اللهِ أَتْقَاكم ﴾ .

ثم قال : يا مَعشر قُريش ، ما تُرَون أني فاعلُ فيكم ؟ قالوا : خيراً ، أخٌ كرْيم وابنُ أخ كريم . قال : اذهبوا ًفأنتم الطُّلقاء .

ثم جلس رسولُ الله عَيْسَةٍ في المسجد ، فقام إليه عليٌّ بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده ، فقال : يا رسولَ الله ، اجْمعُ لنا الحِجابة مع السُّقاية صلَّى . اللهُ عليك . فقال رسول الله عَلِيْتُهِ : أين عثمانُ بن طلحة ؟ فدعيَ له . فقال : هاك مفتاحَك يا عثمان ، اليوم يومُ برّ ووفاء .

قال هشام : وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله عَلَيْتُهُ دخل البيتَ يومَ الفتح ، فرأى صُورَ الملائكة وغيرهم ، فرأى إبراهيم عليه السلام مُصوَّراً . في يده الأزلام يَستَقْسِمُ بها . ققال : قاتَلهم الله ! جعلوا شَيخنا يستقسِم بالأزلام(٣) ! ما شأن إبراهيم والأزلام ! ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِياً وَلَا نَصْرَانِياً ، وَلَكُنْ كَانَ حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ﴾ .

ثم أمر بتلك الصُّور كلُّها فطمست .

وأنّ رسولُ الله عَلِيُّ دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال ، فأمره أن يؤذُّن ، وأبو سفيان بن حرب وعتّاب بن أسِيد والحارث بن هشام جلوسٌ بفناء

<sup>(</sup>١) سدانة البث : خدمته .

<sup>(</sup>٢) الأرلام : السهام التي كانوا يستقسمون بها ، يستشيرونها في أمورهم .

الكعبة . فقال عتَّاب بن أُسِيد : لقد أكرم الله أُسِيداً ألا يكون سمِع هذا فيسمعَ منه ما يَغيظه ! فقال الحارِث بن هشام : أما والله لو أعلم أنَّه محِقٌّ لا تبعته ! فقال أبو سفيان : لا أقول شيئاً ، لو تكلُّمتُ لأخبَرَتْ عنِّي هذه الحصى ! فخرج عليهم النبي عَلِيْتُهِ فقال : قد علمت الذي قلتم . ثم ذكر ذلك لهم ، فقال الحارث وعتاب : نشهد أنَّك رسولُ الله ، ما اطَّلَعَ على هذا أحدُ كان معنا فنقولَ أَخبَرَكُ !

قال ابن هشام:

عن ابن عبَّاس قال : دخل رسول الله عَيْلِيُّهُ مكَّة يومَ الفتح على راحلته ، فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودةٌ بالرَّصاص ، فجعل النيُّ ﷺ عَلِيْكُ يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول : ﴿ جَاء الحَقُّ وزَهَقَ الْبَاطِلِ (١) إِنَّ الباطِل كَانَ زَهُوقاً ﴾ . فما أشار إلى صنمٍ منها في وجهِه إِلَّا وقَع لقَّفاه ، ولا أشار إلى قفاه إلاّ وقع لوجهه ، حتَّى ما َّبقي منها صنمٌ إلاّ وقع .

وحدَّثني من أثق به من أهل الرواية أنَّ فضالة بن عمير اللَّيْي أراد قتل النبي عَلِيْتُهِ وهو يطوفُ بالبيت عام الفتح ، فلما دنا منه قال رسول الله عَلِيْتُهُ : أَفْضَالَةً ؟ قَالَ : نَعَمَ ، فَضَالَةً يَا رَسُولَ اللَّهُ . قَالَ : مَاذَا كُنْتَ تُحَدِّثُ بِـهُ نفسك ؟ قال : لا شيء ، كنت أذكر الله ! فضحك النبي عَلَيْكُ ثم قال : استغفر الله . ثم وضع يده على صدره فسكن قلبُه . فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتَّى ما مِن خلق الله شيءٌ أحبُّ إلي منه .

قال فضالة : فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدَّث إليها ، فقالت : هلمَّ إلى الحديث . فقلت : لا . وانبعث فضالة يقول :

قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يسأبني عليك ِ الله والإسلامُ لـو ما رأيت محمداً وقبيله بالفتح يوم تُكسَّر الأصنام والشرك يغشى وجهَــه الإظلام

لرأيـت ديـن الله أضحـى بيُّنــاً قال ابن إسحاق :

<sup>(</sup>١) زهق : اضمحل وبطل .

و كان جميع مَن شهد فتح مكة من المسلمين عشرةً آلاف ، من بني سُليم سبعمائة ، ويقوَّل بعضهم : ألف . ومن بني غفار أربعمائة ، ومن بنيَّ مُزينةٌ ألف وثلاثة نفر ، وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس وأسد .

وكان مما قيل من الشعر في يوم الفتح قول حسَّان بن ثابت الأنصاريّ : إلى عَذْراء منزلها خَلاء (١) تعقيها السروامس والسماء(٢) يؤرقني إذا ذهب العِشاء فليس لقلبه منها شفاء يكون مـزاجَها عسلٌ ومـاءُ (١) فهسنَّ لطيَّب الراح الفداءُ اذا ما كمان مَغْثُ أو لحاءُ (٥) وأسداً ما سهنهنا اللقاء (٦) تُشِير النقع موعدُهما كدَاءُ(٧) على أكتافها الأسلُ الظِّماءُ (^) يلطمهُ ن الخُمُ ر النساء (١) وكان الفتح وانكشف الغطاء

عَفَت ذاتُ الأصابع فالجـواءُ ديمارٌ ممن بني الحسحاس قفسرٌ وكمانت لا يزال بها أنيس فسدع هذا ولكن مَن لِطَيْفٍ لشعشاء التي قد تيمشه كـأنَّ خبيشةً من بيت رأس إلىا ما الأشرباتُ ذُكِرن يسومـــاً نُولِيها الملامة إن ألمنا ونشربها فتستركنا ملوكا عَــدِمنــا خيلنــا إن لــم تَـرَوهـا ينازعن الأعنة مصعبات تظـــلُّ جـيـادُنــا متمطَّــرات فإمّا تُعـرضـوا عنّــا اعتمــرنا

<sup>(</sup>١) عفت : تغيرت ودرست . ذات الأصابع والجواء : موضعان بالشام . وبالجواء كان منزل الحارث بن أبي شمر الغساني ممدوح النابغة . وعذراء : قرينة على بريد من دمشق .

<sup>(</sup>٢) بنو الحسحاس: حي مزيني أسد. الروامس: الرياح تطمس الآثار. السماء: المط

<sup>(</sup>٣) النعم : المال الراعي ، وأكثر ما يطلق على الإبل . والشاء : جمع شاة .

 <sup>(</sup>٤) الخبيئة : الخمر المصونة المضنون ١٠٠ بيت رأس : موضع بالأردن مشهور بالخمر الجيدة .

<sup>(</sup>٥) ألما : فعلنا ما نستحق عليه اللوم . المعث : الضرب باليد : اللحاء : السباب .

<sup>(</sup>٦) ينهنهنا : يزجرنا ويردنا .

<sup>(</sup>٧) النقع : الغبار . كداء : ثنية بأعلى مكة .

<sup>(</sup>٨) الأعنة : جمع عنان ، وهو اللجام . الأسل : الرماح . الظماء : الذوابل .

٠ (٩) مشطرات : مسرعات . الخمر : جمع خمار .

يُسعين الله فيه من يشاءُ وروحُ القُدس ليس له كِفاءُ (١) يقول الحقّ إنْ نفسع البلاء فقلتم : لا نقوم ولا نشاءُ هم الأنصارُ عُرْضتُها اللقاءُ (١) سبابٌ أو قسال أو هجاء ونضرب حين تختلط الدماء (١) مغللغله فقد بسرح الخفاءُ وعبيد الله في ذاك الجيزاء وعبيد الله في ذاك الجيزاء فشركما لخيركسما الفداءُ أمينَ الله شيمتُه الوفاء (١) ويمسدحُه وينصرُه سواءُ ليعرضِ محمد منكم وقاءُ وبحري لا تبكدره المدلاء

وإلا فاصبروا لجلاد يسوم وجبريل رسولُ الله فينا وقال الله: قد أرسلت عبداً وقال الله: قد سيّرتُ جنداً لنا في كلّ يوم مع معليّ فنحكم بالقوافي مَن هجانا ألا أبلغ أبا سفيانَ عني بأنَّ سيوفنا تركتك عبداً بأنَّ سيوفنا تركتك عبداً أتهجوت محمداً وأجبتُ عنه أتهجوت مباركاً برًا حنفا هجوت مباركاً برًا حنفا أمن يهجو رسولَ الله منكم فسإنَّ أبي ووالدة وعسرضي لسانى صارمٌ لا عبب فيه

## غزوة حنين في سنة ثمان ، بعد الفتح

و لما سمعت هوازن برسول الله عَلَيْكُ وما فتح الله عليه من مكة ، جمعها مالك بن عوف النصري ، فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلُّها ، واجتمعت نصر وجُشَمُ كلها ، وسعد بن بكر ، وناسٌ من بنى هلال وهم قليل ، ولم

<sup>(</sup>١) ليس له كفاء : الكفء والنظير والمثيل .

<sup>(</sup>٢) عرضتها اللقاء ، أي عادتها أن تتعرض للقاء ، فهي قادرة عليه .

<sup>(</sup>٣) نحكم : نمنع ونكف .

<sup>(</sup>٤) الحنيف: المسلم ، سمى حنيفاً لأنه مال عن الباطل إلى الحق الشيمة: الطبيعة.

يشهدها من قيس عيلان إلاَّ هؤلاء ، وغاب عنها فلم يحضرها من هوازنَ كعبُّ ولا كلاب ، ولم يشهدها منهم أحدُّ له اسم .

وفي بني جشم دريد بن الصَّمة ، شيخ كبير ليس فيه شيءٌ إلا التيمُّن برأيه ومعرفته بالحرب ، وكان شيخاً عجَرَّباً . وفي ثقيف سيّدان لهم . وفي الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود بن معتَّب . وفي بني مالك ذو الخمار سُبيع بن الحارث بن مالك ، وأخوه أحمر بن الحارث . وجماع أمر الناس إلى مالك ابن عوف النصري .

فلما أجمع السير إلى رسول الله على حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم ، فلما نزل بأوطاس (۱) اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بز الصمة في شِجارٍ له (۲) يُقاد به . فلما نزل قال : بأي واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس . قال : نِعم مجالُ الخيل ، لا حَزْنُ ضِرس (۲) ولا سهل دَهْس (۱) ، مالي أسمع رُغاء البعير ، وتُهاق الحمير وبكاء الصغير ، ويُعار الشاء (۱) ؟ قالوا : ساق مالك أبن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم . قال : أين مالك ؟ قيل : هذا مالك . ودُعي له ، فقال : يا مالك ، إنك قد أصبحت رئيس قومك ، وإنّ هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام ! مالي أسمع رغاء البعير ، ونهاق الحمير ، وبكاء الصغير ، ويُعار الشاء ؟ قال : سُقتُ مع الناس أموالهم ونساءهم . قال : شقتُ مع الناس أموالهم ونساءهم . قال : ولم ذاك ؟ قال : أرحل منهم أهله ونساءهم . قال : ولم ذاك ؟ قال : أرحت أن أجعل خَلفَ كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم .

فَأَنْفَضَ بِهِ (٦) نُمْ قال : راعي ضأن والله ! وهل يردُّ المنهزمَ شيء ؟ إنها

 <sup>(</sup>۱) أوطاس : واد في ديار هوازن .

<sup>(</sup>٢) الشجار : شبه الهودج مكشوف الأعلى .

<sup>(</sup>٣) الخزن : المرتفع من الأرض : الضرس : الذي فيه حجارة محددة .

<sup>(1)</sup> اللدهس : اللبن الكثير التراب .

<sup>(</sup>٥) يعار الشاء : صوتها .

 <sup>(</sup>٦) أنقض به ، من الإنقاض ، وهو أن يلصق لسانه بالحنك ثم يصوت في حافتيه ، يفعلون ذلك عبد
 إنكار القول أو العمل .

إِنْ كَانَتَ لَكُ لَمْ يَنْفَعَكُ إِلَا رَجَلٌ بِسَيْفَهُ وَرَمَحُهُ ، وَإِنْ كَانَتَ عَلَيْكَ فُضِحَتَ فِي أَهْلِكُ وَمَالِكُ .

ثم قال : ما فعلت كعبُ وكلاب ؟ قالوا : لم يشهدها منهم أحد . قال : غاب الحدُّ (۱) والبَجدُّ ، ولو كان يومَ علاءِ ورفعة لم تَغِبْ عنه كعب ولاكلاب ! ولو ددتُ أنكم فعلتم ما فعلَتْ كعب وكلاب ، فمن شهدها منكم ؟ قالوا : عسرو بن عامر ، وعوف بن عامر . قال : ذانك الجذَعان (۱۱) من عامر ، لا ينفعان ولا يضرَّان ! يا مالك ، إنك لم تصنع بتقديم البيضة (۱۱) بيضة هوارَن إلى نحور الخيل شيئاً . ارفعهم إلى متمنَّع بلادهم وعُليا قومهم ، ثمَّ القَ الصُبَّأُ (۱) على مُتون الخيل ، فإن كانت لك لحق بك مَن وراءك ، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك . قال : والله لا أفعل ذلك ، والله قد كبرت وكبر عقلك ! والله لتطبعتني يا معشر تقوازن أو لَأتَكِنْ على الله قد كبرت وكبر عقلك ! والله لتطبعتني يا معشر تقوازن أو لَأتَكِنْ على الله قد كبرت وكبر عقلك ! والله لتطبعتني يا معشر تقوازن أو لَأتَكِنْ على الله ذكر أو رأى \_ فقالوا : أطعناك . فقال دريد بن الصّمة : هذا يومٌ لم أشهده ولم يفتني .

يبا ليتني فيها جذع (١) أخسب فيها وأضسم (٥) أخسب فيها وأضسم (٥) أقسود وَطُفاء السرَّمع (١) كسأنَها شاة صدع (١) ثم شدُّوا ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ، ثم شدُّوا شَدَّة رجل واحد!

<sup>(1)</sup> الحد: الشجاعة والحدة.

<sup>(</sup>٢) الجذع : الضعيف في الحرب ، كأنه الجذع من الإبل.

<sup>(</sup>٣) البيضة : الجماعة .

<sup>(</sup>٤) جمع صابئ ، كانوا يسمون المسلمين بذلك لأنهم خرجوا عن دين الوثنية إلى الإسلام .

<sup>(</sup>٥) الجذع : الشاب .

<sup>(</sup>٦) الخبب والوضع : ضربان من السير .

<sup>(</sup>٧) الوطفاء : الطويلة الشعر . الزمع : الشعر الذي فوق مربط القيد .

<sup>(</sup>٨) الشاة : الوعل . الصدع : الوسط بين العظيم والحقير .

ولمَّ سبع بهم نبيُّ الله عَلِيْكِ بعث إليهم عبدالله بن أبي حَدَّرَدِ الاسلمي ، وأمره أن يدخلَ في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم عِلمهم ثم يأتيه بخبرهم . فانطلق ابن حَدرد فدخل فيهم فأقام فيهم حتَّى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله عَلِيْكِ ، وسمع من مالك وأمرِ هوازن ما هم عليه ، ثم أقبل حتى أتى رسول الله عَلِيْكِ فأخبره الخبر .

فلما أجمع رسول الله عَلَيْتُ السيرَ إلى هوازن ليلقاهم ذُكر له أنَّ عند صفوان بن أمية أدراعاً له وسلاحاً ، فأرسَل إليه وهو يومئذ مشركُ فقال : يا أبا أمية . أعرنا سلاحك هذا نلحق فيه عدوَّنا غداً . فقال صفوان : أغَصْباً يا محمد ؟ قال : بل عاريَّة مضمونة حتَّى نؤديها إليك . قال : ليس بهذا بأس ! فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح ، فزعموا أنّ رسول الله عَلَيْتُهُ سأله أن يكفيهم حملها ، ففعل .

ثم خرج رسول الله عَلَيْكُم معه ألفان من أهل مكة ، مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله بهم ، فكانوا اثني عشر ألفاً . واستعمل رسول الله عَلَيْكُم عتّاب بن أسيد بن أبي العِيص بن أمية بن عبد شمس على مكة ، أميراً على من تخلّف عنه من الناس . ثم مضى رسول الله عَلَيْكُم على وجهه يريد لقاء هوازن .

عن الحارث بن مالك قال:

خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ إلى حُنين ونحن حديثو عهد بالجاهليه ، فسرنا معه إلى حُنين ، وكانت لكفّار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط ، يأتونها كل سنة فيعلّقون أسلحتهم عليها ، ويذبحون عندها ويعكُفونَ عليها يوماً ، فرأينا ونحن نسير مع رسول الله عَلَيْكُ سِدرة خضراء عظيمة ، فتنادَينا من جَنبات الطريق : يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . قال رسول الله عَلَيْكُ : الله أكبر ! قلتم ... والذي نفس محمد بيده ـ كما قال قوم موسى لموسى : ﴿ اجْعَلُ لنَا قَلْتُم ... والذي نفس محمد بيده ـ كما قال قوم موسى لموسى : ﴿ اجْعَلُ لنَا

إِلْهَاكُمَا لَهُمْ آلِمَةٌ قَالَ إِنَّكُم قُومٌ تَجْهَلُونَ ﴾. إنها السُّن ، لتركَبُنَّ سَنَنَ من كان قبلكم». عن جابر بن عبدالله قال :

لما استقبلنا وادي حُنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حَطُوط (١) إنّما ننحدر فيه انحداراً ، وفي عَماية الصَّبح (٢) ، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شِعابه وأحنائه (٣) ومضايقه ، وقد أجمعوا وتهيئوا وأعدُّوا ، فوالله ما راعَنا ونحن منحطُّون إلاّ الكتائبُ قد شدُّوا علينا شَدَّة رجل واحد ، وانشمرَ الناس (١) راجعين لا يَلوِي أحدٌ على أحد .

و انحاز رسول الله عَلِيْكَ ذات اليمين ثُم قال : أين أيَّما الناس هلمُّوا إليَّ ، أنا رسول الله ، أنا محمد بن عبدالله ! فلأيّ شيء (٥) حملتِ الإبلُ بعضُها على بعض ، فانطلق الناس ، إلاّ أنه قد بقي مع رسول الله عَلِيْكَ نفرٌ من المهاجرين والأنصار وأهل بيته .

قول ابن إسحاق : فلما انهزم الناسُ ورأى من كان مع رسول الله عَلَيْكُ مِن جُفَاة أهل مكّة الهزيمة ، تكلَّم رجالٌ منهم بما في أنفسهم من الضَّغن ، فقال أبو سفيان بنُ حرب : لا تنتهي هزيمتُهم دون البحر ! وإنَّ الأزلام (١) لمعَه في كنانته .

وصرخ جَبَلة بن الحنبل : ألا بَطلَ السحُرُ اليوم !

وقال شيبة بن عثمان : قلتُ : اليومَ أدركُ ثأري من محمد ! اليوم أقتل محمداً ! فأدرتُ برسول الله عَلَيْكُ لأقتله ، فأقبل شيءٌ حتى تغشّى فؤادي فلم أطِقُ ذاك ، وعلمت أنّه ممنوع منّي .

<sup>(</sup>١) أجوف : متسع . حطوط : منحدر .

<sup>(</sup>٢) عماية الصبح : ظلامه قبل أن يتبين .

<sup>(</sup>٣) الأحناء : الجوانب .

<sup>(</sup>٤) انشمروا : انفضوا وانهزموا .

<sup>(</sup>٥) أي لشيُّ عظيم .

<sup>(</sup>٦) الأزلام : السهام التي كانوا يستقسمون بها ويخضعون لحكمها .

<sup>(</sup>٧) كان أبوه قد قتل يوم أحد .

وحدثني بعض أهل مكّة أنّ رسول الله ﷺ قال حينَ فَصَلَ من مكّة إلى حنين ، ورأى كثرَةَ مَن معه من جنود الله : لن نُغْلَبَ اليومَ من قلّة ! عن العباس بن عبد المطلب قال :

إني لمَع رسول الله عَلِيْكُ آخِذُ بِحَكَمةِ (۱) بغلته البيضاء ، قد شجرتُها (۱) بها ، وكنت امرأً جسيماً شديد الصوت ، ورسول الله يقول حين رأى ما رأى من الناس : أين أيّها الناس ؟ فلم أر الناس يَلوون على شيء ، فقال : يا عباس ، اصرخ : يا معشر الأنصار يا معشر أصحاب السَّمُرة . قال : فأجابوا : لبَّيك لبَّك !

فيذُهب الرجل ليثنيَ بعيرَهُ فلا يقدر على ذلك ، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحِم عن بعيره ويخلِّي سبيله ، فيؤمُّ الصوت حتى ينتهيَ إلى رسول الله عَيْنِكُم ، حتى إذا اجتمع إليه منهم ماثة استقبلوا الناس فاقتتلوا .

وكانت الدعوى أوَّلَ ما كانت : يا للأنصار ! ثم خلَصَتْ أخيراً : يا للخزرج ! وكانوا صُبُراً عند الحرب ، فأشرف رسول الله عَيْسَةٍ في ركائبه ، فتظر إلى مُجتَلَد القوم (٣) وهم يجتلدون ، فقال : الآنَ حَمي الوطيس (١) ! عن جابر بن عبدالله قال :

بينا ذلك الرجل من هوازن ، صاحبُ الراية ، على جمله يصنع ما بصنع ، إذْ هَوَى له على بن أبي طالب رضوانُ الله عليه ورجلٌ من الأنصار يريد انه ، فيأتيه على بن أبي طالب من خلفه ، فضربَ عرقوبَي الجمل فوقع على عجُزِه ، ووتَب الأنصاريّ على الرجل فضربَه ضربة أطنَّ قدمَه (٥) بنصف ساقه ، فانجعف (١) عن رحله ، واجتلد الناسنُ ، فوالله ما رجعَتْ راجعةُ الناس من

<sup>(</sup>١) الحكمة : اللجام .

<sup>(</sup>٢) شجرها بها : وضعها في شجرها ، وهو مجتمع اللحيين .

<sup>(</sup>٣) مجتلد القوم : موضع حلادهم بالسيوف ، حيث تكون المعركة .

<sup>(</sup>٤) الوطيس : المعركة ؛ وهي كلمة لم تسمع إلا من الرسول .

<sup>(</sup>٥) أطن قدمه : أطارها وسمع لضربه طنين أو دوي .

<sup>(</sup>٦) انجعف: سقط سريعاً.

هز يمتهم حتَّى وجدوا الأسارى مكتَّفين عند رسول الله عَيْضًا.

والتفَتَ رسول الله عَلَيْكُ إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، وكان ممن صبر يومئذ مع رسول الله عَلَيْكُ ، وكان حسنَ الإسلام حين أسلم ، وهو آخذٌ بثَفَر بغلته (١) ، فقال : من هذا ؟ قال : أنا ابنُ أمَّك يا رسول الله ! عن عبدالله بن أبي بكر :

أن رسول الله عَلَيْتُهُ التفت فرأى أمَّ سُلَيم بنت مِلحان ، وكانت مع زوجها أبي طلحة ، وهي حازمة وسطَها ببُرد لها ، وإنها لحاملٌ بعبدالله من أبي طلحة ، وقد خشيت أن يعزّها الجمل (۲) ، فأدنَت رأسه منها ، فأدخلت يدَها في خِزامته (۳) مع الخطام ، فقال لها رسول الله عَلَيْتُهُ : أمّ سُليم . قالت : نعم ، بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ، اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك ، فإنهم لذلك أهل ! فقال رسول الله عليه عليه عنه عنه عنه أبو طلحة : ما هذا الخنجر معك يا أم سليم ؟ قالت : خنجر أخذته ، إنْ دنسا منسي أحدٌ من المشركين بعَجْته به (۱) . يقول أبو طلحة : الا تسمع يا رسول الله ما تقول الرّميّصاء (۱) !

عن أبي قتادة قال:

رأيت يومَ رجلين حُنين يقتتلان : مسلماً ومشركاً ، وإذا رجلٌ من المشركين يريد أن يُعين صاحبَه المشرك على المسلم ، فأتيتُه فضربت يَده فقطعتُها . واعتنقَني بيده الأخرى ، فوالله ما أرسلني حتَّى وجدتُ ربح الدم ، وكاد يقتلني . فلولا أنَّ الدم نَزَ فه لقتلني ، فسقط فضربته فقتلته ، وأجهضني عنه القتال (١) . ومرَّ

<sup>(</sup>١) الثفر : السير في مؤخر السرج .

<sup>(</sup>٢) يعزها : يغلبها .

<sup>(</sup>٣) الخزامة : حلقة من شعر تجعل في أنف البعير .

<sup>(</sup>٤) بعج بطنه بالسكين : شقه وحضخضُه فيه .

<sup>(</sup>٥) مصعر الرمصاء : من الرمص ، وهو القذى يكون في العين

<sup>(</sup>٦) أجهضني عنه : شعلني وضيق علي وغلبني .

به رجلٌ من أهل مكّة فسلبه . فلما وضعت الحربُ أوزارها و فرغنا من القوم قال رسول الله عَلَيْكُ : « مَن قَتل قتيلاً فله سَلَبُه » . فقلت : يا رسول الله والله لقد قتلت رجلاً ذا سلب ، فأجهضني عنه القتال فما أدري مَن استلبه ؟ فقال رجلٌ من أهل مكّة : صدق يا رسول الله ، وسَلَبُ ذلك القتيل عندي ، فأرضه عني مِن سَلَبه . فقال أبو بكر الصَّديق رضي الله عنه : لا والله ، لا يرضيه منه ، تَعمِدُ إلى أسد من أسد الله يقاتل عن دين الله ، تقاسِمُه سلَبه ؟ ! اردُدْ عليه سلَبه ؟ الله عنه . اردة عليه سلَبه .

قال أبو قتادة :

فأخذتُه منه فبعته فاشتريت بشمنه مَخُرَفاً (١) ، فإنه الأوَّل مال عتقدتُه (٢) . قال ابن إسحاق :

فلما انهزَمَت هوازن استحرَّ (٢) القتل من ثقيف في بني مالك ، فقُتل منهم سبعون رجلاً تحت رايتهم ، فيهم عثمان بن عبدالله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب وكانت رايتهم مع ذي الْخِمار (١) ، فلما قُتل آخذها عثمان بن عبدالله ، فقاتل بها حتَّى قُتل .

ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف ، وعسكر بعضهم بأوطاس ، وتوَّجه بعضهم نحو نخلة ، ولم يكن فيمن توَّجَّه نحو نخلة إلاَّ بنو غيرة من ثقيف ، وتبعت خيلُ رسول الله عَيْقِيلَةٍ من سلك في نَخْلة من الناس ، ولم تتبع من سلك الثنايا .

وبعث رسول الله ﷺ في آثار من توجَّه قِبَل أوطاس أبا عامر الأشعريّ ، فأدرك من الناس بعضَ من انهزم ، فناوَشوه القتالَ ، فرُميَ أبو عامرٍ بسهم فقُتِل ، فأخذ الراية أبو موسى الأشعريّ ، وهو ابن عمه ، فقاتلهم ففتح الله

<sup>(</sup>١) المخرف : نخلة وأحدة ، أو نخلات يسيرة إلى عشر . وما فوق ذلك فهوبستان أوحديقة. .

<sup>(</sup>۲) اعتقدته ، أى ملكته .

<sup>(</sup>٣) استحر : اشتد .

<sup>(</sup>٤) ذو الخمار ، هو عوف بن الربيع .

على يديه وهزمهم .

وخرج مالك بن عوف عند الهزيمة فوقف في فوارسَ من قومه على ثنية (۱) من الطريق وقال لأصحابه: قفوا حتَّى تمضي ضعفاؤكم ، وتلحق أخراكم . فوقف هناك حتَّى مضى مَن كان لحق بهم من منهزمة الناس .

ومرّ رسول الله عَيْمِ بامرأة وقد قتلها خالد بن الوليد . والناس متقصَّفون (۱۲) عليها ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : امرأة قتلها خالد بن الوليد . فقال رسول الله عَيْمِ لَا بعض مَن معه : أدركُ خالداً فقل له : إنّ رسول الله ينهاك أن تقتل وليداً أو أمرأة أو عسيفاً (۱۲)

وإن رسول الله عَيَّالِيَّةِ قال يومئذ : إن قدَرتم على بِجاد ــ رجل من بني سعد بن بكر ــ فلا يُفلتنَّكم ، وكان قد أحدث حدثاً ، فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله ، وساقوا معه الشيماء بنت الحارث بن عبد العُزَى أختَ رسول الله عَيِّلِيَّةٍ من الرضاعة ، فعنَفُوا عليها في السياق ، فقالت للمسلمين : تعلَّموا والله إني لأختُ صاحبكم من الرضاعة ! فلم يصدُّ قوها حتى أتوًا بها إلى رسول الله عَيِّلِيَّةٍ .

فلما انتُهي بها إلى رسول الله عَيْنِيَّةِ قالت : يا رسول الله ، إني أختك من الرضاعة . قال : وما علامة ذلك ؟ قالت : عضَّة عضضتنيها في ظهري وأنا متورِّكتُك (أ) . فعرف رسول الله عَيْنِيَّةِ العلامة ، فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيَّر ها وقال : إن أحببت فعندي محبَّبةً مكرَّمة ، وإن أحببت أن أمتِّعك (٥) وترجعي إلى قومك فعلت . فقالت : تمتّعني وتردُّني إلى قومي . فتَّعها رسولُ الله عَيْنِيَّةٍ وردَّها إلى قومها .

<sup>(</sup>١) الثنية : موضع مرتفع بين جبلين

<sup>(</sup>۲) متقصفوں : مزدحمون .

<sup>(</sup>٣) العسيف : الأجير والعبد المستعان به

<sup>(</sup>٤) نوركته : حملته على وركها .

<sup>(</sup>٥) أمتعك : أعطيك ما يكون به التمتع ، أي الانتفاع .

فز عمت بنو سعد أنه أعطاها غلاماً له يقال له مكحول ، وجاريةً ، فزوّجت احدَهما الأخرى ، فلم يزل فيهم من نسلهما بقية .

قال ابن هشام:

وأنزل الله عزَ وجلَ في يوم حنين :﴿ لقد نَصَركم اللهُ في مواطِنَ كثيرة ويومَ حُنَينِ إِذْ أَعجبتكم كُثْرَتُكم ﴾ إلى قوله : ﴿ وَذَلَكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ . قال ابن إسحاق.

ثم جُمعت إلى رسول الله عَيْلِيُّ سبايا حُنَين وأموالهُا ، وكان على المغانم مسعود بن عمرو الغفاري ، وأمر رسول الله عَلِيْتُكُ بالسَّبايا والأموان إلى الجعرانة فحُبست بها

## غزوة الطائف

### في سنة ثمان

وكما قدم فَلُّ نقيفٍ (١) الطائفَ أغلقوا عليهم أبوابَ مدينتها ، وصنعوا الصنائع للقتال .

ولم يشهد حُنيناً ولا حصار الطائف عُروة بن مسعود ، ولا غَيلان بن سلمة ، كانا بُجَر ش يتعلَّمان صنعة الدُّبَّابات (٢) والمجانيق (٣) والضُّبور (١٠) .

ثمَّ سار رسولُ الله ﷺ إلى الطَّائف حين فرغ من حنين ، فقال كعب بن مالك حين أجمع رسولُ الله عَلِيْتُهِ السيرَ إلى الطائف :

قضينا من تِهامــة كــلَّ ريــــبو وخيبَرَ ثم أَجْمَعْنَا السيوفا (٥) قَواطعهنّ ، دَوساً أو ثقيفـــاً بساحية داركم متما ألوفها وتصبح دارُكم منكم خلوفا (١)

نخيِّر ها ، و لو نطقت لقالـــــت فلستُ لحاصنِ إن لم تَسرَوهَـــــا و ننتـــزع العُـروشَ ببطــن وجَ

(١) الفل: الجماعة المنهز مون.

- (٢) الدبابة : آلة من آلات الحرب ، يدخل فيها الرجال فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوها .
  - (٣) جمع منجنيق . وهي من آلات الحصار ، يرمى بها الحجارة الثقيلة ونحوها .
    - (٤) الصبور : مثل رؤوس الأسفاط ، يتقى بها في الحرب عند الانصراف .
      - (٥) الريب : الشك . أجمعنا السيوف : أرحناها .
- (٦) العروش : سقوف البيوت . وج : موضع بالطائف . خلوف : تغيب عنها أداما .

فسلك رسول الله عَيَّالِيَّ على نخلة اليمانية ، ثم على قَرْن ثم على الْمَلِيح ، ثم على بُحرة الرُّغاء من لِبَّة (١) فابتى بها مسجداً فصلَّى فيه ، ثم سلك في طريق يقال لها الضَّيْقة ، ثم خرج منها على نَخْب حتى نزل تحت سدرة يقال لها : الصادرة » قريباً من مال رجل من ثقيف ، فأرسل إليه رسول الله عَيِّلِيَّة : إما أن تخرج وإما أن نُخرب عليك حائطك . فأبى أن يخرج . فأمر رسول الله عَيْلِيَّة بإخرابه .

حتَّى إذا كان يومُ الشَّدخة عند جدار الطائف ، دخل نفزٌ من أصحاب رسول الله عَلَيْ مَن أصداب رسول الله عَلَيْ مَن أَلَمْ مَن أَلْمُ مَنْ أَلْمُ مَن أَلْمُ مَنْ أَلْمُ مَن أَلْمُ مَن أَلْمُ مَنْ أَلْمُ مَنْ أَلْمُ مَن أَلْمُ مَنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ مَنْ أَلْمُ مَنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ لَالْمُنْ أَلْمُ لَا أَلْمُ مَنْ أَلْمُ مَنْ أَلْمُ مَنْ أَلْمُ مَنْ أَلْمُ مَنْ أَلْمُ مَنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ لِمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ

<sup>(</sup>١) قرن ، ومليح ، وبحرة الرعاء . ولية : مواضع بالطائف .

<sup>(</sup>٢) أي نصب الخيام للجنود .

<sup>(</sup>٣) النقيص : الصوت .

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام : « ورماهم رسول الله ﷺ بالمنجنيق . حدثني من أثق به أن رسول الله ﷺ أول من رمي في الإسلام بالمنجنيق رمي أهل الطائف » .

فوقع الناس فيها يقطعون .

وقد بلغتي أنّ رسول الله عَيْظِيْم قال لأبي بكر الصديق وهو محاصر "ثقيفاً: يا أبا بكر ، إنّي رأيت أنّي أهديت لي قَعبة (١) مملوءة زبداً ، فنَقرَها ديك فَهرَاقَ ما فيها . فقال أبو بكر : ما أظن أن تدرك منهم يومَك هذا ما تريد . فقال رسول الله عَيْظِيدٍ : وأنا لا أرى ذلك .

ثم إن خُويلة بنت حكيم السُّلمية ، وهي امرأة عثمان ، قالت : يا رسول الله ، أعطني إنْ فتح الله عليك الطائف حُلَّي بادية بنت غيلان أو حلي الفارغة بنت عقيل \_ وكانتا من أحلي نساء ثقيف (٢) \_ فذكر لي أنَّ رسول الله عَلِيْكِة قال لها : وإنْ كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خويلة ؟ فخرجت خويلة فذكرت ذلك لعمز بن الخطاب ، فدخل على رسول الله عَلِيْكَة فقال : يا رسول الله ، ما حدث حديث ينه خويلة زعمت أنك قُلته ؟ قال : قد قُلته . قال : أو ما أذِن لك فيهم يا رسول الله ؟ قال : بلى . قال : فأذَن عمر بالرحيل ؟ قال : بلى . قال : فأذَن عمر بالرحيل .

فلمًا استقلَّ الناسُ نادى سعيد بن عُبيد : ألا إنَّ الحيُّ مقيم .

ويقول عيينة بن حِصن : أَجَلُ والله مَجَدةً كراماً . فقال له رجلٌ من المسلمين : قاتلكَ الله يا عيينة ، أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله عَلَيْكُم ، وقد جئت تنصر رسول الله ؟ فقال : إنّي والله ما جئت لأقاتل ثقيفاً معكم ، ولكنّي أردت أن يفتح محمدٌ الطائف فأصيبَ من ثقيف جارية أتّطثها ، لعلّها تلد لي رجلا ، فإنّ ثقيفاً قومٌ منا كير .

ونزل على رسول الله عَلِيْكُم في إقامته تمن كان محاصَراً بالطائف عَبيد ، فأسلموا فأعتقهم رسول الله عَلِيْكُم .

ولما أسلم أهل الطائف تكلّم نفرٌ منهم في أولئك العبيد . فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) القعبة : القدح .

<sup>(</sup>٢) أي من أكثر هن حليا .

<sup>(</sup>٣) مناكير : ذوو دهاء وفطنة .

صَالِلَهُ : « لا ، أو لئك عتقاء الله » .

وكان ممن تكلُّم فيهم الحارث بن كَلَدة .

وجميع من استُشهد بالطائف من أصحاب رسول الله عَلِيْكُ اثنا عشر رجلاً: سبعة من قريش ، وأربعة من الأنصار ، ورجلٌ من ليث .

فلما انصرف رسول الله عَلَيْكَ عن الطائف بعد القِتال والحصار قال بُجَير بن زهير بن أبي سلمي يذكر حُنيناً والطائف :

كانت عُلالة يوم بطن حُنيِّن جَمَعت بإغواء هسوازنُ جَمعَها لم يمنعوا منّا مقاماً واحداً ولقد تعرَّضنا لكيما يخرجوا تسرتدُّ حَسْرانا إلى رجراجة ملمومة خضراء لو قذفوا بها مشي الضّراء على الهراس كأننا في كلِّ سابغة إذا ما استحصنت جُدُلُ تَمَسُّ فضولَهُنَّ نسعالُنا

وغداة أوطاس ويوم الأبرق (۱)
فتبدَّدوا كالطائر المتمزق (۲)
إلا جدارَهم وبطنَ الخندق
فتحصّنوا منَّا ببابِ مغلَق
شهباء تلمع بالمنايا فيلق (۱)
حَضَنا لظلَّ كأنه لم يخلق (٤)
قُدْرُ تَفَرَّقُ في القياد وتلتقي (٥)
كالنَّهي هبَّتْ ريحُه المترقرق (٥)
مِن نسج داود وآل محرِّق (٧)

<sup>(</sup>١) العلالة : جري بعد جري ، أو قثال بعد قتال . حنين : تصغير حنين .

<sup>(</sup>٢) الإغواء : الإضلال . والغي : خلاف الرشد .

<sup>(</sup>٣) حسرى : جمع حسير . الرجراجة : الكتيبة الضخمة . الشهباء : البيضاء لما فيها من لمعان الحديد .

<sup>(</sup>٤) ملمومة : مجتمعة خضراء ، لما بها من السلاح . حضن : جبل بأعلى نجد .

 <sup>(</sup>٩) مشى الضراء : أي في استخفاء وختل . الهراس : ببات له شوك . قدر : جمع قدور ، وهي الخيل
 تجعل أرجلها في مواضع أبديها إذا مشت . ويروى : « قدر » بالفاء ، وهي الوعول المسنة .

<sup>(</sup>٦) السابغة : الدرع التامة . والنهي : الغدير من الماء .

<sup>(</sup>٧) الجدل : جمع جدلاء ، وهي الدرع الجيدة النسج . آل محرق : آل عمرو بن هند ملك الحيرة .

# أمر أموال هوازنَ وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها ، وإنعام رسول الله

ثم خرج رسول الله عَلَيْكُ حين انصرف عن الطائف على دَحْنا (١) حتَّى نزل الجِعْرانة فيمن معه من الناس ، ومعه من هوازنَ سبي كثير ، وقد قال رجلٌ من أصحابه يوم ظعَنَ عن ثقيف : يا رسول الله ، أدَّع عليهم ! فقال رسول الله عَلَيْكُ : اللهم اهد ثقيفاً وأت بهم .

ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة ، وكان مع رسول الله عَيَالِيَّهِ مِن سَبِي هوازن سَتَة آلاف من الذراريِّ والنساء ، ومن الإبل والشاء ما لا يُدرى ما عِدَّته . فقالوا : يا رسول الله ، إنَّا أصل وعشيرة ، وقد أصابنا من البلاء ما لم يَحْفَ عليك ، فامنْن علينا منَّ الله عليك .

وقام رجلٌ من هوازن ثم أحد بني سعد بن بكر ، يقال له زهيرٌ ، يكنى أبا صُرَد ، فقال : يا رسول الله ، إنَّما في الحطائر (٣) عمَّاتك وخالاتك وحواضنك (٣) اللاتي كنَّ يكفُلنك ، ولو أنَّا مَلَحْنا (٤) للحارث بن أبي شِمر ، أو للنُّعمان بن المنذر ثم نزل منّا بمثل الذي نزلت به ، رجَونا عطفه وعائدته (٥) علينا ، وأنت خير المكفولين !

فقال رسول الله عَلَيْكُ : أبناؤكم ونساؤكم أحبُّ إليكم أم أموالكم ؟ فقالوا : يا رسولَ الله ، خيَّرتَنا بين أموالنا وأحسابنا ، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا ، فهو أحبُّ إلينا . فقال لهم : أمَّا ماكان لي ولبني عبد المطَّلب فهو لكم ، وإذا ما أنا صلَّبت الظُّهر بالناس فقوموا فقولوا : إنَّا نستشفع بر سول

<sup>(</sup>١) دحنا: مخلاف من مخاليف الطائف.

<sup>(</sup>٢) الحظائر : جمع حظيرة ، وهي الزرب يصنع للابل والغنم ليكفها . وكان السبي يوضع في حظائر .

<sup>(</sup>٣) حواضنك : اللَّاتي أرضعنك . وكان حاضنة الرسول من بني سعد بن بكر ، من هوازن .

<sup>(</sup>٤) ملحنا : أرضعنا . والملح : الرضاع .

<sup>(</sup>٥) العائدة : الفضل العائد .

الله إلى المسلمين ، وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا ، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم .

فلماً صلى رسول الله عَيِّلِيَّةِ بالناس الظُهر قاموا فتكلَّموا بالذي أمرهم به ، فقال رسول الله عَيِّلِيَّةٍ : أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم . فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو إلى رسول الله عَيْلِيَّةٍ . وقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله عَيْلِيَّةٍ . فقال الأقرع بن حابس : أمّا أنا وبنو كان لنا فهو لرسول الله عَيْلِيَّةٍ . فقال الأقرع بن حابس : أمّا أنا وبنو تحسن : أما أنا وبنو فزارة فلا . وقال عباس بن مرداس : أما أنا وبنو سُليم فلا . فقالت بنو سليم : بلي ، ما كان لنا فهو إلى رسول الله عَيْلَةٍ .

يقول عباس بن مرداس لبني سُليم : وَهَنتموني (١) .

فقال رسول الله عَلَيْكَ : أمَّا مَن تمسَّك منكم بحقَّه من هذا السَّبي فله بكل إنسانٍ ستُّ فرائض . من أول سبي أصيبه ، فُردُوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم .

وقال رسول الله عَيِّلِيّهِ لوفاد من هوازن وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل ؟ فقالوا : هو بالطائف مع ثقيف . فقال رسول الله عَيِّلِيّهِ : أخبروا مالكاً أنه إن أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله ، وأعطيته مائة من الإبل . فأتي مالك بذلك فخرج إليه من الطائف . وقد كان مالك خاف ثقيفاً على نفسه أن يعلموا أنّ رسول الله عَيِّلِيّهِ قال ما قال فيحبسوه ، فأمر براحلته فهيئت له ، وأمر بفرس له فأتي به إلى الطائف ، فخرج ليلاً فجلس على فرسه ، فركضه حتى أتى راحلته حيث أمر بها أن تُحبّس ، فركبها فلحق برسول الله عَيِّلِيّهِ ، فأدركه بالجعرانة أو بمكّة ، فردَّ عليه أهله وماله ، وأعطاه مائةً من الإبل ، وأسلم فحسُن إسلامه ، فقال مالك بن عوف حين أسلم :

ما إن رأيتُ ولا سمعتُ بمثله في الناس كلُّهم بمثل محمد

<sup>(</sup>١) وهنتمويي : أضعفتموني .

أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتُدى ومتى تشأ يخبرك عمّا في غد بالسمهريّ وضرب كلِّ مهنَّد (١) وإلىا الكتيبةُ عرَّدت أنيابهـا فكأنّه ليثُ على أشباله وسط الهباءة خادر في مَرصَدِ (٢) فاستعمله رسولُ الله ﷺ على مَن أسلم من قومه وتلك القبائل : مُمالة ، وسلِمة ، وفَهْم ، فكان يقاتل بهم ثقيفاً ، لا يخرج لهم سَرحٌ إلاَّ أغار عليه ، حتى ضيَّق عليهم ، فقال أبو مِحْجَن الثقفي :

هابت الأعداء جانبنا شم تغزونا بنو سلِمَــة وأتبانسا ماليك بسهم نباقضاً للعهد والحرمه وأتسونسا فسى منازلسنا ولقدكنا أولسى نَقِمه

واتبعه الناس يقولون : يا رسول الله ، اقسِمْ علينا فيئنا من الإبل والغنم ! حتى ألجنوه إلى شجرة فاختطفَت عنه رداءه ، فقال : رُدُّوا عليَّ ردائي أيُّها النابس ، فوالله أنْ لو كان لكم بعدد شجر تِهامة نَعماً لقسمته عليكم ، ثم ما أُلفيتموني بخيلاً ولا جياناً ولا كذَّ اماً .

ثم قام إلى جنب بعيرٍ فأخذ وبَرةً من سنامه فجعلها بين إصبعه ، ثم رفعها ثُم قال : « أَيُّهَا الناس ، والله مالي من فيثكم ولا هذه الوبَرة إلاّ الخمسُ ، والخمسُ مردود عليكم ، فأدُّوا الخِياط والمِخْيط (٣) ؛ فإن الغُلول يكون على ـ أهله عاراً وناراً وشَناراً (<sup>()</sup> يوم القيامة » .

فجاء رجلٌ من الأنصار بكُبَّةٍ (٥) من خيوط شعر ، ققال : يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١)عردت : أحجمت وفرت . والأنياب : سادات القوم . السمهري : الرمح . المهند . السيف المنسوب إلى الهند .

 <sup>(</sup>٣) الهباءة : الغبار يثور عند اشتداد الحرب. الخادر : الذي في عربنه : المرصد : المكان يرقب منه .

<sup>(</sup>٣) الخياط : الخيط . والمخيط : الابرة .

<sup>(</sup>٤) الشنار : أقبح العار .

<sup>(</sup>٥) الكبة : ما جمع من الغزل ونحوه .

أخذتُ هذه الكُبّةَ أعمل بها بَرُ ذَعةَ بعيرٍ لي دَبِرِ (١) . فقال : أمّا نصيبي منها فلكَ ! قال : أمّا إذْ بلغَتُ هذا فلا حاجةَ لي بها . ثم طرَحها من يده .

وأعطى رسولُ الله عَيِّلِيَّةِ المؤلَّفة قلوبهم ، وكانوا أشرافاً من أشراف الناس ، يتألَّفهم ويتألَّف بهم قومَهم ، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير ، وأعطى ابنه معاوية مائة بعير ، وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير ، وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة مائة بعير ، وأعطى سُهيل بن عمرو مائة بعير ، وأعطى حُويطب بن عبد الغُزَّى مائة بعير ، وأعطى العلاء بن جارية الثقفي مائة بعير ، وأعطى الأقرع بن حابس مائة بعير ، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة بعير ، وأعطى مائك بن عوف النصري مائة بعير ، وأعطى مائل بن عوف النصري مائة بعير ، وأعطى مائل بن عوف النصري مائة بعير ، وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير ، فهؤلاء أصحاب المِثين .

وأعطى دون الماثة رجالاً من قريش ، منهم مَخرمة بن نوفل الزَّهري ، وعُمَير بن وهبِ الجمحي ، وهشام بن عمرو وأخو بني عامر بن لؤيّ لا أحفظ ما أعطاهم وقد عرفت أنَّها دون الماثة . وأعطى سعيد بن يربوع بن عَنْكَثة خمسين من الإبل ، وأعطى السهميَّ خمسين من الإبل .

وأعطى عباس بنَ مرداسٍ أباعرَ فسخِطهَا ، فعاتب فيها رسولَ الله عَيَّالَتُهُ ، فقال عباس بن مرداس يعاتب رسول الله عَيِّالَتُهُ :

كانت نهاباً تلافيتُها بكرِّي على المُهر في الأجرع (۱) وإيقاظيَ القوم أن يرقدوا إذا هجع الناسُ لم أهجع (۱) فأصبح نهبي ونهب العبيد لد بين عيينة والأقرع وقد كنتُ في الحرب ذا تُدرا فلم أعطَ شيئاً ولم أمنع (۱)

<sup>(</sup>١) الدبر : الذي به الدبر ، وهي القروح .

<sup>(</sup>٢) النهاب : جمع نهب ، وهو ما ينهب ويغنم . والأجرع : المكان السهل .

<sup>(</sup>٣) لم أهجع : لم أنم .

<sup>(</sup>٤) العبيد: اسم فرس العباس.

<sup>(</sup>ق) ذا تدرأ : ذا دفع عن قومي . لم أعط شيئا ، أي شيئا طائلا .

إلا أفسائسل أعسطيتُها عديد قوائمها الأربع (۱) وماكنان حصن ولا حابس يفوقان شيخي في المجمع (۱) وماكنتُ دون امريء مشهما ومن تضع اليوم لا يُسرفع فقال رسول الله عَلَيْكُ : اذهبوا به فاقطعوا عني لسانه . فأعطوه حتى رضي . فكان ذلك قَطْع لسانه الذي أمر به رسول الله عَلَيْكُ (۱) .

عن أبي سعيد الخُدريّ قال:

لما أعطى رسول الله على ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ، ولم يكن في الأنصار منها شيء ، وجَد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم ، حتى كثرت منهم القالة (١) ، حتى قال قائلهم : لقَي والله رسول الله على قومه ! فدخل عليه سعد بن عُبادة فقال : يا رسول الله ، إن هذا الحي من الأنصار قد وَجَدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت ؛ قسمت في قومك ، وأعطيت عطايا عِظاما في قبائل العرب ، ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء ! قال : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : الحي من الأنصار منها شيء ! قال : فأجمع في قومك في هذه الحظيرة .

فخرج سعدٌ فجمع الأنصار في تلك الحظيرة ، فجاء رجالٌ من المهاجرين فتركهم فدخلوا ، وجاء آخرون فردَّهم . فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال : قد اجتمع لك هذا الحيُّ من الانصار .

فأتاهم رسول الله عَيْلِيُّ فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) الأفائل : جمع أفيل ، وهو الصغير من الإبل .

<sup>(</sup>۲) شیخی ۲ یرید به آباه مرداسا . ویروی : ۹ شیخی ۹ بتشدید الیاء ، یرید أباه وجده . ویروی : « یفوقمان مرداس » .

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم أن عباس بن مرداس أتى رسول الله عليه فقال له : أنت القائل : فأصبح نهي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة ؟ فقال أبو بكر الصديق : بين عيينة والأقرع فقال رسول الله عليه : هما واحد . فقال أبو بكر : أشهد أنك كما قال الله : « وما علمناه الشعر وما ينبغى له » .

<sup>(</sup>٤) القالة : الكلام الرديء .

يا معشَر الأنصار ، ما قالةٌ بلغَتني عنكم ، وجِدَةُ (١) وجَدَتموها عليّ في أنفسكم ؟ أَلُم آتكمْ ضُلاَّلاً فهداكم الله ، وعالةٌ فأغناكم الله ، وأعداء فألَف الله بين قلوبكم! قالوا: بلى ، واللهُ ورسولُه أَمَنُّ وأفضل (١)!

ثم قال : ألا تجيبونني يا معشر الأنصار ؟ قالوا : بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ لله ولر سوله المن والفضل . قال عَيْظَة : أما والله لو شئم لقلتم ، فلصدقتم ولصد قتم : أتيناك مكذ بأ فصد قناك ، ومخذولا فنصرناك ، وطريداً فآويناك ، وعائلاً فآسيناك ألله . أوَجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لُعَاعة (أ) من الدنيا تألّفت بها قوماً ليُسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ! ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت أمراً من الأنصار ، ولو سلك الناس شعباً (أ) وسلكت الأنصار ؛ والمناء أبناء الأنصار ؟

قال : فبكى القوم حتَّى أخضَلُوا لحاهم (٥) ، وقالوا : رضينا برسول الله قَسْماً وحظًّا .

ثم انصرف رسول الله عَلِيْكُ وتفرقوا .

#### عمرة رسول الله عَلِيْتُهُ من الجعرانة

واستخلافه عَتَّابَ بن أسيد على مكة ، وحَجُّ عَتَّاب بالمسلمين سنة ثمان قال ابن إسحاق :

<sup>(</sup>١) الحدة: الغضب.

<sup>(</sup>٢) أمن : أكثر منة ، وهي النعمة .

<sup>(</sup>٣) آسيناك : أعطيناك حتى جعلناك كأحدنا .

<sup>(</sup>٤) اللعاعة ، بالضم : البقية اليسيرة .

<sup>(</sup>٥) الشعب : الطريق بين جبلين .

<sup>(</sup>٦) أخضلوها : بللوها .

ثم خرج رسول الله عَلِيْكُ مِن الجِعْرَانة معتمراً ، وأمر ببقايا الفَيء فَحُبِسَ عَمَجَنَّة بناحية مَرِّ الظَّهران ، فلما فرغ رسول الله عَلِيْكُ من عُمرته انصرف راجعاً إلى المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة ، وخلَّفَ معه مُعاذ بن جَبَل يُفَقِّه الناس في الدين ويعلمهم القرآن ، واتَّبع رسول الله عَلِيْكُ ببقايا الفيء (۱) . وكانت عُمرةُ رسول الله عَلَيْكُ في ذي القعدة ، فقدم رسول الله عَلَيْكُ المدينة في بقية ذي القعدة ، أو في أول ذي الحجة .

قال ابن إسحاق : وحجَّ الناس تلك السنة على ماكانت العرب تحج عليه ، وحج بالمسلمين تلك السنة عَتَّاب بن أسيد ، وهي سنة ثمان ، وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم ، ما بين ذي القعدة إذ انصرف رسول الله على شهر رمضان من سنة تسع .

# أمر كَعْب بن زُهَيْر بعد الانصراف عن الطائف

ولما قدم رسول الله عَيْمِ مِن مُنْصَرَفه عن الطائف كتب بُجيرُ بن زهير بن أبي سُلْمَى إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله عَيْمِ قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه ، وإن من بقي من شعراء قريش : ابنَ الزَّ بَعْرَى وهُبيرَةً بن أبي وهب ، قد هربوا في كل وجه ، فإن كانت لك في نفسك حاجةً فطِرْ إلى رسول الله عَيْمَ ، فإنه لا يقتُل أحداً جاءه تائباً ، وإن لم تفعل فائج إلى نجائك من الأرض .

وكان كعب قد قال:

أَلاَ أَبِلِغَا عَنِّي بُجَـيراً رساليةً فهل لك فيما قلتُ ويحَكَ هَل لَكا

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام : وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال : لما استعمل النبي عَلَيْكُمْ عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهما ، فقام فخطب الناس ، فقال : أيها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم ، فقد رزقني رسول الله عَلَيْكُمْ درهما كل يوم ، فليست بي حاجة إلى أحد .

فيتِّنْ لهٰ إنْ كنتَ لستَ بفاعل عَلَى خُلُـقِ لَم تُلـفِ أَمًّا ولا أَبـــًا فإن أنتَ لَمْ تَفعلُ فلستُ بـآسفٍ ولا قائلِ إما عَثَرتَ لَعاً لَكا (١)

عَلَى أَيِّ شيءٍ غير ذلك دَلَّكا عليـهِ ولم تُــدركُ عليــه أخًا لَكا سقىاكَ بِهَا المُنْمُونُ كَأَساً رَوَّيةً فَأَنْهَلَكَ الْمَامُونُ مِنْهَا وعَلَّكَ الْ

قال : وبعث بها إلى بُجير ، فلما أَتت بُجيراً كره أن يكتمها رسولَ الله عَلِيْنَةٍ ، فأنشدَه إيّاها ، فقال رسولُ الله عَلَيْنَةٍ لما سمع « سقاك بها المأمون » : « صدق وإنه لكذُوبٌ ، أنا المأمون » .

ولما سمع « على خُلُقٍ لم تلف أمًّا ولا أبا عليه » قال : أَجِلُ لمَّ يلف ِ عليه أباه ولا أمَّه .

قال ابن اسحاق:

فلما بلغ كعباً الكتابُ ضاقت به الأرض ، وأشفق على نفسه ، وأرجف به من كان في حاضرِه من عدِّوه ، فقالوا : هو مقتول . فلما لم يجد من شيء بُدًّا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله عَلِيْكُ ، وذكر فيها خوفه وإرجافَ الوشاة به من عدوُّه ثم خرج حتى قدم المدينة ، فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جُهينةَ ، كما ذكر لي ، فغدا به إلى رسول الله عَلَيْكُم حين صلَّى الصَّبح ، فصلَّى مع رسول الله عَلِيكِ ، ثم أشار له إلى رسول الله عَلِيكِ ، فقال : هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه . فذُكُر لي أنه قام إلى رسول الله عَلِيْتُكُ حتى جلس إليه ، فوضع يده في يده ، وكان رسول الله عُلِيَّةُ لا يعرفه ، فقال : يا رسول الله ، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً ، فهل أنت قابلٌ منه إن أنا جئتك به ؟ فقال رسول الله عَلِيْتُهُ : « نعم » . قال : أنا يا رسول الله كعب بن زهير .

قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من

<sup>(</sup>١) بآسف : بنادم . وقوله « لعا لك » كلمة تقال للعاثر ، يدعى له بها ، ومعناها قم وانتعش .

<sup>(</sup>٢) أنهلك : سقاك النهل . وهو الشرب الأول ، وعلك : سقاك العلل . والعلل : الشرب الثاني .

الله عَلَيْهِ « دعْه عُنكَ فإنَّهُ قد جاء تائباً نازعاً عمَّا كان عليه » . فغضب كعب " على هذا الحيِّ من الأنصار لما صنع به صاحبُهم ، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير ، فقال قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله عَلِيْكُم : بَانَت سُعَادُ فَقَلِي اليَّــومَ مَتْبـــولُ مُتَيَّــم إنـــرَهَــا لَمَ يُفْــدَ مَكْبُولُ (١) نُبِّثْتُ أَنَّ رسولَ الله أَوْعَــدَنــي والعفــو بعنــد رسولِ اللهِ مأمُولُ مهلاً هَداك الذي أعطاك نافلَة الْهِ قرآن فيها مواعيظٌ وتَفصيلُ لاَ تَأْخُذَنِّي بِأَقِـوال الْوُشـاةِ ولَمْ ۚ أَذَنــبُ ولو كَثُرُت فِيَّ الأَقَاوِيـلُ يَرَى وَيَسْمَعُ مَا قَد أَسمَعُ الفيلُ من الـرسـول ِ بإذن ِ اللهِ تَنويلُ جُنْح الظِلام وتُوبُ اللَّيل مَسدُولُ (٢) في كَفِّ ذي نَقَمات قِيلُه القيلُ ٣٠ وقيل إنَّكَ مَنسوبٌ ومستُمولُ في بطن عَبَّرَ غيلٌ دونه غيلٌ (١) لحم من الناس معفورٌ خراديل (٥) أن يترُك القِرن إلاَّ وهو مَفْلُولُ (١) ولا تمشَّى بواديــه الأراجيــلُ (٧)

لَقَد أَقُومُ مَفَاماً لَو يَقُسومُ بِهِ لظَـلَّ يُرعَـدُ إلاَّ أن يحكونَ لــهُ مَازلت أقتطُــع البيــداءَ مُــدَّرعـــاً حتَّى وضعتُ يميني مَا أنازعُهَا فلَهُو أَخْسُوفُ عِنْدِي إِذْ أَكُسُّلُهُ مِنْ ضَيْغَم بِضَرَاءِ الأرض مَخــدَرُهُ يمعمدو فيُلْحِم ضِرغمامين عيشُهما إذا يساور قِرناً لا يحلُّ لــهُ مِنــه تظـٰـلُّ سِبــاءُ الــجَّــو نـافِــرةً

الأنصار ، فقال : يا رسول الله ، دَعِني وعَدُقُّ الله أَضُرُّ بُ عنقه ! فقال رسول

<sup>(</sup>١) البين : الفراق ، وبانت : ذهبت وفارقت . وسعاد : اسم صاحبته . ومتبول : هالك ، والتبل ، بفتح فسكون ، هو الهلاك وطلب الثأر . ومتيم : معبد مذلل . ويروى « متيم عندها لم يجز » .

<sup>(</sup>٢) مدرعا : لابسا . والمراد شمول الظلام له .

<sup>(</sup>٣) أي قوله هو قول الحق .

<sup>(</sup>٤)الضيغم : الأسد. ضراء الأرض : ما واراك من شجر ونحوه . مخدر الأسد : أجمته وغابته . عثر : موضع مشهور بالأسد . الغيل : الأجمة .

<sup>(</sup>٥) يلحم : يطعم اللحم . معفور : ممرغ في العفر ، وهو التراب . خراديل : قطع .

<sup>(</sup>٦) يساور : يواثب . مفلول : مكسور منهزم .

<sup>(</sup>٧) الجو : اسم موضع . والأراجيل : الجماعات من الرجال .

ولا يسزالُ بسواديسه أخو ثِقَسسةٍ
إِنَّ السرسولَ لنُسسورُ يُسْتَضاءُ بسهِ
في عُصبة من قُريش قال قائلُهُمْ
زالسوا فما زال أنكاسُ ولا كُشُفُّ
شمّ العسرانين أبطالُ لَبسوسُهُم بيضٌ سوابِعُ قد شُكَستْ لها حَلَقُ ليسو مَفاريحَ إِن نالستْ رِماحُهُم

مُضَرَّجُ البزِّ والدِّرسانِ مأكولُ (۱) مُفَرَّجُ البزِّ والدِّرسانِ مأكولُ (۱) مُهَنَّدُ من سُيوف الله مَسْلُولُ (۱) بِبطنِ مكة لمَّا أسلموا: زولوا (۱) عند اللقاء ولا مِيلُ مَعازِيلُ (۱) مِنْ نَسج داودَ في الْهَيْجَا سَرَابيلُ (۱) كأنَّها حَلَقُ القَفْعاء مجدُولُ (۱) قوماً، وليسو مجازيعاً إذا نيلوا ضَربُ إذا عَرْدَ السُّودُ التَّنَابيلُ فَرَربُ إذا عَرْدَ السُّودُ التَّنَابيلُ

<sup>(</sup>١) مضرج : مخضب بالدماء . والبز : السلاح . والدرسان ـ بكسر الدال وسكون الراء ـ جمع درس ، وهو التوب الخلق المالي .

 <sup>(</sup>٢) سيوف الهند مضرب المثل في الجودة . يستضاء به أي يهندى به إلى الحق .

<sup>(</sup>٣) ؛ في عصبة ، يروى أيضاً : ؛ في فتية ، . وزولوا : انتقلوا من مكان إلى مكان .

<sup>(</sup>٤) أنكاس : جمع نكس بالكسر ، وهو الرجل الضعيف . سمي بذلك تشبيها بالنكس من السهام وهو الذي انكسر فوقه . والكشف : جمع أكشف ، وهو الذي لا ترس معه في الحرب . والميل : جمع أميل ، وهو الذي لا سيف معه ، أو هو الذي لا يحسن ركوب الخيل ولا يستقر على السرج . والمعاذيل : جمع معزال ، وهو الذي لا سلاح معه .

<sup>(</sup>ه) الشم : جمع أشم ، وهو الذي في قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه ، وذلك من علامات السيادة والكرم . والعرانين : جمع عرنين ، وهو الأنف ، والأبطال : جمع بطل ، وهو الرجل الشجاع ، وسمي بذلك لأنه تبطل عنده الدماء وتهدر ولا ينال منه ثأر . ونسج داود أراد به الدروع . والهيجا : الحرب ، وأصله ممدود فقصره . والسرابيل : جمع سربال .

<sup>(</sup>٦) بيض : جمع أبيض ، وسوابغ : جمع سابغ ، وهو الطويل التام ؛ وهذان وصفان للسرابيل في البيت السابق . وشكت : أراد نسجت ، وأصل الشك إدخال الشي في الشيئ . ويروى : • سكت ، بالسين المهملة ، ومعناه ضيقت . والحلق : جمع حلقة ، بفتح فسكون . والقفعاء : شجر ينبسط على وجه الأرض يشبه حلق الدروع . ومجدول : محكم الصنعة .

 <sup>(</sup>٧) مفاريح: جمع مفراح، ومجازيع: جمع مجزاع، وكلاهما صيغة مبالغة من الفرح ومن الجزع.
 يريد أنهم إذا تعلبوا على عدوهم لم يفرحوا لذلك؛ لأن هذا أمر تعودوه، وإذا غلبهم أحد لم يجزعوا،
 لأنهم يعلمون أن الأمور بيد الله وأنهم منتصرون عليه فيما بعد.

 <sup>(</sup>٨) الزهر : جمع أزهر ، وهو الأبيض . وعرد : نكب عن قرنه وهرب منه . والتنابيل : جمع تنبال ،
 وهو القصير .

لا يَقَعُ الطعنُ إلا في نحورِهِم ومالهم عن حِياضِ الموتِ بَهْليلُ(١) قال عاصم بن عُمر بن قتادة: فلما قال كعب « إذا عَرَّدَ السُّودُ التَّنَابيلُ » و وانما يريدنا معشَر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع ، وخصَّ المهاجرين من قريش من أصحاب رسول الله عَيْلَةُ بَمَدْ حَتِهِ مَعْ عَضِبَتْ عليه الأنصار ، فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر بَلاَءهم مع رسول الله عَيْلَةُ ، وموضعهم من اليَمن :

في مِقنب مِن صالحي الأنصار <sup>(۱)</sup> مَن سرَّه كرمُ الحَياةِ فلا يسزلُ إِنَّ الخِيارَ هُممُ بَنُو الاخيار وَرثُسوا المَكارمَ كابسراً عن كابر كسوافــل الهنــــدِيُّ غير قِصار (٣) المُكرهِمينَ السّمهرِيُّ بِسأَذرعِ كالجَمرِ غيرِ كَلِيلَةِ الإبصار والـنــاظِـريــنَ بـأعــين مُحـمَّــرةِ لِلمسوتِ يَسومَ تَعسانُق وكرَار والبسائعسين نفسوسهسم لِنَبيُّسهــم بالمشرفي وبالقنا الْخطَّار (١) والـذائدينَ النــاس عـن أديــانهـــم والـذائدينَ النــام والــــ بُــَدِماء مَن علِقسوا مِن الكُفَّــار يتطهّرون يسرونه لُسُكَــاً لهـــم غُلْبُ الرِّقَابِ مِنَ الأُسُودِ ضَوَارِي<sup>(٥)</sup> دَربُسوا كَمَا دَربُتْ ببَطن خَفِيَّةٍ وأذا حَلَلتَ لِيَمْنَعُسوكَ إلىهـمُ أصبحت عند مَعَساقِل الأغفار (١)

ضَرَ بُوا عَلِيَّا يَوْمَ بَدُرِ ضَرْبَاةً دَانَاتِ لِوقعتَها جَميعُ نِزَارِ (١) وصفهم بأنهم لا يفرون فيقع الطعن في ظهورهم ، بل من شأنهم الإقدام على أعدائهم فيقع الطعن في نحورهم وصدورهم . تهليل : فرار . هلل عن قرنه تهليلا ، إذا فر .

(٢) أصل المقنب الجماعة من الخيل ، وجمعه المقانب ؛ أراد الفرسان .

(٣) السمهري : الرمح . « كسوافل الهندي » ، يريد بــه الرماح . والرماح قد تنسب إلى الهند كما تنسب إلى الخط . انظر ديوان كعب ص ٣٦ .

(٤) الذائدين ؛ المانعينوالدافعين. وقد وقع في نسخة « والقائدين ». والمشرفي : السيف. والخطار : المهتز .

(°) دربوا : تعودوا . وخفية : موضع تنسب إليه الأسود . وغلب الرقاب : غلاظها . وضوار : متعودة الصيد ، جمع ضار .

 (٦) معاقل : جمع معقل ، وهو الموضع الذي يمتنع فيه من احتله . والأغفار : جمع غفر ، وهو ولد الوعل . ويضرب بها المثل في الامتناع .

(٧) عليا : أراد به على بن مسعود بن مازن الغساني . وإليه تنسب بنو كنانة لأنه كفل ولد أخيه عبد مناة
 ابن كنانة بعد وفاته . فنسبوا إليه .

لَوْ يَعلَمُ الْأَقْوَامُ عِلْمَي كُلَّهُ فِيهِمْ لَصَدَّقَنِي الَّذينَ أَمارِي (١) قُومٌ إِذَا خَوَتِ النُّسجومُ فَإِنَّهُم للطَّارِقِينَ النَّازلينَ مَقَارِي (١١) فِي الغُرِّ مِنْ غَسَّانَ مِنْ جُمْرِثُومَةٍ أَعْيَتْ مَحَافِرُهَا عَلَى المنقار ١٣ قال ابن هشام :

ويُقال : إن رسول الله عَلَيْكُم قال له حين أنشده :

ه بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْى الْيُوْمَ مَتْبُولُ ،

« لَوْلاَ ذَكَرْتُ الأَنصارَ بخير فَإِنَّهُمْ لِذلكَ أَهْلٌ » ؟ فقال كعب هذه الأبيات وهي في قصيدة له .

وذكر لي عن على بن زيد بن جُدعان أنّه قال : أنشَد كعبُ بن زهير رسولَ الله عَلَيْكُم في المسجد :

و بَانَت سُعَادُ فَقَلِّي الْيُوْمَ مَتْبُولُ ..

# غَزوة تَبُوك في رجب سنة تسع

ثم أقام رسول الله عَلِيُّكُم بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب ، ثم أمر الناس بالتُّهيُّؤ لغزوة الروم .

وقد ذكر لنا الزُّهْرِيُّ ، ويزيد بن رُومان ، وعبدالله بن أبي بكر ، وعاصم ابن عمر بن قتادة ، وغيرهم من علمائنا ، كُلُّ حَدَّث في غزوة تَبُوكَ ما بلغه عنها ، وبعض القوم يُحَدِّث ما لا يحدث بعضُّ .

أن رسول الله ﷺ أمر أصحابه بالتهيُّؤ لغزه الروم ، وذلك في زمن عُسْرة من الناس ، وشِيدَّة من الحر ، وجَدَّبٍ من البارد ، وحن طابت الثمار ، (۱) أماري: أحادل

<sup>(</sup>٢) خوت النجوم : سقطت ولم تمطر في نوثها . والطارقين : الذين يأتون ليلا . والمقاري : جميع مقري ، وهو الكثير الإطعام للضيف .

<sup>(</sup>٣) المحافر : مواضع الحفر . والمنقار : حديدة كالفأس ينقر بها .

والناس يُحِبُّون الْمُقَام في ثمارهم وظلالهم ، ويكرهون الشُّخُوص على الحال من الزمان الذي هم عليه ، وكان رسول الله عَلِيْكُ قُلَّمًا يَخرج في غزوة إلاًّ كُنِّي عنها ، وأخبر أنه يُريد غَيرَ الوجه الذي يَصمِدُ له (١١) ، إلا ما كان من غزوة تبوك ، فإنه بيَّنها للناس ، لبعد الشُّقَّة (٢) وشدة الزمان ، وكثرة العدو الذي يصمِدُ له ؛ ليتأهَّب الناسُ لذلك أهبتَهُ ، فأمر الناسَ بالجهاز ، وأخبرهم أنه يريد الروم ، فقال رسول الله عَيْلِيُّهُ ذات يوم وهو في جَهاز ذلك للجَدُّ بن قيس ، أحد بني سَلَمة : « يا جَدُّ هل لك العامَ في جلاد بني الأصفر (٣) » ؟ فقال : يَا رسول الله ، أَو تأذن لي ولا تَفتِنِّي ، فوالله لقد عَرَف قومي أنه ما من رجل بأشدَّ عُجْباً بالنساء مني ، وإني أخشى إذ رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر . فأعرض عنه رسول الله عَلَيْكِ . وقال : « قد أَذِنْتُ لك » . ففي الجدّ بن قيس نزلت هذه الآية : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الذُّنُّ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلاَّ فِي الفِتْنَةِ سَقَطُوا وإنَّ جَهِنَّم لَمُحِيطةٌ بالكافرين﴾ أي : إنْ كان إنما خشي الفتنة من نساء بني الأصفر ، وليس ذلك به ، فما سقط فيه من الفتنة أكبر ، بتخلُّفه عن رسول الله عَلَيْكُم ، والرغبة بنفسه عن نفسه . يقول : وإنَّ جهنمَ لِمنْ ورائه . وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض : لا تَنْفِرُوا في الحر ! زَهادَةً في الجهاد ، وشَكَّا في الحق ، وإرْجَافاً برسول الله ﷺ ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم : ﴿ وَقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُل نَارُ جَهَتُم أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ . فَلْيَضْحَكُوا قليلاً وَلْيَبْكُوا كثيراً جَزَاءً يَمَا كَانُوا يُكَسِبُون ﴾ .

قال ابن إسحاق:

ثم إن رسول الله عَلِيْكُم جَدَّ في سفره وأمر الناس بالجهاز والانكماش ، وحض أهل الغنى على النفقة والحُملان (٤) في سبيل الله ، فحمل رجالٌ من

<sup>(</sup>١) يصمد إليه : يقصده .

<sup>(</sup>٢) الشقة : بعد المسير .

<sup>(</sup>٣) بنو الأصفر : هم الروم .

<sup>(</sup>٤) الحملان : مصدر حمل يحمل . وقد يراد به ما يحمل عليه من الدواب

أهل الغنى واحتسبوا ، وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم يُنفِق أحدٌ مثلها (١) .

ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله عَيْنِكُ ، وهم البكاؤون ، وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم : من بني عمرو بن عوف : سالمُ بن عُمير ، وعُلْبة بن زيد أخو بني حارثة ، وأبو ليّل عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن ابن النّجًار ، وعمرو بن حُمّام بن الجمّوح أخو بني سَلَمَة ، وعبدالله بن المُغَفَل المُزني ، وبعض الناس يقول : بل هو عبدالله بن عمرو المزني ، وهرّمي بن عبدالله أخو بني واقف ، وعرّباض بن سارية الفزازي \_ فاستحملوا (٣) رسول الله عَلَيْه أخو بني واقف ، وعرّباض بن سارية الفزازي \_ فاستحملوا (١) رسول وأعينه من الدمع حَزَناً ألا يجدوا ما ينفقون .

فبلغني أن ابن يامين بن عمير بن كعب النَّضْري لقي أبا ليلي عبد الرحمن ابن كعب وعبدالله بن مغفَّل ، وهما يبكيان فقال : ما يبكيكما ؟ قالا : جثنا رسول الله عليه يعملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه ، وليس عندنا ما نتقوَّى به على الخروج معه . فأعطاهما ناضِحاً له (٢) ، فارتحلا (١) ، وَزَوَّدَهُما شيئاً من تمر ، فخرجا مع رسول الله عَيْنَا الله عَنْنَا . وقد ذكر أنهم نفر من بني غفار .

وجاءه المُعَذَّرونَ من الأعراب ، فاعتذروا إليه ، فلم يَعْذِرهم الله تعالى . ثم استنب (٥) برسول الله عَلَيْلَةِ سفره ، وأجمع السير . وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النَّيَّة عن رسول الله عَلَيْلَةٍ حتى تخلَّفوا عنه ، عن غير شكً ولا ارتياب ، منهم كعب بن مالك بن أبي كعب ، ومُرَّارة بن ربيع ، وهِلال بن أُميَّة ، وأبو خيثمة ، وكانوا نفرَ صدق لا يُتَهمونَ في إسلامهم ،

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : حدثني من أثق به أن عثمان بن عفان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف دينار ، فقال رسول الله عليه : « اللهم ارض عن عثمان ، فاني عنه راض .

<sup>(</sup>۲) استحملوه : طلبوا أن يحملهم على الدواب .

<sup>(</sup>٣) الناضح : الجمل الذي يستقى عليه الماء .

<sup>(</sup>٤) ارتحلاه : وضعا عليه الرجل .

<sup>(</sup>a) استتب : تتابع واستمر .

فلما خرج رسول الله ﷺ ضرب عسكره على تُنيَّةِ الْوَدَاعِ (١) .

وضرب عبدُالله بن أبي معه على حِدَة عَسكَرَهُ أسفلَ منه ، حو ذُباب ١٠٠ ، وكان فيما يزعمون ليس بأقلِّ العسكرين ، فلما سار رسول الله عَلَيْكُ تَخَلَفَ عنه عبدُالله بن أبي فيمن تخلَفَ من المنافقين وأهل الرَّيب ، وخلَفَ رسول الله على أهله ، وأمره بالإقامة فيهم ، فأرجَف به المنافقون ١٠٠ ، وقالوا : ما خلّفه إلا استِثقالاً وتخففاً منه . فلما قال ذلك المنافقون أخذ على بن أبي طالب رضوان الله عليه سلاحَه ثم خرج قال ذلك المنافقون أخذ على بن أبي طالب رضوان الله عليه سلاحَه ثم خرج حتى أتى رسول الله عَيْنِيَة ، وهو نازل بالجُرف ١٤٠ ، فقال : يا نبي الله ، زعم المنافقون أنك إنما خلّفتني أنك استثقلتني وتخفّفت منّي ! فقال « كَذَبُوا » ، ولكنني خلّفتُك لِما تركتُ وراثي ، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك . أفلا ترضى يا عَليُّ أن تكون مِني بمنزِلة هارون من موسى ؛ إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي » . فرجع عليُّ إلى المدينة ، ومضى رسول الله عَيْنِيَة على سفره .

ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله عَلَيْكُمْ أَيَّاماً إِلَى أَهُلُهُ فِي يُومُ حَارَ ، فُوجِدُ امر أتين له فِي عرِيشَيْنُ (٥) لهما في حائطه (١) قد رَشت كلُّ واحدةً منهما عريشَها ، وبرَّدَت له فيه ماء ، وهيأت له فيه طعاما ، فلما دخل قامَ على باب العريش فنظر إلى امر أتيه وما صنعتا له ، فقال : رسولُ الله عَلَيْكُمْ فِي الضِّحُ والربح والحَرُّ ، وأبو خَيْثَمَةَ في ظل بارد ، وطعام مهيًا ، وامر أة

<sup>(</sup>١) تنية الوداع : ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة .

ر ) (۲) ذباب : جــل بالمدينة .

<sup>(</sup>٣) الإرجاف : توليد الأخبار الكاذبة .

 <sup>(</sup>٤) الجرف : موضع على تلائة أميال من المدينة نحو الشام . به كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة .

<sup>(</sup>٥) العريش : شبيه بالخيمة ؛ يظلل فيكون أبر د الأخبية والبيوت .

<sup>(</sup>٦) الحائط. : الحديقة ، أو بستان من النخل قد دار حوله بناء .

<sup>(</sup>٧) الضح : الشمس .

حد: ان في ماله مقيم ؟! ما هذا بالنّصف (۱) . ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله عليه ، فَهَيّنا لي زاداً . ففعلتا ، ثم قدّم ناضِحه فارتحله (۱) ، ثم خرج في طلب رسول الله عليه حتى أدركه حين نزل تَبوك ، وقد كان آدرك أبا خيثمة عُمّيرُ بن وهب الجُمَحِيُّ في الطريق يطلبُ رسول الله عيالية ، فترافقا ، حتى إذا دَنوا من تَبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب : إنَّ لي ذَباً فلا عليك أن تَخلَف عني حتَّى آتي رسول الله عيالية . فقالوا : ففعل ، حتى إذا دنا من رسول الله عيالية وهو نازل بتبوك قال الناس : هذا راكب على الطريق مُقبِلٌ . فقال رسول الله عيالية : «كُنْ أبا خَيْمَمَة ! » فقالوا : يا رسول الله ، هو والله أبو خيثمة . فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله عيالية ، فقال له رسول الله عيالية غيالية ، ثم أخبر رسول الله عيالية الخبر ، فقال له رسول الله عيالية خيراً ، ودعا له بخير .

وقد كان رسول الله عَلَيْهِ حين مَرَّ بالحِجر (أ) نزلها واستقى الناسُ من بثرها ، فلما راحوا قال رسول الله عَلَيْهِ : « لا تشربوا مِن ما مها شيئاً ولا تتوضَّمُوا مِنه للصَّلاةِ ، وما كانَ من عَجينِ عَجنتموه فاعلِفوهُ الإبلَ ، ولا تأكلُوا مِنه شيئاً . ولا يَحْرَجَنَّ أحدُ مِنكم الليلة إلا ومعهُ صاحِبُ له » . ففعل تأكلُوا مِنه شيئاً . ولا يَحْرَجنَّ أحدُ مِنكم الليلة إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج الناس ما أمرهم به رسولُ الله عَيْنِهُ ، إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدُهما لحاجته ، وخرج الآخر في طلب بعيرٍ له ، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خُنِقُ على مَذهبه (٥) ، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الربح حتى طرحته بجبليْ طيِّيء ، فأخرِ بذلك رسولُ الله عَيْنِيَةٍ ، فقال : « ألم أنْهَكُمُ أن

<sup>(</sup>١) النصف ، بالكسر : الإنصاف .

<sup>(</sup>٢) الناضح : البعير يستقى عليه . ارتحله : وضع عليه الرحل .

 <sup>(</sup>٤) الحجر: قرية من نواحي المدينة بها عيون وآبار لبني سليم خاصة .

<sup>(</sup>٥) يقال لموضع الغائط : الخلاء ، والمذهب .

يخُرُج منكم أحد إلا ومعهُ صاحبُه ؟ » . ثم دعا رسول الله عَلَيْتُ للذي أصيب على مذهبه فشُفي ، وأما الآخر الذي وقع بجبَلَيْ طيِّيءٍ فإنّ طيئاً أهدته لرسول الله عَلَيْتُهِ حين قدم المدينة .

فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكّوا ذلك إلى رسول الله عَلَيْكُم ، فدعا رسولُ الله عَلَيْكُم ، فأرسل الله سحابةً فأمطرت ، حتى ارتوى الناسُ واحتملوا حاجتَهم من الماء .

ثم إن رسول الله عَيْنِيَةِ سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلَّت ناقته ، فخرج أصحابه في طلبها ، وعند رسول الله عَيْنِيَةٍ رجلٌ من أصحابه يقال له عُمارة بن حزْم ، وكان عَقَبيًّا بدرِياً ، وهو عمُّ بني مرو بن حْزم ، وكان في رحْله زيد بن اللُّصَيْت الْقَيْنُقَاعيُّ ، وكان منافقاً .

فزعم بعضُ الناس أن زيداً تاب بعد ذلك ، وقال بعض الناس : لم

<sup>(</sup>١) يجأ في عنقه : يطعن فيها .

يزل مُتَّهَماً بشرِّ حتى هلك .

ثم مضى رَسول الله عَلَيْكُ سائراً ، فجعل يتخلَّف عنه الرجل ، فيقولون : يا رسول الله ، تخلَّف فلان ! فيقول : « دعُوهُ فإن يكُ فِيه خَير فسيُلْحِقُه الله تعالى بِكُم ، وإن يكُ غَيرَ ذلك فقد أراحكم الله منه » . حتى قيل : يا رسول الله ، قد تخلَّف أبو ذر ، وأبطأ به بعيره ، فقال : « دعوهُ فَإِن يَكُ فيه خير فسَيُلحِقه الله بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحَكُم الله منه » .

وتَلَوَّم (١) أبو ذَرِ على بعيره ، فلما أبطأ عليه أخذ متاعَه فحمله على ظهره ، ثم خرج يتبع أثرَ رسول الله على الله على الله على الله عن بعض منازله ، فنظر ناظرٌ من المسلمين فقال : يا رسول الله ، إنّ هذا لرجلٌ يمشي على الطريق وحدة . فقال رسول الله عَلَيْكُ : « كُنْ أَبَا ذَرّ » . فلما تأمَّله القوم قالوا : يا رسول الله عَلَيْكُ : « رحم الله أبا ذرّ ، وسول الله عَلَيْكُ : « رحم الله أبا ذرّ ، يَمشى وَحدَه ، ويموت وحدَه ، ويُبْعَثُ وَحدَه » .

عن عبدالله بن مسعود ، قال : لمَا نَفي عَمَان أبا ذرّ إلى الرّبَدَة ، وأصابه بها قَدَرُه ، لم يكن معه أحدٌ إلا امرأته وغلامه ، فأوصاها : أن اغسلاني وكفّناني ، ثم ضعاني على قارعة الطريق ، فأوّل ركب يمر بكم فقولوا : هذا أبو ذرّ صاحبُ رسول الله عَلَيْ فأعينونا على دفنه . فلما مات فَعَلا ذلك به ، ثم وضعاه على قارعة الطريق ؛ وأقبل عبدالله بن مسعود في رهط من أهل العراق عُمَّار (٢) فلم يَرُعهُم إلا بالجنازة على ظهر الطريق ، قد كادت الإبل تَطُوُها ، وقام إليهم الغلام ، فقال : هذا أبو ذر صاحب رسول الله عَيِّلَة ، فأعينونا على دفنه . قال : فاسْتَهَلَّ عبدُالله بن مسعود يبكي ويقول : صَدَق رسول الله عَيْلِية ، وتموت وحدك ، وتُبعَثُ وحدَك ! ثم رسول الله عَيْلِية ، وتموت وحدك ، وتُبعَثُ وحدَك ! ثم رسول الله عَيْلِية ،

<sup>(</sup>١) تلوم : تمكث وانتظر .

<sup>(</sup>٢) العمار : المعتمرون ، أي المحرمون بالعمرة .

ثم حدثهم عبدالله بن مسعود حديثَه وما قال له رسول الله عليه في مسيره إلى تبوك .

ولما انتهى رسول الله عَيْلِيْكُم إلى تَبُوك أتاه يُحَنَّةُ بن رُؤْبَة صاحبُ أَيلَه ، فصالح رسولَ الله عَيْلِيْكُم ، وأعطاه الجزية ، وأتاه أهل جَرْبَاء وأَذْرُحَ فَأَعطُوه الجزية ، فاتب رسولُ الله عَيْلِيْهُ لهم كتاباً ، فهو عندهم .

فكتب ليُحَنَّةَ بن رؤبة :

« بسم اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ . هٰذِهِ أَمَنَةُ مِنَ اللهِ ومحمَّدِ النبيِّ رسول الله ليُحنَّةَ بنِ رُؤْبة وأَهل أَيْلَة سفنِهم وسيَّارَتِهم (١) في البرِّ والبحرِ ، لهم ذِمَّةُ الله وذمَّةُ مُحَمَّدٍ النبيِّ . ومن كان معهم مِن أهل الشَّام وأهلِ اليمنِ وأهل البَحر ، فمن أحدث مِنهُم حَدَثاً فإنهُ لا يحُولُ ماله دون نفسهِ . وإنهُ طبِّبٌ لِمَنْ أَحَذَه مِن الناس . وإنَّه لا يَحلُّ أَنْ يُمنَعُوا ما يَرِدُونه ولا طريقاً يُرِيدونه ، من برِّ أو بحر » .

# بعث رسول الله عَلِيْكِيْ خالد بن الوليد إلى أُكيْدِرِ دُومَة

ثم إن رسول الله عَلِيْتِهِ دعا خالد بن الوليد ، فبعثه إلى أَكَيْدِرِ دُومةَ ، وهو أَكَيْدر بن عبد الملك ، رجل من كندة كان ملكاً عليها ، وكان نَصر انياً ، فقال رسول الله عَلِيْتِهِ لخالد : « إنَّك ستجدُهُ يَصيدُ البقرَ » .

فخرج خالدٌ حتَّى إذا كان من حِصنه بمنظر العين ، وفي ليلةٍ مقمِرة صائفة ، وهو على سطح له ومعه امرأته ، فباتت البقر تحكُّ بقرونِها بابَ القصر ، فقالت له امرأته : هل رأيتَ مثل هذا قطُّ ؟ قال : لا والله . قالت · فمن يتركُ هذه ؟ قال : لا أحد . فنزل فأمر بفرسه فأسرِج له ، وركب معه نفرٌ من أهل بيته فيهم أخٌ له يقال له حسان ، فركب وخرجوا معه بمطار دهم (٢) ، فلما خرجوا

<sup>(</sup>١) السيارة : القاهلة ، والقوم يسيرون .

<sup>(</sup>٢) المطارد : جمع مطرد . بكسر الميم . رمح قصير يطارد به الوحش .

تلقتهُم خيل رسول الله عَلِيْنَةٍ فأَخذته ، وقَتَلُوا أَخاه ، وقد كان عليه قَباءٌ من ديباج مخوَّص بالذهب (١) ، فاستلبه خالد ، فبعث به إلى رسول الله عَلَيْنَةٍ قبل قدومه به عليه

عن أنس بن مالك ، قال : رأيت قباء أكيدِر حين قدم به على رسول الله على أنس بن مالك ، قال : رأيت قباء أكيدِر منه ، فقال رسول الله على أليتهم ويتعجبون منه ، فقال رسول الله على أليتهم ويتعجبون من هذا ، فوالذي نفسي بيده لمناديلُ سعد بن مُعاذٍ في الجنة أَحْسنُ من هذا » .

قال ابن إسحاق : ثم إن خالدا قدم بأكِيدِرَ على رسولُ الله عَيْظِيْمُ : فَحَقَنَ له دمه<sup>(۲)</sup> ، وصالحه على الجزية ، ثم خَلَى سبيله ؛ فرجع إلى قريته .

فأقام رسول الله عَلَيْتِهِ بتبوك بضع عَشرة ليلةً لم يجاوزُها ، ثم انصرف قافلا إلى المدينة ، وكان في الطريق ما يخرج من وَشَل (٣) : مَا يُروى الراكب والراكبين والثلاثة ، بواد يقال له وادى المُشقق ، فقال رسول الله عَلَيْتِهِ : « مَنْ سبقنا إلى ذلك الوادي فلا يَستقين منه شيئاً حتَّى نأتيه » . قال : فسبقه إليه نفر من المنافقين ، فاستقوا ما فيه . فلما أتاه رسول الله عَلَيْتُهِ وقف عليه ، فلم ير فيه شيئاً ، فقال : « مَنْ سَبقنا إلى هذا الماء ؟ » . فقيل له : يا رسول الله عَلَيْتُهُ ما فلان وفلان . فقال : أو لم أَنْهَهُم أن يستقواً مِنْه شيئاً حتَّى آتيه ؟ » . ثم لعنهم رسول فلان وفلان . فقال : أو لم أَنْهَهُم أن يستقواً مِنْه شيئاً حتَّى آتيه ؟ » . ثم لعنهم رسول الله عَلَيْتُهُم ، ودعا عليهم ، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل ، فجعل يَصُبُ في يده ما شاء الله أن يصب ، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل ، فجعل يَصُبُ في يده ما شاء الله أن يدعو به ، فانخرق من الماء \_ كما يقول من سمعه \_ ما إنَّ لَهُ حِسًا كحسً الصَّواعق ، فشرب الناس ، واستقوا حاجتهم منه ، فقال رسول الله كحسً الصَّواعق ، فشرب الناس ، واستقوا حاجتهم منه ، فقال رسول الله كحسً الصَّواعق ، فشرب الناس ، واستقوا حاجتهم منه ، فقال رسول الله كحسً الصَّواعق ، فشرب الناس ، واستقوا حاجتهم منه ، فقال رسول الله كحسً الصَّواعق ، فشرب الناس ، واستقوا حاجتهم منه ، فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) مخوص بالذهب : منسوج به كخوص النخل ، وهو ورقه .

<sup>(</sup>٢) حقن دمه : أنقذه من القتل .

<sup>(</sup>٣) الوشل . بفتح الواو والشين : حجر أو جبل يقطر منه الماء قليلا قليلا . والوشل أيضا : القليل من الماء،.

عَلِيْهِ : « لئن بقيتم أو مَنْ بِتِي مِنكمُ لَتَسْمَعُنَّ بهذا الوادِي وهو أخصَبُ ما بينَ يدَيه ومَا خَلْفه » .

قال ابن إسحاق:

وذكر ابن شهاب الزَّهْرِيُّ ، عن ابن أكَيْمَةَ اللَيْي ، عن ابن أخي أبي رُهم الغفاري ، أنه سمع أبارُهم كلثومَ بن الحصين ، وكان من أصحاب رسول الله عَلَيْكَمُ الذين بايعوا تحت الشجرة ، يقول : غزوتُ مع رسول الله عَلَيْكُمُ غزوة تبوك ، فسِرتُ ذاتَ ليلة معه ونحن بالأخضر (۱) قريباً من رسول الله عَلَيْكُم ، وألقى الله علينا النَّعاس ، فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله عَلَيْكُمُ ، فَيُفْرِعُني دُنُوُها منه مخافَة أن أصيب رجلَه في الغرز (۱) ، فطفقت أحُوزُ راحلتي عنه حتى غلبتني عيني في بعض الطريق ونحن في بعض اللَّيل ، فزاحَمَت راحلتي راحلة رسول الله عَلَيْكُمْ ورجُلُهُ في الغرز ، فما استيقظتُ إلا بقوله «حَسَّ (۱) » ، فقلت : يا رسول الله ، استغفر لي . فقال : «سِرْ » .

فجعل رسول الله عَلَيْتُ يَسْأَلَنِي عَمَن تَخَلَّف مِن بِنِي غِفَار فَأَخبره به ، فقال وهو يسألني : « ما فَعَل النَّفرُ الحمرُ الطَّوالُ التَّطَاطُ (1) ؟ » . فَحدثته بتخلُّفهم ، قال : « فما فَعَل النفر السُّودُ القصار ؟ » . قلت : والله ما أعرف هؤلاء منًا . قال : « بَلَ الذينَ لهم نَعَمٌ بِشَبكةِ شدخ (٥) » . فتذكرتهم في بني غفار ، ولم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رَهطٌ من أسلم كانوا حلفاء فينا . فقل رسول الله فقلت : يا رسول الله ، أولئك رَهطُ من أسلم كانوا حلفاء فينا . فقال رسول الله على الله على أن يحمِل على بعير من إبله امراً نشيطاً في سبيلِ الله . إنَّ أَعَزَ أهلِي على أن يَتَخَلَّف عني المهاجرون مِن قريش ، والأنصار ، وغفار وأسلم » .

١١) موضع قرب تبوك، بينه وبين وادي القرى .

 <sup>(</sup>۲) الغرز للرحل بمنزلة الركاب للسرج.

<sup>(</sup>٣) حس : كلمة معناها أنألم.

<sup>(</sup>٤) الثطاط بالكسر : جمع ثط ، وهو القليل شعر اللحية والحاحبين ."

 <sup>(</sup>a) شبكة شدخ : من منازل غمار وأسلم بالحجاز .

## أمر وفد ثقيف وإسلامها في شهر رمضان سنة تسع

قال ابن إسحاق:

وقدم رسولُ الله عَلِيْكُ المدينَةَ من تُبُوكَ في رمضان ، وقدم عليه في ذلك الشهر وفدُ تَقِيف .

وكان من حديثهم أن رسولَ الله عَيَالِتُهُ لما انصرف عنهم اتَّبَعَ أَثْرَهُ عروةُ بن مَسعود الثقني حتَّى أدرِكه قبل أن يصلَ إلى المدينة فأسلم ، وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام ، فقال له رسول الله عَيَالِتُهُ ، كما يتحدّث قومُه : « إنَّهُمْ قاتلُوك » . وعرف رسولُ الله عَيَالِتُهُ أَنَّ فيهم نَخْوَةَ الامتناع الذي كانِ منهم ، فقال عروة : يا رسول الله ، أنا أحبُّ إليهم من أبكارهم (۱) .

وكان فيهم كذلك مُحبَّباً مطاعا ، فخرع يدعو قومَه إلى الإسلام ، رجاء ألا يخالفوه ، لمنزلته فيهم ، فلما أشرف لهم على عِلَّيَةٍ له (١) ، وقد دعاهم إلى الإسلام ، وأظهر لهم دينه ، رَمَوهُ بالنَّبل من كل وجه ، فأصابه سَهمٌ فقتله . فتزعمُ بنو مالك أنه قتله رجل منهم يقال له : أوْسُ بن عَوْف ، أخو بني سالم بن مالك . وتزعم الأحلاف أنه قتله رجل منهم من بني عتَّاب بن مالك يقال له : وهب بن جابر . فقيل لعروة بهما ترى في دمك ؟ قال : كَرَامَةُ أكر مني الله بها ، وشهادةً ساقَها الله إلى ؛ فليس في إلا ما في الشَّهَداء الذين قُتلوا مع رسول الله عشهم .

فرعموا أنَّ رسول الله عَيْنِ قال فيه : « إنَّ مَثَلَهُ في قومه لَكَمَثَلِ صاحبِ يس في قَومِه » .

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عُرُوَّةَ أشهرا ، ثم إنهم ائتمروا بينهم ، ورأوا

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : « ويقال : من أبصارهم » .

<sup>(</sup>٢) العلية : الغرفة .

أنه لا طاقة لهم بحَرْبَ مَنْ حَولَهُم من العرب ، وقد بايعوا وأسلموا .

فأتمروا بينهم ، وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله على رجلاً كما أرسلوا عُروة ، وعرضوا فكلموا عَبْدَ يا لِيل بن عمرو بن عمير ، وكان سنَّ عُروة بن مسعود ، وعرضوا ذلك عليه فأبى أن يفعل ، وخشي أن يُصنَع به \_ إذا رجع \_ كما صُنِع بعروة ، فقال : لستُ فاعلا حتى تُرسلوا معي رجالا . فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف ، وثلاثة من بني مالك ، فيكونوا ستة . فبعثوا مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب بن مُعَتِّب ، وشُرَحْبيل بن غيلان بن سلمة بن مُعَتِّب ، وشرَحْبيل بن غيلان بن سلمة بن مُعَتِّب ، وأوس بني مالك : عثمان بن أبي العاص بن بِشر بن عبد دُهْمَان أخا بني يَسَار ، وأوس بن عَوف أخا بني سالم ، ونُمنير بن خَرَشَة بن ربيعة أخا بني الحارث ، فخرج بهم عبد يا ليل ، وهو نابُ القوم (١١ وصاحب أمرهم ، ولم يخرج بهم الا خشية من مثل ما صُنع بعروة من مسعود ، لكي يَشْعَلَ كل رجل منهم إذا لا خشية من مثل ما صُنع بعروة من مسعود ، لكي يَشْعَلَ كل رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رَهْطه .

فلما دَنُوا من المدينة ونزلوا قَناةَ أَلْفُوا بها المغيرة بن شُعْبة يَرْعَى في نوبته ركابَ أصحاب رسول الله عَلَيْتِهِ وكانت رعْبَتُهَا نُوبًا على أصحابه عَلَيْتِهِ فلما رآهم ترك الرّكاب عند الثقفيين وضَبَرَ يشتد (٢) ، ليبشّر رسول الله عَلَيْتَهُ ، بقدومهم عليه ، فلقيه أبو بكر الصديق قبل أن يدخل على رسول الله عَلَيْتَهُ ، فأخبره عن رَكب ثقيف أن قد قدموا يريدون البيعة والإسلام ، بأن يَشْرِطَ لهم رسول الله عَلَيْتُهُ شُرُوطاً ، ويكتبوا من رسول الله عَلَيْتُهُ كِتاباً في قومهم وبلادهم وأموالهم . فقال أبو بكر للمغيرة : أقسمت عليك بالله لا تَسبِقْنِي إلى رسول الله عَلَيْتُهُ حتى أكونَ أنا أحدَّته . ففعل المغيرة ، فدخل أبو بكر على رسول الله عَلَيْتُهُ ، فأخبره بقدومهم عليه ، ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فَرَوَّحَ رسول الله عَلَيْتُهُ الله أصحابه فَرَوَّحَ

<sup>(</sup>١) ناب القوم : سيدهم والمدافع عنهم .

<sup>(</sup>٢) ضبر يشتد : أي وثب . ضبر الفرس ، إذا جمع قوائمه ووثب .

الظَّهْرَ معهم ، وعلَّمهم كيف يُحَيُّون رسول الله عَلِيْكِيٍّ . فلم يفعِلوا إلا بتحية الجاهلية .

و لما قدموا على رسول الله عَلِيْتُهِ ضَرب عليهم قبةً في ناحية مسجده ، كما يزعمون ، فكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله عَلَيْتُهُم ، حتى اكتتبوا كتابهم من عند رسول الله عَلَيْتُهُ حتَّى يأكل منه خالد ، وكانوا لا يَطْعَمُونَ طعاماً يأتيهم من عند رسول الله عَلَيْتُهُ حتَّى يأكل منه خالد ، حتى أسلموا و فرغوا من كتابهم ، وقد كان فيما سألوه رسول الله عَلَيْتُهُ أن يدع لهم (الطاغية) ، وهي اللَّاتُ ، لا يهدمها ثلاث سنين . فأبي رسول الله عَلَيْتُهُ ذلك عليهم ، فما برحوا يسألونه سنةً سنة ويأبي عليهم ، حتَّى سألوا بشهراً واحداً بعد مَقْدَمهم ، فأبي عليهم أن يدعها شيئاً مُسمَّى ، وإنما يريدون بذلك ، فيما يُظهرون ، أن يَتَسَلَّمُوا بتركها من سُفَهائهم ونسائهم وذَرَاريهم ، ويكرهون أن يُروَّعوا قومهم بهدمها حتَّى يَدخُلهم الإسلام . فأبي رسول الله عَلَيْتُهُ إلا أن يَبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شُعبة فيهدماها . وقد كانوا عليه سألوه – مع تَرْكُ الطاغية – أن يُعْفيهم من الصَّلاة ، وأن لا يكسروا أوتاتهم بأيديهم ، فقال رسول الله عَلِيْتُهُ : « أمَّا كَسرُ أوثانكم بأيديكم فَسَنُعْفيكم مِنه ، وأمَّا الصَّلاةُ فإنَّهُ لا خَيْر في دين لا صلاة فيه » . فقالوا : يا محمد ، فَسَنُو تيكها وإن كانت دناءة .

فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله عَلَيْتِ كتابهم أمَّرَ عليهم عَبَان بن أبي العاص ، وكان من أحدَثهم سِنَّا ، وذلك أنه كان أحرصَهم على التَّفَقُّه في الإسلام وتعلُّم القرآن ، فقال أبو بكر لرسول الله عَلَيْتُ : يا رسول الله ، إني قد رأيت هذا الغلام منهم مِنْ أَحْرَصِهم على التفقُّه في الإسلام وتعلُّم القرآن .

فلما فرغوا من أمرهم وتوجَّهوا إلى بلادهم راجعين بعث رسول الله عَلَيْهِ معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شُعَبَة في هَدُم الطاغية ، فخرجا مع القوم ، حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يُقدَّم أبا سفيان ،

فأبى ذلك أبو سفيان عليه ، وقال : ادخل أنت على قومك . وأقام أبو سفيان عاله بذي الهُدُم (١) فلما دخل المغيرة بن شعبة عَلَاها يضر بهما بالمِعوَل ، وقام قومه دونه ، بنو مُعتَّبِ ، خَشيةَ أن يُرْمَى أو يصاب كما أصيب عُرْوةً ، وخرج نساء ثقيف حُسَّراً (١) يَبْكِينَ عليها ، ويَقُلْنَ :

لَتُبْكَيَنَّ دَفَّاعُ<sup>(٣)</sup> أَسَلَمَهَا الرُّضَّاعُ<sup>(٤)</sup> ه « لَمْ يُحْسِنُوا الْمِصَاعُ<sup>(٥)</sup> «

ويقول أبو سفيان والمغيرةُ يضربها بالفأس : واهاً لَك ('') آهاً لَك ! فلما هدمها المغيرةُ وأخذ مالها وحُليَّها أرسل إلى أبي سفيان : وحُلِيُّها مجموع وما لها من الذَّهب والجَزْع ('').

وقد كان أبو مُلَيح بن عروة وقاربُ بن الأسود قدما على رسول الله على إلى أيجامِعاهم على شيء أبداً ، فأسلما ، فقال لهما رسول الله على الله على الله على أبداً ، فأسلما ، فقال لهما رسول الله على الله على الله ورسوله . فقال رسول الله على الله وخالكُما أبا سُفيانَ بن فقالا : نتولَى الله ورسوله . فقال رسول الله على الله الطائف ووجّه رسول حرب ؟ » ، فقالا : وخالنا أبا سفيان . فلما أسلم أهل الطائف ووجّه رسول الله على أبا سفيان والمغيرة إلى هدم الطاغية سأل رسول الله على الطاغية ، فقال له ابن عروة أن يَقضِيَ عن أبيه عُروة دَيناً كان عليه من مال الطاغية ، فقال له رسول الله على الأسود يا رسول الله على الأسود يا رسول الله على الأسود يا رسول الله على الله على الله على الله عالية الله الله عالية الله عالية الله الله عالية الله الله عالية الله الله عالية الله الله على الله الله عالية الله الله عالية الله الله على الله عالية الله الله على الله عالية الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عالية الله الله على الله عالية الله الله على الله عالية الله الله على الله على الله على الله على الله عالية الله الله على الله على

<sup>(</sup>۱) ماء لبلي ، وراء وادي القرى .

<sup>(</sup>٢) حسراً : جمع حاسرة ، وهي المكشوفة الوجه

 <sup>(</sup>٣) دفاع: هو صيغة مبالغة في الدفع، وإنما سموا طاغيتهم دفاعا لأنهم كانوا يعتقدون أن الأصنام تدافع عنهم أعداءهم وتدفع عنهم البلاء.

 <sup>(</sup>٤) الرضاع : جمع راضع ، وأردن بهم اللئام . من قولهم : لئيم راضع . أي لم يدافعوا عن طاغيتهم وتركوها للمغيرة يهدمها .

<sup>(</sup>٥) المصاع . بكسر الميم : المجالدة والمضاربة بالسيوف .

<sup>(</sup>٦) واها لك : كلمة تقال في معنى التأسف .

<sup>(</sup>٧) الجزع ضرب من الخرر . فيه بياض وسواد .

الله فاقضه \_ وعُرْوَةُ والأسود أخوان لأب وأمّ \_ فقال رسول الله عَيْنِيّةٍ : إِنَّ الأسودَ ماتَ مُشركاً ، فقال قارب لرسول الله عَيْنِيّةٍ : يا رسول الله لكن تصِلُ مسلما ذا قرابة \_ يعني نفسه \_ إنما الدَّيْنُ عَلَيَّ ، وإنما أنا الذي أُطلّبُ به . فأمر رسول الله عَيْنِيّةٍ أبا سفيان أن يقضيَ دَيْنَ عروة والأسود من مال الطاغية .

فلما جمع المغيرة مالها قال لأبي سفيان : إن رسول الله عَلَيْكُ قد أَمَرَكَ أَن تقضى عنهما .

وكان كتاب رسول الله عليه الذي كتب لهم :

« بسم الله الرحمن الرحيم . مِن مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رسول الله إلى المؤمنين . إنَّ عِضَاهُ (١) وج لا يُعْضَدُ (٣) . مَن وُجِدَ يفعلُ شَيئاً مِن ذٰلكَ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وتُنْزَعُ لِيَابُهُ ، فإنْ تَعَدَّى ذٰلك فإنَّهُ يُؤخذُ قَيْبَلغُ به النَّبِيُّ مُحَمَّد . وإن هذا أمْر النَّبِي مُحَمَّد رسول اللهِ صَلَّى الله عليهِ وسلَّم .

وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبدالله . فلا يَتَعَدَّهُ أَحَدٌ فَيَظْلِمَ نَفْسَهُ فيما أَمَرَه بهِ محمدٌ رسول الله عَلِيْقِهِ » .

# ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود ، ونزول سورة الفتح

قال ابن إسحاق : لما افتتح رسول الله عَيْقَالِيْهِ مَكَةً ، وفرغ من تبوك ، وأسلمت ثقيف وبايعت ، ضَربتُ إليه وفودُ العرب من كل وجه (٣٠ .

وإنما كانت العرب تَرَبُّصُ بالإسلام أمر هذا الحيِّ من قريش ، كانوا

<sup>(</sup>١) العضاه : شجر له شوك ، واحدته عضاهة . ووج : اسم موضع بالطائف . وهو بفتح الواو وتشديد الجيم .

<sup>(</sup>٢) يعضد : يقطع .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن هشام : حدثني أبو عبيدة أن ذلك في سنة تسع . وأنها كانت تسمى سنة الوفود .

إمام الناس وهاديَهم ، وأهـلَ البيت والحرم ، وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم ، عليهما السلام ، وقادَةَ العرب ، لا يُنكُرُونَ ذلك ، وكانت قريش هي التي نَصَبَتْ لحرب رسول الله عَيْلِيَّةٍ وخلافِه ، فلما آفتُتِحَتْ مكة ودانت له قريش ودَوَّخَها الإسلام (۱) ، عَرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله عَيْلِيَّةٍ ولا عداوتِه ، فدخلوا في دين الله ، كما قال الله عزّ وجلّ أفواجا ، يضربون إليه من كل وجه . يقول الله تعالى لنبيه عَيْلِيَّةٍ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالنَّقَتُحُ . وَرَأَيتَ النَّاسَ يَدْخُلُون في دِينِ اللهِ أَفُواجاً . فَسَبِّحْ بِحَمْلِهِ ربِّكَ واستغفره واستغفره إنّه كان توابا .

#### قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحُجُرَات

فقدمت على رسول الله عَيْنِظَيْم وفود العرب ، فقدم عليه عُطَارد بن حاجب ابن زُرَارة بن عُدُس التميمي في أشراف بني تميم : منهم الأقُرَعُ بن حابس التميمي ، والزَّبْرِقَانُ بن بدر التميمي أحد بني سعد ، وعَمرو بن الأهتم ، والحبحاب بن يزيد .

وفي وفد بني تميم : نُعَيْم بن يزيد ، وقيس بن الحارث ، وقيس بن عاصم أخو بني سعد ، في وفد عظيم من بني تميم ، ومعهم عُييْنَةُ بن حِصْن بن حذيفة ابن بدر الفزاري . وقد كان الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن شهدا مع رسول الله عَيَّالَةٍ فتح مكة وحُنَيْنا والطائف ، فلما قدم وفد بني تميم كانا معهم فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا رسول الله عَيَّالَةٍ من وراء حُجُراته : أن اخرج إلينا يا محمد ! فآذى ذلك رسول الله عَيَّالَةٍ من صياحهم ، فخرج إليهم ، فقالوا : يا محمد ، جئناك نفاخرك فأذَنْ لشاعرنا وخطيبنا . قال :

<sup>(</sup>١) دوخها الإسلام : ذللها وأخضعها .

« قَدْ أَذِنْتُ لِخطيبكُم فَلْيَقُلْ » . فقام عُطارد بن حاجب ، فقال :

الحمدلله الذي له علينا الفضلُ والْمَنَ ، وهو أهله ، الذي جعلنا مُلوكاً ، وهمب كنا أموالاً عِظاماً نفعل فيها المعروف ، وجعلنا أعرَّ أهل الْمَشرق ، وأكثره عَدَداً وأيْسَرَهُ عُدَةً ، فن مِثلُنا في الناس ؟ ألسنا برؤوس الناس وأولِي فضلهم ؟ فمن قاخرَنَا فليعدُ دُ مثل ما عددنا ، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام . ولكنَّا نحيا () من الإكثار فيما أعطانا ، وإنّا نُعْرَف بذلك . أقول هذه لأن تأثوا بمثل قولنا ، وأمرِ أفضلَ من أمرنا .

ثم جلس فقال رسول الله عَلَيْكُ لثابت بن قيس بن الشماس ، أخي بني الحارث بن الخزرج : « مُم فأجب الرَّجل في خطبته » فقام ثابت ، فقال : الحمدلله الذي السموات والأرض خَلْقُهُ ، قضى فيهن أمَره ، ووسع كرسيَّهُ علمه () ، ولم يك شيء قط إلا من فضله . ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا ، واصطفى من خير خلقه رَسُولاً أكرمه نسباً () . وأصدقه حديثاً ، وأفضله حسبا ، فأنزل عليه كتابه ، واثتمنه على خلقه ، فكان خيرة الله من العالمين . ثم دعا الناس إلى الإيمان به ، فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه ، أكرم الناس حَسباً ، وأحسن الناس وجوها ، وخير الناس فعالاً . ثم كان أول الخلق إجابة ، واستجاب الله حين دعاه رسول الله نحن . فنحن أنصار الله ، ووزراء رسوله ، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ، فمن آمن فنحن أنصار الله ، ووزراء رسوله ، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ، فمن آمن علينا يسيراً . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات . والسلام عليكم .

<sup>(</sup>١) يقال : حييت منه احيا ، اي استحييت .

<sup>(</sup>٢) الكرسي : ما أحاط بالسموات والأرضين ، كما فسره السهيلي هنا .

<sup>(</sup>٣) أي أكرم الخلق .

فقام الزبرقان بن بدر ، فقال :

نسحمن السكرام فسلاحيٌ يعادلُنا وكمم فُسَرنـا مــن الأحيّـاء كلُّهمُ ونحنُ يطعِمُ عِنــدَ القَحــطِ مُطعِمُنا بمــا ترَى النــاسَ تَأْتينــا سَراتُهــمُ فَنَنحَمُرُ الكُومَ عَبُطاً فِي أَرُومَتِنــا فــلا تـــرانا إلى حــيٌّ نفــاخِــرُهــم فَمَن يُفاخرُنا في ذاكَ نَعرفُه

منَّا الْمُلُوكُ وفِينَا تُنْصِبِ البِيَـعُ (١) عند النَّهـاب وفضـلُ العزُّ يُتَّبَعُ مِنَ الشُّواءِ إذا لم يـؤنَّس القُّزَعُ (٢) مِن كُلِّ أرض هُـويًّا ثُمَّ نَصطنِعُ (٣) للنَّــازلِينَ إذا مـــا أنزلــوا شَبعُوا<sup>(1)</sup> إِلَّا اسْتَقَادُوا فَكَانُوا الرَّأْسَ يُقتَطَعُ ا فيرجعُ القومُ والأخبارُ تُسْتَمعُ إنَّا أُبَيْنَا ولاَ يأْبَى لنسا أحسدٌ إنَّا كَـذَلكُ عِنـدَ الفَخر نَرتَفِـعُ

وكان حسَّان غائباً ، فبعث إليه رسول الله ﷺ . قال حسان : جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم ، فخرجت إلى رسول الله عَلَيْتُهُ وأنا أقول :

> مَنَعنا رسول الله إذ حَـلَّ وَسَطَنــا منعنــاهُ لَمـــا حَــلَّ بَــينَ بــيــوتِنــا بِبَيْتٍ حَسرِيــدٍ عِـزُّهُ وَنَــرَاؤُهُ هَــل المجــدُ إلاَّ السُّؤدُدُ العَوْدُ والنَّدَى

عَلَى أُنــف ِ راضٍ مِــن مَعَدٍّ وراغِم بـأسيافنــا مِن كلِّ بــاغٍ وظالِم بُحَــابِيَةِ الجَولاَنِ وَسـطَ الأعاجم (<sup>٥)</sup> وجماهُ الملوكِ واحتِممالُ العَظاثِم (١)

قال : فلما انتهيت إلى رسول الله ﷺ وقام شاعر القوم فقال ما قال ، عَرَضْت في قوله (٧) ، وقلت على نحو ما قال ، فلما فرغ الزبرقان قــال

- (١) البيع : مواضع الصلوات والعبادات للنصارى . وقيل لليهود . واحدتها بيعة بكسر الباء .
- (٢) القرَّع : سحاب رقبق يكون في الخريف ، واحدته قرَّعة ، بفتح القاف والزَّاي فيهما .
  - (٣) هويا : سراعا .
- (\$) الكدم : جمع كوماء . وهي الناقة العظيمة السنام . وعبطا : أي من غير علة . والأرومة : الأصل . أى إن الكرم أصيل فينا .
- (٥) الحريد : المفرد . لا يختلط بغيره لعرته . حابية الجولان : بلد بالشام . يريد أن -اههم متصل بجاه الغساسنة ملوك الشام .
  - (٦) السؤدد العود : المحد القديم .
  - (٧) أراد : قلت على مثل عروضه . والعروض ميزان الشعر .

رسول الله عَلَيْكُ لحسان بن ثابت : « قُمْ يا حَسَّانُ فَأَجبِ الرَّجُلَ فِيمَا قالَ » . فقام حسَّان ، فقال :

خوتهم قد بَيّنُوا سُنّة للنّاس تُتَبَع (۱) سريرتُهُ تَقوى الإله وكلَّ الخير يَصطنِعُ الْهُوهُمُ أَو حاولُوا النّقع في أشياعهم نَفعُوا النّقمُ في أشياعهم نَفعُوا النّقمُ أَلَّهُمُ شَرَّها البِدَعُ (۱) بَعْدَهُمُ فَكُلُّ سَبقٍ لِأَدنَى سَبقِهم تَبعُ الْكُفُّهُمُ عِنْدَ الدّفاع ولا يُوهُون ما رَقعُوا (۱) مَنْفُهُمُ أَو وَازنُوا أَهْلَ مَجْد بِالنّدَى مَتعُوا(٤) عِفْتُهم لا يَطبَعُونَ ولا يُرْدِيهمُ طَبعُ (۱) عِفْتُهم ولا يَمسَهُمُ من مَطمَع طَبعُ (۱) في عَليَهُمُ من مَطمَع طَبعُ (۱) في الوَحشِيّة الذرعُ (۱) في الوَحشِيّة الذرعُ (۱) في الوَحشِيّة الذرعُ (۱) خالِبُها إذا الزَّعانِفُ من أظفارِها خَسَعُوا (۱) خالِبُها إذا الزَّعانِفُ من أظفارِها خَسَعُوا (۱) خَلْمُونَ ولا يُحورُ ولا هُلُعُ (۱) خَلْمَةً في أرساغِها فَدَعُ (۱) لَكُنْسِعٌ أَسِدُ بِحَلْيَةً في أرساغِها فَدَعُ (۱)

إِنَّ الذَّوائِبَ مِن فِهِ وَإِخْوتِهُمْ يَرْضَى بِهِم كُلُّ مَن كَانْت سريرتُهُ قَوْمٌ إِذَا حَارَبُوا ضَرُّوا عَدُوَّهُمُ سَجِيةٌ تِلكَ مِنهُم غَيرُ مُحْدَثِةً اللَّهُ مِنهُم غَيرُ مُحْدَثِةً إِن كَانَ فِي النَّاسِ سَبَاقُونَ بَعْدَهُمُ النَّاسُ مَا أَوْهَت أَكُفُهُمُ النَّاسُ مَا أَوْهَت أَكُفُهُمُ النَّاسُ مَا أَوْهَت أَكُفُهُمُ النَّاسُ مَا أَوْهَت أَكُفُهُمُ الْ يَرقَعُ النَّاسُ مَا أَوْهَت أَكُفُهُمُ الْ يَرقَعُ النَّاسُ يَوْماً فَازَ سَبْقُهُمُ الْ يَرفَعُ النَّاسُ يَوْماً فَازَ سَبْقُهُم الْمُ الْمَعْدُونَ غَلَى جارِ بِفضلهِم أَعْفَهُم لَا يَبْخَلُونَ عَلَى جارٍ بِفضلهِم أَعْفَهُم لَا يَتَعَالَمُ اللَّهُ الْمُحَدِّلُ اللَّهُ الْمُحَدِّلُ اللَّهُ الْمُحَدِّلُ اللَّهُ الْمُحَدِّلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِّلُ اللَّهُ الْمُحَدِّلُونَ إِذَا لَاكُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِّلُونَ إِذَا لَاكُولَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) الذوائب : الأعالي ، واحدتها ذؤابة ، وأراد ههنا السادة .

<sup>(</sup>٢) السجية : الطبيعة والخليقة .

<sup>(</sup>٣) أوهت : أضعفت وهدمت .

<sup>(</sup>٤) متعوا : زادوا وظهروا عليهم . من قولهم : متع النهار ، إذا ارتفع .

<sup>(</sup>٥) لا يطبعون : أي لا يتدنسون .

<sup>(</sup>٦) الطبع ، بفتح الطاء والباء : الدنس .

 <sup>(</sup>٧) نصبنا : أظهر با لهم العداوة و لم يسرها في أنفسنا . والذرع ، بفتحتين · ولد البقرة الوحشية .

<sup>(</sup>٨) نسمو : ننهض . الزعانف : أطراف الناس وأتباعهم . وخشعوا : خنهموا وتذللوا .

<sup>(</sup>٩) الخور : جمع أخور ، وهو الضعيف . والهلج : جمع هلوع ، وهو الجبان الخائف .

 <sup>(</sup>٠١) مكتنع : دان قريب ؛ تقول : اكتنع منه ، إذا دنا . وحلية : اسم موضع تنسب إليه الأسود .
 والأرساغ : جمع رسغ ، وهو موضع مربط القيد . وفدع : اعوجاج إلى ناحية .

خُذْ مِنْهُمُ مَا أَتَى عَفُوًا إذا غضِبوا فإنَّ في حَربهمْ ، قَأْتُرُكُ عداوَتَهُــمْ ، أَكْرِمْ بِقَوْمٍ رَسُولُ اللهِ شِيعَتُهُ مَ إِذَا تَفَاوتَتِ الأهـواءُ والشَّيـعُ أَهَـدَى لَمُمْ مِدحتي قلبٌ يوازِرُهُ فِيما أَحَبَّ لِسانٌ حائـكُ صَنَّعُ ٣٠ فإنهم أفضلُ الأحياءِ كلِّهِم أن جدَّ بالنَّاسَ جدُّ القَولِ أو شَمَعُوا(١)

ولا يَكُن هَمُّكَ الأمرَ الذي مَنعُوا(١) شَرًّا يُخَـاضُ عليـهِ السُّـمُّ والسَّلَعُ (٢)

فلما فرغ القوم أسلموا ، وجوَّزهم رسول الله عَلِيْكُ فأحسن جوائز هم <sup>(٥)</sup> . وكان عمرو بن الأهتم قد خلَّفه القوم في ظَهْرِهم (٦) ، وكان أصغرهم سنًّا ، فقال قيس بن عاصم ، وكان يبغض عمرو بن الأهتم : يا رسول الله ، إنه قد كان رجلٌ منَّا في رحالنا ، وهو غلام حَدَثٌ ــ وأَزْرَى به ــ فأعطاه رسول الله عَلِيْتُهِ مثل ما أعطى القوم ، فقال عمرو بن الأهتم ــ حين بلغه أن قيسا قال ذلك ـ يهجوه :

ظَلِلْتَ مُفَرِّشَ الهَلْسِاءِ تَشْتِـمُـني عِندَ الرَّسُول فلمْ نَصْدُق ولم تصب (٧) سُدْنَاكُمُ سُودَداً رَهْواً وَسُودَدُكُمْ بِادْ نَوَاجِـدُهُ مَقْعٍ عَلَى الذَّنَـ (^^

قال ابن إسحاق : وفيهم نزل من القرآن : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) عفوا : أي من غير طلب ولا مشقة

<sup>(</sup>٢) السلع : نبات مسموم .

<sup>(</sup>٣) صنع ، بفتح الصاد والنون : صانع ماهر يتقى ما يصنعه ويحسن عمله .

<sup>(</sup>٤) شمعوا : هزلوا ، وأصل الشمع الطرب واللهو ، ومنه قولهم : جارية شموع ، إدا كانت كثيرة | الطر ب .

<sup>(</sup>٥) الجوائز : العطايا ، واحدتها جائزة .

<sup>(</sup>٦) ظهرهم : إبلهم .

<sup>(</sup>٧) الهلباء ؛ شعر الذنب ، وقد استعاره ههنا للإنسان ، كنى بذلك عن خلفه .

<sup>(</sup>٨) رهوا ، بالراء المهملة : متسعا . والنواجد : الأسنان ، واحدهـــا ناجد .

# قصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس في الوفادة عن بني عامر

وقدم على رسول الله عَلَيْكِيْ وقد من بني عامر ، فيهم عامر بن الطُّفَيُل ، وأربد بن قيْس بن جَزْء بن خالد بن جعفر ، وجبار بن سَلْمى بن مالك بن جعفر ، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم . فقدم عامرُ بن الطفيل عَدُوُّ الله على رسول الله عَلَيْكِيْم ، وهو يريد الغَدُر به ، وقد قال له قومه : يا عامر ، إن الناس قد أسلموا فأسلم . قال : والله لقد كنت آليت أن لا أنتهي حتى تَتَبُع العربُ عَقِبي ، أفأنا أتبع عَقِب هذا الفتى من قريش ؟ ثم قال لأرْبَد : إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عَنك وجهه ، فإذا فعلتُ ذلك فاعله بالسيف (۱) .

فلما قدموا على رسول الله عَلَيْكِيةِ قال عامر بن الطفيل : يا محمد ، خالِّني . خالِّني (٢) ، قال : « لا وَاللهِ حتى تؤمِنَ باللهِ وحده » قال : يا محمد . خالِّني . وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به ، فجعل أربد لا يُحِير شيئاً (٣) ، فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال : يا محمد خَالِّني ، قال : « لا وَاللهِ حتى تُومِنَ بالله وَحده لا شريك له » . فلما أبى عليه رسول الله عَلَيْتُهِ قال : أما والله لأمُلاَمًا عليك خَيْلاً ورجالاً ! فلما ولَى قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « اللَّهُمَّ اكفنى عامر بن الطُّفَيْل » .

فلما خرجوا من عند رسول الله عَيْمِيَنَةٍ قال عامر لاربد: ويلك يا أربد!! أين ما كنتُ أمرتك به ؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجلٌ هو أخْوَفُ عندي على نفسي منك ، وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبداً! قال: لا أبالَك ، لا

 <sup>(</sup>١). فاعله بالسيف : يريد اقتله ، ويروى فاعله بالسيف ، بالغين المعجمة ، وهو من الغيلة ، وهي القتل خديعة وخفية .

 <sup>(</sup>٢) خالني : يروي بكسر اللام مخففة . وبتشديدها مكسورة . فالأول معناه تفرد لي خالبا حتى أحدثك على انفراد ، والثاني معناه اتخذني خليلا : من المخالة ، وهي الصداقة .

<sup>(</sup>٣) أي لا يرد جوابا

تَغْجَلُ عليَّ ، والله ما هممْتُ بالذي أمرتني به من أمره إلا دخَلْتَ بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك ، أفأضربك بالسيف ؟

وخرجوا راجعين إلى بلادهم ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بَعَثَ الله على عامر بن الطفيل الطاعُون في عنقه ، فقتله الله في بيت امرأة من بني سَلُول ، فجعل يقول : يَا بَنِي عامر ، أَغُدَّةً كَغُدَّة (١) البَّكر في بيت امرأة من بني سَلول ؟! ثم خرج أصحابه حين وارَوْهُ حتى قدموا أرض بني عامر شَاتِينَ ، فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا : مَا وَرَاءك يا أربد ؟ قال : لا شيء ، والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لَوَددُّتُ أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله !

فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين ، معه جمل له يتبعه ، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقَةً فأحرقتهما . وكان أرْبَدُ بن قيس أخبا لبيد بن ربيعة لأمه ، فقال لبيد يبكي أرْبَد :

لاً والله مُشْفِيق ولا وَلَلهِ (١) أخشَـي عَلَى أربــدَ الحُتُــوفَ ولا فَعَنْنُ هِـلاً بكَنْـت أَرْبَـدَ اذْ إِنْ يَشْغَبُوا لاَ يُبِالِ شَغْبِهُمَ خُـلْـنُو أَربِـبُ وَفِي خَـلاَوَتِــهِ وعَيْنُ هـ لا بَكَيْتِ أَربِدَ إذْ النَّوَتُ رياحُ الشِّتاءِ بالعضد (٥) حِين تَجَـلُـتُ غَـوابــر الْمُدَدِ 🗥 وأصبحت لاقحاً مُصَرَّمَةً

أرهَبُ نَوَ السِّماكِ والأسدر قُمنَا وقِبامَ النِّساءُ في كَبَـدِ <sup>(٣)</sup> أَوْ يَقْصِدُوا فِي الْحُكُسُومِ يَقْتَصِد مُرٌّ لَطِيفُ الأحشاءِ والكَسد (١)

<sup>(</sup>١) الغدة : داء يصيب البعير في حلقه فيموت منه . وهو شبيه بالذبحة التي تصيب الإنسان . والبكر بالفتح : الفتي من الإبل. وسلول : قوم يصفهم العرب باللؤم والدناءة ، قال السموءل :

وإنا أناس لا ترى القتـــل سبة إذا مــا رأتــه عام وسلول

<sup>(</sup>۲) تعدی : أراد به تترك و تتجاوز .

<sup>(</sup>٣) الكبد ، بفتح الكاف والباء : الجهد والمشقة .

<sup>(</sup>٤) الأريب: العاقل.

العضد: الشجر ذهبت الريح بأوراقه ، وهذا كناية عن الجدب في الشتاء .

<sup>(</sup>٦) المصرمة : التي لا لبن لها . والغوابر : البقايا ، واحدتها غابرة .

أَشْجَعُ مِنْ لَيْتُ غَابَةً لَحِمٍ ذُو نَهْمةً لاَ تَبْلُغُ العَيْنُ كُلَّ نَهْمستها ليلة تُمه السباعِثُ النَّوْرَ فِي مآتجه مثلَ الظَّبَاء فَجَعْنِي الْبَرْقُ والصواعتُ بال فارسِ بنو والحارب السجابِر السحَريَبَ إذَا جَاءَ نَكيب يَعْفُو عَلَى الجَهْدِ والسُّوالِ كسما يَنبُتُ غَيْب كُلُ بَنِي حُرَّةٍ مَصِيرِهُم قُلُ ، وَإِن يُعْبَطُوا وَإِنْ أَمِرُوا يَومًا فَهُ إِنْ يُعْبَطُوا وَإِنْ أَمِرُوا يَبومًا فَهُ إِنْ يُعْبِطُوا وَإِنْ أَمِرُوا يَبومًا فَهُ إِنْ يُعْبِطُوا وَإِنْ أَمِرُوا يَبومًا فَهُ إِنْ يُعْبِطُوا وَإِنْ أَمِرُوا يَبومًا فَهُ إِنْ يُعْبِعُونَ وَالْعَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحُلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحُلَى الْحَلَى الْحَ

ذُو نَهْ منة فِي الْعُسَلا ومُنْتَقَدِ (۱) ليسكنة تُمسي الجيساد كالْقِسدَدِ (۱) مثلَ الظبَّاءِ الأبكارِ بالجَسرَدِ (۱) خارِس يتومُ الكَرِيهَةِ النَّجُدِ (۱) جَاءَ نَسكيساً وإنْ يَسعُدُ يَعُدِ (۱) يَنبُستُ عَيْشِثُ الرَّبِيعِ ذُو الرَّصَدِ (۱) قُلُ ، وَإِن أَكْثَرَتْ مِسنَ الْعَدَدِ (۱) يَسومًا فَهُمْ لِلْهِسلاكِ والنَّقَدِ (۱) يَسومًا فَهُمْ لِلْهِسلاكِ والنَّقَدِ (۱)

#### قدوم الجارود في وفد عبد القيس

وقدَم على رسول الله عَلِيْكِيْهِ الْجَارُودُ بن عمرو بن حَنَش أخو عبد القيس<sup>(۱)</sup> عن الحسن ، قال : لما انتهى إلى رسول الله عَلِيْكِيْهِ كلَّمه ، فعرض عليه رسول الله عَلِيْكِيْهِ الإسلام ، ودعاه إليه ، ورغَبه فيه ، فقال : يا محمد ، إني

 <sup>(</sup>١) لحم بفتح فكسر : كثير الأكل للحم . وذو نهمة : أي له ولوع وحب في بلوغ غاية الشيّ ، ويروى
 « ذو نهية » بالياء المثناة ، وهي العثل وجمعها هي . ومنتقد ، أي بصر بالأمور .

 <sup>(</sup>٣) القدد بكسر ففتح : جمع قدة ، وهي السير الدي يقطع من الجلد . شبه الخيل بالسير في تحولها وضعفها .

 <sup>(</sup>٣) النوح : جماعة النساء النائحات . المآتم : جمع مأتم . وهو جماعة النساء يجتمعن في خير أو شر .
 والجرد : الأرض لا نبات فيها .

<sup>(</sup>٤) النجد ، بفتح فضم : الشجاع .

<sup>(</sup>٥) الحارب : السالب . والحرب : المسلوب . والنكيب : المنكوب الذي أصابته نكبة .

<sup>(</sup>٦) الجهد : المشقة ، يريد أنه يعطي ويكثر عطاؤه مع المشقة . والرصد : الكلأ القليل .

<sup>(</sup>٧) قل ، بضم القاف : أي قليل .

<sup>(</sup>٨) يغبطوا: هو من الغبطة ، وهو كناية عن حسن حالهم حتى يغبطهم الناس . يهبطوا: ينزلوا ، أي تضعف حالهم بعد ذلك ويلحقهم الذل بعد العزة . وأمروا ، بكسر الميم : كثروا . والنفذ : انقطاع الشئ وزواله .

<sup>(</sup>٩) قال ابن هشام: « الجارود: ابن بشر بن المعلى في وفد عبد القيس ، وكان نصر انياً » .

قد كنت على دين ، وإني تارك ديني لدينك ، أفتضمن لي ديني ؟ فقال رسول الله عِلَيْنِي : « نَعَمْ أَنَا ضَامِن لكَ أَنْ قَدْ هَدَاك الله إلى ما هو خَيرٌ مِنه » .

وأسلم وأسلم أصحابه ، ثم سأل رسول الله عَلَيْتُ الحُمْلاَن ، فقال : « والله عَلَيْتُ الحُمْلاَن ، فقال : « والله ما عِندي ما أحمَلُكُمْ عليه » . قال : يا رسول الله ، فإنَّ بيننا وبين بلادنا ضَوَالً الناس (١) أفنتبلَّغُ عليها إلى بلادنا ؟ قال : « لا ، إيَّاك وإياها ، فإنَّمَا تِنك حَرَقُ النَّار (٢) » .

فخرج من عنده الجارودُ راجعاً إلى قومه ، وكان حسنَ الإسلام صُلباً على دينه حتى هلك . وقد أدرك الرَّدَّة .

فلما رجع من قومِهِ مَنْ كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع الْغَرُور بن المنذر بن النعمان بن المنذر ، قام الجارود فتكلَّم فتشهَّ شهادة الحق ، ودعا إلى الإسلام ، فقال : أيها الناس إني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأكفَّر من لم يشهد (٣) .

# قدوم بنن حنيفة ، ومعهم مُسَيْلِمةَ الكذَّاب

وقدم على رسول الله عَلَيْكَ وَفُـــدُ بني حنيفة ، فيهم مُسَيَّلِمَةُ بن حَبيب الحنفى الكذاب (٤) .

فكان منزلهم في دار بنت الحارث (٥) امرأة من الأنصار ، ثم من بني النجار . فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة أن بني حنيفة أتت به رسول الله عليه تسائل و بالثياب ، ورسول الله عليه جالس في أصحابه ، معه عسيب من سعف النخل ، في رأسه خوصات (١) ، فلما انتهى إلى رسول الله عليه وهم (١) يعيى الإبل الصالة . (٢) أي فب النار أي تؤدي إلى ذلك .

- (٣) قال ابن هشام : « ويروى وأكفى من لم يشهد » .
- (٤) قال ابن هشام . « مسيلمة بن تُمامة . ويكني أبا تمامة » .
- (٥) قال أبو ذر · م يقال : إن هذه المرأة اسمها كيسة بنت الحارث » .
- (٦) العسيب : جريد النحل . والسعف ، بفتحتين : أغصان النخلة . والخوصات : جمع خوصة ، ورق النحل والدوم .

يسترونه بالثياب كلَّمه وسأله ، فقال له رسول الله عَلِيْلِيَّهُ : ﴿ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذَا الْعَسِيبَ مَا أُعطَيتُكُه ﴾ .

قال ابن إسحاق : وقد حدثني شيخ من بني حنيفة من أهل البمامة ، أنَّ حديثه كان على غير هذا :

زعم أن وفد بني حنيفة أَتُوا رسول الله عَلَيْكُ ، وخَلَّفُوا مُسَيِّلُمة في رحالهم ، فلما أسلموا ذكروا مكانه ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا قد خَلَفْنا صاحباً لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لنا . قال : فأمر له رسول الله عَلَيْكِ بمثل ما أمر به للقوم ، وقال : « أمَا أنَّهُ ليسَ بِشَرِّكُم مكاناً » أي لحفظه ضيعة أصحابه . دلك الذي يريد رسول الله عَلَيْكِ . قال : ثم انصر فوا عن رسول الله عَلَيْكِ وجاءوه بما أعطاه ، فلما انتهو إلى اليمامة ارْتَدَّ عَدوَّ الله ، وتنبأ ، وتكذّب لهم ، قال : إني قَدْ أَشْرَكْتُ في الأمر معه . وقال لوفده الذين كانوا معه : أمم يقل لكم حين ذكر تموني له : « أمّا إنه ليس بشركم مكانا » ؟ ! ما ذاك إلا لماكان يعلم أني قد أشركتُ في الأمر معه .

ثم جعل يَسْجَعُ لهم الأساجيع ، ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن : لَقَدْ أَنعمَ الله على الْحُبْلَى ، أَخْرَجَ منها نَسَمَةَ تَسْعَى ، من بين صِفاقٍ (١) وحَشا .

وأحلَّ لهم الخمر والزنا ، ووَضَع عنهم الصلاة ، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله عَلِيْكِم بأنه نبيًّ .

فأصفقت معه حنيفة على ذلك (٢) . فالله أعلم أيُّ ذلك كان .

# أمر عَديِّ بن حاتم

وأمًّا عَديٌّ بن حاتم فكان يقول ـ فيما بلغني ـ : ما من رجل من العرب

<sup>(</sup>١) الصفاق : مارق من البطن . (٢) أصفقت معه : اجتمعوا عليه .

كان أشد كراهية لرسول الله ﷺ حين سمع به منّي . أمَّا أنا فكنت امرأً شريفاً ، وكنت نصرانياً ، وكنت أسِيرُ في قومي بالمِرْباع (١) ،

فكنت في نفسي على دين ، وكنت ملكاً في قومي لما كان يُصنَع بي ، فلما سمعت برسول الله عَلَيْكُ كُر هته ، فقلت لغلام كان لي عربيّ وكان راعياً لإبلي : لا أبالك ، أعدِدْ لي من إبلي أجمالا ذُلُلاً (٣) سِمَاناً ، فاحتَبِسّها قريباً مني ، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطيء هذه البلاد فآذني (٣) . ففعل .

ثم إنه أتاني ذات عَذَاة فقال ؛ يا عدي ، ما كنت صانعاً إذا غَشِيتُك خيل محمد فاصنعه الآن ، فإني قد رأيت رايات ، فسألت عنها ، فقالوا : هذه جيوش محمد . فقلت : فَقرّ ب إليّ أجمالي . فقرّ بَها ، فاحتملت بأهلي وولدي ، ثم قلت : ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام . فسلكت الجوشية (٤) \_ ويقال : الحوشية فيما قال ابن هشام \_ وخلّفت بنتاً لحاتم في الحاضر (٥) ، فلما قدمت الشام أقمت بها ، وتُخالِفني خيل لرسول الله عَيْلِية فتصيب ابنة حاتم فيمن أصابت ، فقدم بها على رسول الله عَيْلِية في سبايا من طبيء . وقد بلغ رسول الله عَيْلِية هربي إلى الشام ، فجُعِلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد ، كانت السبايا يُحبّسن فيها ، فمرّ بها رسول الله عَيْلِية ، فقامت إليه ، وكانت امرأة جَزْلَة ، فقالت : يا رسول الله ، هلك الوالد ، وغاب الوافد ، فامنن علي مَنَّ الله عليك ! قال : « ومَنْ وافِدُك » ؟ قالت : عدي بن حاتم . قال : « الفار مِن الله ورسُوله » ؟ قالت : ثمَّ مضى رسول الله عَيْلِية وتركني ، حتى « الفار مِن الغد مَرَّ بي ، فقلت له مثل ذلك ، وقال لي مثل ما قال بالأمس ، إذا كان بعد الغد مَرَّ بي ، وقد يشتُ منه ، فأشار إليَّ رجُلٌ من خلفه : إذا كان بعد الغد مَرَّ بي ، وقد يشتُ منه ، فأشار إليَّ رجُلٌ من خلفه :

<sup>(</sup>١) أي أخذ الربع من الغنائم ، وكان العرب يجعلون ذلك للرئيس .

 <sup>(</sup>٢) ذللا : جمع ذلول ، وأهو الجمل السهل الذي قد ارتاض .

<sup>(</sup>٣) أي أعلمني . آذنه : أعلمه .

<sup>(</sup>٤) الجوشية : جبل للضباب قرب ضرية من أرض نجد .

<sup>(</sup>٥) اسمها : سفانة فيما يرجح السهيلي . والحاضر : الحي القديم .

أَنْ قُومِي فَكُلِّمِيهِ . فقمت إليه ، فقلت : يا رسول الله ، هلك الوالد . وعاب الوافد ، فامْنُنْ عليَّ مَنَّ الله عليك . فقال عَلِيْكُمْ : " قَدْ فَعْلْتُ . فلا تَعْجلي بُغُروج حَتَّى يُبلَّعْكِ إلى بلادِكِ . فقال عَلِيْكُمْ : " قَدْ فَعْلْتُ ! فلا تَعْجلي بُغُروج حَتَّى يُبلَّعْكِ إلى بلادِكِ . ثُمَّ آذِنبِنِي » . فسألتُ عن الرجل الذي أشار إليَّ أن أكلمه ، فقيل : علي بن أبي طالب رضوان الله عليه . وأقمت حتَّى قدم ركب من بَلِيَ أو قُضَاعة ، وإنما أريد أن آتي أخي بالشام . فجئت رسول الله عَلِيْنَهُ ، فقلت : يا رسول الله ، قد قدم رهُطٌ من قومي لي فيهم ثقة وبَلاغ . فكساني رسول الله عَلِيْنَهُ ، وحَمَلني ، وأعطاني نفقة ، فخرجتُ معهم حتى قدمت الشام .

قال عدّي : فوالله إنّي لقاعدٌ في أهلي إذ نظرت إلى ظعينة (١) تَصُوبْ إليّ تؤمّنا فقلت : ابنة حاتم . قال : فإذا هي هي ، فلما وقفت عليّ انسَحَلت (١) تقول : القاطع ، الظالم ، احتملت باهلك وولدك وتركت بقية والدك عُوْر تك ! قلت : أيْ أُخيّة لا تقولي إلا خيراً ، فوالله مالي من عذر ، لقد صنعت ما ذكرت . قلت : أيْ أُخيّة لا تقولي إلا خيراً ، فقلت لها \_ وكانت امرأة حازمة : ماذا ترَيْنَ ثم نزلَت فأقامت عندي ، فقلت لها \_ وكانت امرأة حازمة : ماذا ترَيْنَ في أمر هذا الرجل ؟ قالت : أرى والله أن تُلْحَقَ به سريعا ، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله ، وإن يكن ملكا فلن تَلْالَ في عزّ البَّمَن وأنت أنت ! قلت : والله إن هذا الرَّ أيُ .

فخرجتُ حتى أَقدَمَ على رسول الله عَلَيْكَ المدينةَ ، فدخلت عليه وهو في مسجده ، فسلّمت عليه ، فقال : مَنِ الرَّجُلُ ؛ فقلت : عديّ بن حاتم . فقام رسول الله عَلِيْكَ ، فانطلقَ بي إلى بيته ، فوالله إنه لعامد بي إليه (٤) إذ لقيته امرأةٌ ضعيفة كبيرة ، فاستوقفته ، فوقف لها طويلا تكلّمه في حاجتها ،

 <sup>(</sup>١) الظعية . المرأة في هودجها . وقد يقال لها طعينة وإن لم تكن في الهودج . وتصوب إلى : تقبل بحوي وتؤمنا : تقصدنا .

<sup>(</sup>٢) حملي : أعطاني ما يحملني من دانة أركبها .

<sup>(</sup>٣) انسحلت . أخدت في اللوم ومصت فيه بحدة .

<sup>(</sup>٤) عمد إليه: قصد إليه.

قلتُ في نفسى : والله ما هذا بملك .

ثم مضى بي رسول الله عَلَيْكُم ، حتى إذا دخل بي بيته تناول وِسَادَةً من أَدَم محشُوَّةً ليفا ، فقذفها إليّ ، فقال : اجلِس عَلَى هٰذه . قلت : بل أنت فاجلس عليها . وجلس رسول الله عَلَيْكُم بالأرض .

قلت في نفسي : والله ما هذا بأمرِ مَلِك . ثم قال : إيهِ يا عَديَّ بنَ حاتم ، أَم تَكُ تَسيرُ في قَومِك بالمِربَاع ؟ » . أَم تَكُ تَسيرُ في قَومِك بالمِربَاع ؟ » . قلت : بلى . قال « فإنَّ ذلِك لَمْ يكن يَحِلُّ في دينِك » ، قلت : أَجَلُ والله ! وعرفتُ أنه نبيُّ مرسل يعلم ما يُجْهَل . ثم قال :

« لَعَلَّكَ يَا عَدِيُّ إِنَّمَا يَمْنَعُكَ مِنْ دُخُولِ فِي هذا الدين ما ترى من حاجتهم ، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتَّى لا يوجد مَن يأخذه . ولعلك إنَّما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم ، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تُخرج من القادسية على بعيرها حتَّى تزور هذا البيت لا تَخافُ . ولعلك إنَّما يمنعك من دخول فيه أنَّك ترى أن الملك والسُّلطان في غيرهم . وآيم الله ليوشكن أن تسمع بالقُصور البيض من أرض بابل قد فُتحت عليهم » . قال : فأسلمت .

وكان عدي يقول: قد مضت اثنتان ، وبقيت الثالثة ، ووالله لتكونَنَ : قد رأيتُ القصورَ البيضَ من أرض بابلَ قد فُتِحت ، وقد رأيت المرأة تَخرج من القادسية على بعيرِ ها لا تخاف حتَّى تحجَّ هذا البيت ، وابعُ الله لتكونَنَّ الثالثة : لَيَفِيضَنَّ المالُ حتَّى لا يوجد من يأخذه .

### قدوم فروة بن مُسَيك المراديّ

قال ابن إسحاق:

وقدم فَرْوَةُ بن مُسَيْكٍ الْمَرَ ادِيُّ على رسول الله عَلِيْتِهِ ، مُفَارِقاً لملوك كِنْده ، (۱) الركوسية : قوم لهم دين بين النصارى والصابئين .

ومباعِداً لهم ، إلى رسول الله عَلَيْكِهُ . وقد كان قبيل الإسلام بين مُراد وهَمْدان وَقَعْمَةُ أَصابت فيها همدان من مرادٍ ما أرادوا . حتى أَثْخُنُوهم (١) . في يوم كان يقال له يوم الرَّدْم ، فكان الذي قاد هَمْدَان إلى مرادٍ الأجدع بن مالك . في ذلك اليوم (١) .

ولما توجه فَرْوَةُ بن مُسَيِّك إلى رسول الله عَيْلِيَّتِهِ مفارقاً لملوك كندة قال : لَمَّا رَأَيْتُ مُلُوكَ كِنْدَةَ أَعْرَضَتْ

كَالرِّ جْل ِخَانَ الرِّ جْلَ عِرْقُ نَسَائها(٣)

قَرَّبْتُ رَاحِلتِي أَوْمٌ مُحَمَّداً

أَرْجِو فَواضِلَهَا وَحُسْنَ ثَرَائها (''

فلما انتهى إلى رسول الله عَيَلِاللَّهِ قال له رسول الله عَيَلِاللَّهِ فيما بلغني : يَا فَرْوَةُ ، هَلْ سَاءَكَ مَا أَصَابَ قَوْمَكَ يَوْمَ الرَّدْم ؟ قال : يا رسولَ الله ، مَن ذا يصيبُ قومَه مثلُ ما أصاب قومي يوم الرَّدم لا يسوءه ذلك ؟ فقال رسول الله عَيْلِيلِهِ له : « أَمَا إِنَّ ذلك لم يَزدْ قومَك في الإسلام إلَّا خيراً » .

واستعمله النبي عَلَيْكُ على مُرادُ وزُبَيْدُ ومَذْحِج كلّها ، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصّدَفة ، فكان معه حتى توفي رسول الله عَلَيْكُ .

### قدوم عمرو بن معد یکرب فی أناس من زُبَیْد

وقدم على رسول الله عَيِّلِيَّةٍ عَمْرُو بن مَعْدِ يكرَبِ في أناس من بني زُبَيْد . فأسلم ، وكان عَمْرُوٌ قسد قال لقيس بن مكشُوح المُرادِيِّ ــ حين انتهى إليهم

<sup>(</sup>١) أنخنوهم : أكثروا فيهم القتل .

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام : الذي قاد همدان في ذلك اليوم مالك بن حريم الهمداني .

<sup>(</sup>٣) النسا : عرق مستبطن في الفخذ . وأصله مقصور فمده للشعر .

 <sup>(</sup>٤) أؤم : أقصد . ثرائها : يعني به الجود والعطية . ويروى ا ثنائها ، وهو الذي يتحدث به عن الرجل مى خير أو شر .

أمر رسول الله عَلَيْتُهِ \_ . يا قَيسُ ، إنَّك سيدُ قومك ، وقد ذُكر لنا أنْ رجلاً من قريش يقال له محمد ، قد خرج بالحجاز يقول : إنه نبي ، فانطلق بنا إليه حتَّى نعلم عِلمَه ، فإنْ كان نبياً كما يقول فإنه لن يَخفَى عليك ، وإذا لقيناه اتَّبعناه ، وإن كان غير ذلك علمنا علمه . فأبي عليه قَيْسٌ ذلك ، وسَفَّه رأيه ، فركب عمرو بن معد يكرب حتى قدم على رسول الله عَلِيْتُكُم ، فأسلم وصَدَّقَه ، وآمن به ، فلمَّا بلغ ذلك قَيْسَ بن مَكْشُوحِ أوعدَ عَمْرًا وتَحَطَّمَ عليه(١) ، وقال : خالفني وترك رأبيي ! فقال عمرو بن معد يكرب في ذلك :

> يْ أَخْلُصَ مَاءَهُ جَدَدُهُ(٣) سُنْسان عَوَائِراً قِصَدُه'' تَ لَيثاً فَوقَمه ليده (٥) بَراثِن. نَاشِزاً كَتَدُه (٦) تَبَمَّمَـهُ فَيَعْتَضِدُه (٧)

أَمْرُ تُكَ يَوْمَ ذِي صَنْعًا عَ أَمْرًا بَادِياً رَشَدُه (٢) أَمَرْتُكَ بِاتَّقَاءِ السلامِ والْمَعْرُوفِ تَتَّعِسدُه خَرَجْتَ مِنَ الْمُنَى مِثْلَ ال حُميِّر غَيْرٌهُ وَتِدُه تَمَنَّانِي عَلَى فَرَسٍ عليهِ جالساً أسَـدُه عَلَىَّ مُفَـاضَـةٌ كالنَّهُ تُردُّ الرُّمْحَ مُنْتَنِي الـ فَلُو لاقَيَتْنِسِي لَلقِيه تُلاقي شَنْبَثاً شَفْنَ ال يُسَامِي الْقِرْنَ إِنْ قِــرْنُ فيأخُذُهُ فيرفعهُ فَيَقْتَصِدُهُ لَا اللهِ الله

<sup>(</sup>١) تحطم عليه . اشتد عليه .

<sup>(</sup>٢) ذو صنعاء : بلدة باليمن ، وهي صنعاء . والعرب يزيدون و ذو ، في كثير من أعلام البلدان .

<sup>(</sup>٣) المفاضة : الدرع الواسعة . والنهى : الغدير . والجدد : الأرض الصلبة .

<sup>(</sup>٤) عواثر : أي متطايرة . والقصد ، بكسر القاف وفتح الصاد : جمع قصدة ، وهو ما تكسر من الرمح .

<sup>(</sup>a) اللبد ، بكسر ففتح : جمع لبدة ، وهي ما على كتفي الأسد من الشعر .

<sup>(</sup>٦) الشنبث ، بزنة جعفر : الذي يتغلق بقرنه ولا يزايله . وشنن : أي غليظ الأصابع . والبراثن : جمع برثن ، وهو للسبع بمنزلة الإصبع للإنسان . وناشزا : مرتفعا . والكتد : ما بين الكتفين .

<sup>(</sup>٧) يسامي القرن : يعلوه ويرتفع عليه . والقرن ، بالكسر : الذي ينازلك في الشجاعة . وتيممه : قصده . ويعتضده : يجعله تحت عضده ، معناه يفوقه ويتغلب عليه .

<sup>(</sup>٨) يقتصده: يقتله.

فَيَدُمغُهُ فَيَحْطِمُهُ فَيَحْضِمهُ فَيزدَردُهُ اللهِ ظَلُومُ الشِّركِ فِيما أح رَزَتْ أنيابه ويده

فأقام عمرو بن معد يكرب في قومه من بني زُبَيْد ، وعليهم فَرْوة بن مُسَيِّك ، فلما توفي رسول الله ﷺ ارتَدَّ عَمْرو بن معد يكرب ، وقال حين ﴿ ارتد:

وَجَدْنَا مُلْكَ فَرْوَةً شَرَّ مُلْكِ

حِمـاراً سافَ مَنْخِـرُهُ بِثَفْـر ٣)

وَكُنْتَ إذا رأيت أبا عُمَيرٍ تُرى الحُولاءَ مِن خبثٍ وغَدر ٣)

### قدوم الأشْعَثِ بن قَيْس في وفد كِنْدَة

قال ابن إسحاق:

وقدم على رسول الله عَلَيْتُهُمُ الأَشْعَثُ بن قيس في وفد كِنْدَة .

فحدثني الزُّ هريُّ ابنُ شهاب ، أنه قدم على رسول الله ﷺ في ثمانين راكباً من كِنْدَةَ ، فدخلوا على رسول الله عَلِيْتُهُ مسجدَه وقد رَجُّلُوا جُمَعَهُمْ (نَ . وتكَحُّلوا ، عليهم جُبَبُ الحِبَرَة (°) ، وقد كَقَّفُوها بالحرير (١) ، فلما دخلوا على رسول الله ﷺ قال : ألم تُسْلِمُوا ؟ قالوا : بلي . قال : فما بالُ هذا الحرير في أعناقِكم ؟ قال : فشقُّوه منها فألقَوه . ثم قال له الأشعثُ بن قيس : يا رسول الله ، نحن بنو آكل المُرَار ، وأنت ابن آكل المُرار . قال : فتبسم رسول الله

<sup>(</sup>١) يدمغه : يحرح دماعه . ويحطمه · يكسره . ويحصمه : يأكله ويز درده . يتلعه .

<sup>(</sup>٢) ساف : شم والثفر في البهائم بمنزلة الرحم في الناس .

<sup>(</sup>٣) الحولاء: الجلدة التي يخرج فيها ولد الناقة .

<sup>(</sup>٤) رجلوا حممهم : يريد مشطوا شعورهم وسرحوها . والجمم ، جمع جمة وهي مجتمع شعر الرأس .

<sup>(</sup>٥) الحيب : جمع جبة ، وهي ضرب من الثياب . والحبرة : ضرب من يرود اليمن ذو خطوط .

<sup>(</sup>٦) كفهو ها · أي حعلو الها طرارا .

عَلَيْكُ ، وقال ناسِبُوا بهدا النسبِ العبَّاسَ بنَ عبد المطَّلب وربيعة بن الحارثِ مَكَان العباس وربيعة رجلين تاجرين ، وكانا إذا شاعا<sup>(۱)</sup> في بعض العرب فسُيلا مِمَّنْ هُما قالا : نحن بنو آكل المرار ! يَتَغَزَّزان بذلك ، وذلك أن كندة كانوا ملوكاً \_ ثم قال لهم : لا ، بَل نحنُ بَنُو النَّضر بنِ كِنانة ، لا نقفُو (۱) أمَّنا ولا نتني مِن أبينا ؛ فقال الأشعث بن قيس : هل فَرَغتم يا معشر كندة ؟ والله لا أسمع رَجُلاً يقولها إلّا ضربته ثمانين !

#### قدوم صرد بن عبد الله الأزدي

وقدم على رسول الله عَلَيْتُ صُرَدُ بن عبد الله الأزدي ، فأسلم وحسُن إسلامه ، في وَفْدٍ من الأزد ، فأمَّره رسول الله عَلَيْتُ على مَن أسلم من قومه ، وأمره أن يجاهد بمن أسلم مَنْ كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن .

فخرج صُردُ بن عبد الله يسيرُ بأمر رسول الله عَلَيْتُ حتى نزل بِجُرَش ، وهي يومئذ مدينة مُغُلقة ، وبها قبائل من قبائل اليمن ، وقد ضوَتْ إليهم (٣) خثعم ، فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم ، فحاصروهم فيها قريباً من شهر ، وامتنعوا فيها منه ، ثم إنه رجع عنهم قافلا ، حتَّى إذا كان إلى جبل لهم يقال له « شكر » ظنَّ أهل جُرش أنه وليّ عنهم مُنْهَزِماً ، فخرجوا في طلبه ، حتى إذا أدركوه عَطَفَ عليهم فقتلهم قتلا شديداً .

وقد كان أهل جُرَشَ بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله عَيْلِكَهُ بالمدينة يَرْتَادَان وينظران ، فبيناهما عند رسول الله عَيْلِكُ عشيّةً بعد صلاة العصر إذ قال رسول الله عَيْلِكُ : بأيِّ بِلادِ اللهِ شَكْر ؟ فقام الجُرشِيان فقالا : يا رسول الله ، ببلادنا جَبَلُ يقال له كَشَّر ـ وكذلك يسميه أهل جُرَش ـ فقال : « إنَّهُ لَيسَ ببلادنا جَبَلٌ يقال له كَشَّر ـ وكذلك يسميه أهل جُرَش ـ فقال : « إنَّهُ لَيسَ

<sup>(</sup>١) شاعا : بعدا .

<sup>(</sup>٢) لا نقفو أمنا : لا نتبعها في نسبها ، لأن نسب الرجل إلى أبيه لا إلى أمه .

<sup>(</sup>٣) ضوت : انضمت ولجأت واتصلت بهم .

بَكَشَّر ولْكنه شَكْر » . قالا : فما شأنه يا رسول الله ؟ قال : « إنَّ بُدْنَ اللهِ لتَنحَر عنده الآن » .

فجلس الرجلان إلى أبي بكر ، أو إلى عثمان ، فقال لهما : ويحكما !! إن رسول الله عَلَيْتُ فاسألاه أن يدعو الله عَلَيْتُ فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما . فقاما إليه فسألاه ذلك . فقال : اللَّهُمَّ ارفع عنهم ! فخرجا من عند رسول الله عَلَيْتُهُ راجعين إلى قومهما . فوجدا قومهما فد أصيبوا يوم أصابهم صُرَد بن عبد الله ، في اليوم الذي قال فيه رسول الله عَلَيْتُهُ ما قال ، وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر .

وخرج وفدُ جُرَشَ حتى قدموا على رسول الله عَلِيْكَ ، فأسلموا ، وَحَمَى الهُم حِمى حولَ قريتهم ، على أعلام معلومة : للفَرس ، والراحلة (١) وللمُثِير قِ (١) بَقَرةِ الحَرْث ، فمن رعاه من الناس فمالُه (١) سُحت .

#### قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم

وَبعث إليه زُرْعَةُ ذُو يزَنَ ، مالكَ بنَ مَرَّةَ الرَّ هاويَّ بإسلامهم ، ومفارقتهم الشرك وأهله .

#### فكتب إليهم رسول الله علية :

<sup>(</sup>١) المثيرة: النقرة، لأمها تقلب الأرض.

<sup>(</sup>٢) الراحلة : واحدة الرواحل ، وهي الإبل.

<sup>(</sup>٣) سحت : حرام لا يحل له أن يأكله .

 <sup>(</sup>٤) في بعض النسخ « رسل ملوك » بصيغة الجمع ، و « رسلهم إليه » كذلك . والرسول من الألهاظ
 التي يستوي فيها المفرد والمثنى والحمع والمذكر والمؤنث .

<sup>(</sup>٥) القيل ، يقال : هو الملك ، ويقال . بَل هو الذي دون الملك الأعلى ، وهذا هو الأكثر .

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله النبي ، إلى الحارِث بن عبد كُلال ، وإلى أنعكم بن كُلال ، وإلى النعمانِ قيل ذِي رُعَين ومَعافر وهَمدان . أما بعد ذلكم فإني أحْمَدُ الله الذي لا إله إلا هو ، أمَّا بعد فإنه قد وقع بنا رسولُكم مُنقلَبَنا مِنْ أرض الروم ، فَلَقَينا بالمدينة ، فبلَّغ ما أرسلتم به ، وخبَرنا ما قِبلَكُمْ وأَنبانا بإسلامِكم وقبلِكم المشركين . وأنَّ الله قَد هَداكم بهُداه ، إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصَّلاة وآتيتُم الزَّكاة وأعطيتم من المغانِم من العقارِ (۱۱) عُشر ما سقت العينُ وسقت السَّماء ، وعلى ما سقى الغربُ (۱۱) نصف من العقارِ (۱۱) عُشر ما سقت العينُ وسقت السَّماء ، وعلى ما سقى الغربُ (۱۱) نوف من العشر . وإنَّ في الإبل الأربَعينَ ابنَة لَبُون . وفي ثلاثين مِن الإبل ابنُ لَبُونِ ذَكرٌ ، وفي كلِّ خَمْس من الإبل الله أن أربَعينَ من البقر تَبِيع جَدَع أو جَدَعةً (١٠) ، وفي كلِّ أربَعينَ من البقر بَقَرَة ، وفي كل ثالاثين من البقر تَبِيع جَدَع أو جَدَعة (١٠) ، وفي كلِّ أربَعين من الغَنْم سائِمة وحدها شاة . وإنها فريضة الله التي فَرَضَ على المؤمنين في الصَّدةة ، فمن زادَ خيرًا فهو خير له ، ومن أدَّى ذلك وأشهَدَ على إسلامه وظاهر المؤمنين في الهومنين في الله منه ، وعليه ما عليهم ، وله ذمَّة الله وذمَّة على المشركين فإنَّه من المؤمنين ، له ما لهم ، وعليه ما عليهم ، وله ذمَّة الله وذمَّة رسوله .

وإنه من أسْلَم من يهوديّ أَو نَصرَ انيٌّ فإنَّه من المؤمنين : له ما لهم ، وعليه ما عليهم ، وَمن كان على يَهوديَّتِهِ أَو نَصر انِيَّته فإنه لا يُرَدُّ عنها ، وعليه الجزَّيّة ، على كل حالم ذكر أو أنثى ، حُرِّ أو عبد ، دينارٌ وافِ من قيمة الْمَعَافر (١٠)

<sup>(</sup>١) الصفى : ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة .

<sup>(</sup>٢) العقار ، ههنا الأرض ، وهو بفتح العين .

<sup>(</sup>٣) الغرب ، بفتح وسكون : هي الدلو العظيمة .

<sup>(</sup>٤) التبيع : ما استكمل سنة من ولد اللقر ، فإذا استكمل سنتين فهو جداع .

<sup>(</sup>٥) ظاهر المؤمنين : عاونهم وقواهم وكان معهم على من سواهم .

<sup>(</sup>٦) المعافر : ثياب من ثياب اليمن .

أو عِوَضُه ثيابًا ؛ فَمَنْ أدَّى ذلك إلى رسول الله عَلِيْكِيم فإن له ذِمَّة الله وذمة رسوله . ومن مَنَعه فإنَّه عدوُّ للهِ ولرسوله .

أما بعد فإن رسول اللهِ محمداً النبيّ أرسل إلى زُرْعَةَ ذِي يزن : أنْ إذا أتاكم رُسُلي فأُوصِيكمْ بهم خيراً : مُعَاذَ بن جَبَل ، وعبد الله بن زَيْد ، ومالكُ بن عُبادة ، وعُقبةُ بن نَمِر ، ومالكُ بن مرّة ، وأصحابهم . وأن آجْمَعُوا ما عندكم من الصَّدقة والجزيةِ من مَخَاليفكم (۱) ؛ وأبلِغُوها رُسلي . وإنَّ أميرهم معَاذُ بن جبل . فلا يَنْقَلِبَنَّ إلاَ راضيا .

أما بعد ؛ فإن محمداً يَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا الله ، وأنه عبده ورسوله .

ثم إِنَّ مالك بن مُرَّةَ الرَّهاويَّ قد حدَّنني أَنَّكَ أسلمت من أول حمير ، وقتلت المشركين ، فأبشرْ بخير ، وآمُرُكَ بحمير خيْراً ، ولا تَخُونُوا ولا تَخَاذَلُوا . فإنّ رسول الله هو مَوْلَى غَنِيَّكم وفقيركم ، وإنّ الصَّدقَة لا تحل لمحمد ، ولا لأهل بيته ، إنما هي زكاة يزكَّى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل .

وَإِنَّ مَالَكَا قَدَ بَلَّغَ الْخَبرِ وَحَفِظَ الْغَيْبَ ، وَآمُرُكُمْ به خَيرا . وإني قد أرسلت اليكم من صَالِحي أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم ، وآمركم بهم خيراً ؛ فإنَّهم مَنْظُورٌ إليهم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » .

#### وصية الرسول معاذا حين بعثه إلى اليمن

قال ابن إسحاق:

وحدثني عبد الله بن أبي بكر ، أنه حُدِّث ، أن رسول الله عَلَيْكُ له حَيْث بعث معاذاً ــ أوصاه وعهد إليه ، ثم قال له : « يَسِّر وَلاَ تُعَسِّرْ ، وَبَشِّرْ ولا تُنَفِّرْ . وإنَّكَ سَتَقْدَمُ على قوم من أهل الكتابِ يسام نك ما مِفتَاحُ الْجَنَّة ؟ فقل : شهادةُ أنْ لاَ إِلٰهَ إلا الله وحده لا شريك كه » .

<sup>(</sup>١) جمع مخلاف ، وهو لأهل اليمن كالحند لأهل الشام ، والكورة لأهل العراق ، والرستاق لأهل الجبال ، والطسوج لأهل الأهواز .

### إسلام بني الحارث بن كعب على يدي خالد بن الوليد لما سار إليهم

قال إبن إسحاق:

ثم بعث رسول الله عَلِيْكُ خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر ، أو جمادى الأولى ، سنة عشر ، إلى بني الحارث بن كعب بِنَجْرَان ، وأمره أن يدعَوهم إلى الإسلام ، قبل أن يقاتلهم ، ثلاثا ، فإن استجابوا فاقبل منهم ، وإن لم يَفْعَلوا فقاتلهم .

فخرج خالدٌ حتى قدم عليهم ، فبعث الرُّكبانَ يضرِبون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ، ويقولون : أيها الناس أسلِمُوا تَسلموا . فأسلم الناس ودخلوا فيما دُعُوا إليه ، فأقام فيهم خالد يُعَلِّمُهم الإسلام وكتابَ الله وسنة نبيه عَلِيْتُهُ ، وبذلك كان أمرَه رسول الله عَلَيْتُهُ إن هم أسلموا ، ولم يقاتلوا .

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول اللم الله :

بسم الله الرحمن الرحيم . لمحمد النبي رسول الله عَلَيْكُ من خالد بن الوليد ، السلامُ عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله الا هو . أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك ، فإنّك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب ، وأمرتني إذا أتَيْتُهُم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام ، وأن أدعوهُم إلى الإسلام ، فإن أسلموا أقمتُ فيهم وقبلت منهم وعلّمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنّة نبيه ، وإن لم يُسلموا قَاتَلْتُهُم ، وإني قَدِمْتُ عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرني رسول الله عليات ، وبعثتُ فيهم رُكباناً قالو : « يا بني الحارث ، أسلموا تسلموا ولم يقاتلوا ، وأنا مقيم بين أظهر هم آمرُ هم بما أمر هم الله عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته .

\* \* \*

#### فكتب إليه رسول الله عليه عاليته :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد النبي رسول الله ، إلى خالد بن الوليد .

سلام عليك . فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد فإن كتابك
جاءني مع رسولك ، تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلَهم ،
وأجابوا إلى ما دعوتَهم إليه من الإسلام ، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً
عبد الله ورسوله ، وأن قَد هَداهم الله بهُداه . فبشَّرْهُمْ وأنذرهم ، وأقبِلْ وليُقبِل معك وفدُهم ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » .

**\*** \* \*

فأقبل خالدٌ إلى رسول الله عَلِيْكُ ؛ وأقبل معه وَفدُ بني الحارث بن كعب : منهم قَيْسُ بن الحُصَيْن ذي الغُصّة ، ويزيد بن عَبْدِ المدان ، ويزيد بن المُحَجَّل ، وعبد الله بن قُرَاد الزُّ يادِي ، وشَدَّاد بن عبد الله القَنَاني ، وعمرو بن عبد الله الضُّبابي . فلما قدموا على رسول الله عَيْسِيَّةٍ فرآهم قال : مَنْ هؤلاء القوم الذين كأُنهم رجالُ الهند؟ قيل : يا رسول الله ، هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب . فلما وقفوا على رسول الله ﷺ سَلَّمُوا عليه ؛ وقالوا : نشهد أنك رسول الله ، وأنه لا إله إلا الله . قال رسول الله عَلَيْكُم : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله . ثم قال رسول الله عَلِيْكُم : أنتم الذين إذا زُجُروا ٱسْتُقْدْمُوا ؟ فسكتوا ، فلم ير اجعه منهم أحد ؛ ثم أعادها الثانية ، فلم ير اجعه منهم أحد ؛ ثم أعادها الثالثةَ فلم يراجعُه منهم أحدُّ ؛ ثم أعادها الرابعةَ ؛ فقال يزيد بن عبد الْمَدَان : نَعَم يا رسول الله ، نحن الذين إذا زجروا اسْتَقْدَمُوا ، قالها أربعَ مِرار ؛ فقال رسول الله عَلِيْلَةٍ : لو أن خالدا لم يكتب إليَّ أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم . قال يزيد بن عبد المدان : أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا قال : فَمَنْ حَمِدتُمْ ؟ قالوا : حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله . قال : صدقتُم . ثم قال رسول الله عَلِيْكُم : بِمَ كُنْتُم تغلِبُون مَن قَاتَلَكُم فِي الجَاهليَّة ؟ قالوا : لم نكن نغلب أحدا . قال : بلي ، قد كنتم تغلبون

من قاتلكم . قالو: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أنا كنا نجتمع ولا نفترق ، ولا نبدأ أحدا بظلم . قال : صدقتم .

وأمَّر رسول الله عَيِّكِ على بني الحارث بن كعب قيس بن الْحُصَيْن . فرجع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقية من شوال ، أو في صدر ذي القعدة ، فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفِّي رسول الله عَيِّكِ ورحم وبارك ، ورضي وأنعم .

وقد كان رسول الله عَيْنِيْتُهُ قد بعث إليهم بعد أن وَلَى وفدُهم عَمْرُو بن حَزْم ؛ لَيُفَقِّهُم في الدين ، ويعلّمهم السنةَ ومعالم الإسلام ، ويأخذ منهم صدقاتهم ، وكتب له كتابا عهد إليه فيه عَهدَه ، وأمَرَه فيه بأمره :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا بيانٌ من الله ورسوله ، يا أيها الذين آمنوا أوفُوا بالعُقُود ، عَهْدٌ من محمد النبي رسول الله العمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن . أمره بتقوى الله في أمره كله . فإن الله مع الذين اتّقوا والذين هم محسنون . وأمره أن يأخذ بالحقِّ كما أمره الله ، وأن يبشر الناس بالخير ، ويأمر هم به ، ويعلِّم الناس القرآن ، ويفقههم فيه ، وينهى الناس فلا يَمَس القرآن إنسانُ إلا وهو طاهر ، ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم ، ويلين للناس في الحق ، ويشتد عليهم في الظلم ، فإن الله كرة الظلم ونهى عنه ، فقال : ﴿ أَلا لَعَنَةُ ويستَدُّ عليهم في الظلم ، فإن الله كرة الظلم ونهى عنه ، فقال : ﴿ أَلا لَعَنَةُ ويستَأْلِف الناس حتى يَفقَهوا في الدين ، ويعلم الناس مَعالم الحجِّ وسنّته وفريضته ، ويستألِف الناس أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير ، إلا أن يكون ثوباً يثنِي طرفيه على عاتقيه . وينهى الناس أن يحتيي أحد في ثوب واحد يُفضي بفرجه إلى على عاتقيه . وينهى أن يعقِص أحدٌ شعر رأسه في قفاه ، ويَنْهَى ، إذا كان بين السماء ، وينهى أن يعقِص أحدٌ شعر رأسه في قفاه ، ويَنْهَى ، إذا كان بين الناس هَيْجٌ ، عن الدعاء إلى القبائل والعشائر ، وليكن دعواهم إلى الله عز وجل الناس هَيْجٌ ، عن الدعاء إلى القبائل والعشائر ، وليكن دعواهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له ، فمن لم يَدْعُ إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر والعشائر والعشائر والعشائر والعشائر والعشائر والعشائر والعشائر والعشائر ويتهم الى الله ودعا إلى القبائل والعشائر والعشائر والعشائر والعشائر ويتوله وحده لا شريك له ، فمن لم يَدْعُ إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر ويتوله وحده لا شريك له ، فمن لم يَدْعُ إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فايُقطعُوا

بالسيف حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له . ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجُوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين . ويَمْسَخُون برؤوسهم كما أمرهم الله . وأمر بالصلاة لوقتها ، وإتمام الركوع والسجود والمخشوع ، ويُغلّس بالصُّبح<sup>(۱)</sup> ، ويُهَجّر بالهاجرة حين تميل الشمس ، وصَلاة العصر والشمس في الأرض مُدْبرة ، والمغرب حين يُقْبل الليل . لا يُؤخّر حتى تبدو النجوم في السماء والعِشاء أوّل الليل . وأمر بالسّعي إلى الجمعة إذا نودي لها . والغُسل عند الرَّواح إليها . وأمره أن يأخذ من المغانم خُمس الله .

ومَا كُتب على المؤمنين في الصدقة من العَقَار عُشرُ ما سقت العينُ وسقَت السماء ، وعلى ما سقى الغُرْبُ نصف العشر ، وفي كل عَشر من الإبل شاتان ، وفي كل عِشرين أربعُ شِياه ، وفي كل أربعين من البقر بقرة ، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شأة ، من البقر تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شأة ، فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة ، فمن زاد خيراً فهو خير له . وإنه من أسلمَ مِنْ يهوديًّ أو نصرانيًّ إسلاماً خالصا من نفسه ودان بدين

وإنه من اسلم مِن يهودي او نصراني إسلاما خالصا من نفسه ودان الإسلام فإنه من المؤمنين : له متلُ ما لهم ، وعليه مثلُ ما عليهم .

ومن كان على نَصْرانيته أو يهوديّته فإنه لا يُرَدُّ عنها . وعلى كل حالم ذكرٍ أو أنثى ، حُرِّ أو عَبْدٍ ، دينازٌ وافٍ أو عَوضَهُ ثيابا ، فمن أدَّى ذلك فإن له ذِمَّةً الله وذمة رسوله ، ومن منع ذلك فإنه عَدُوُّ لله ولرسوله وللمؤمنين جميعا . صلوات الله على محمد ، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته » .

# ذكر الكذَّابَيْن مسيلمة الحنفى والأسود العنسي

قال ابن إسحاق:

وقد كَانَ تَكُلُّم في عهد رسول الله عَيْلِيُّ الكُذَّابان : مُسيلِمَةُ بن حبيب

<sup>(</sup>١) التغليس : أن يصليه في أول المجر .

<sup>(</sup>٢) التهجير : الصلاة في أول وقت الظهر . والهاجرة : نصف النهار حين تزول الشمس .

الكذاب باليمامة في بني حنيفة ، والاسودُ بن كعب العنسِيُّ بصنعاء .

عن أبي سعيد الخُدّري ، قال : سمعتُ رسول الله عَلَيْكُ وهو يخطب الناس على مِنبرَه ، وهو يقول : « أيها الناس ، إنِّي قد رأيتُ ليلة القدر ، ثم أنْسِيتُها ، ورأيت في ذراعَيّ سِوارين من ذهب فكرهتُهما ، فنفخْتهما فطارا ، فأوَّلتُهما هذين الكذابين : صاحب اليمن ، وصاحب اليمامة » .

وحدثني من لا أتهم عن أبي هريرة ، أنه قال : سمعت رسولَ الله عَلَيْتُهُ يقول : « لا تقومُ الساعة حتى يخرج ثلاثون دجَّالاً ، كلُّهم يدَّعي النُّبوَّة » .

#### خروج الأمراء والعمال على الصدقات

وكان رسول الله على قد بعث أمراء وعُمَّالَهُ على الصَّدَقات إلى كل ما أوطأ الإسلامُ من البُلْدَان ، فبعث المُهَاجرَ بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء ؛ فخرج عليه الْعَشْييُّ ، وهو بها ؛ وبعث زياد بن لبيد أخا بني بَيَاضة الأنْصَاري حَضْرمَوْت ، وعلى صدقاتها ؛ وبعث عدييَّ بن حاتم على طِّيء وصدقاتها ، وعلى بني أسد ؛ وبعث مالك بن نُويْرة على صَدَقات بني حَنْظلة ؛ وفرَّق صدقة بني سعد على رَجُلَين منهم : فبعث الزِّبْرقانَ بن بَدر على ناحية منها ، وقيسَ بن عاصم على ناحية ، وكان قد بعث العَلاء بن الحَضرمي على البَحْرين ، وبعث علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى أهل نجُران ليجْمع صدقتهم ، وبَقْدَمَ عليه بجزيتهم .

### كتاب مسيْلِمة إلى رسول الله عَلَيْكُم والجواب عنه

وقد كان مُسَيْلِمَةُ بن حبيب قد كتب إلى رسول الله عَلَيْكَ : من مُسَيِّلِمَة رسولِ الله إلى محمد رسولِ الله . سلام عليك ، أما بعد فإني قد أُشْرِكتُ في الأمر معك . وإنَّ لنا نصفَ الأرض ، ولقريش نصفَ الأرض . ولْكنَّ قُريشاً قومٌ يَعتدُون .

فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب .

قال إبن إسحاق : فحدثني شيخ من أشجع ، عن سَلَمَة بن نُعَيم بن مسعود الأشجعي ، عن أبيه نُعيم ، قال : سمعت رسول الله على يقول لهما حين قرأ كتابه : « فما تَقُولاَن أنتما » ؟ قالا : نقول كما قال : « أما والله لولا أن النُّسُلَ لا تُقتِلُ لَضَرَ بتُ أعناقكما » .

ثم كتب إلى مُسَيلمة:

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى مُسيَّلمة الكذاب . السلام على من اتَّبَعَ الهدى . أما بعد فإن الأرضَ لله يُورثُها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين » .

وذلك في آخر سنة عشر .

## حَجَّة الوداع

فلما دخل على رسول الله عَلَيْكُ ذو القَعدة تَجَهَّز للحج وأمر الناس بالجَهَازِ له ، وخرج رسول الله عَلَيْكُ إلى الحج لِخَمس ليال بقين من ذي القعدة (۱) . ثم مضى رسول الله عَلِيْكُ على حَجَّه ، فأرى الناس مناسكَهم ، وأعلمهم سُنَن حَجَّهم ، وخطب الناس خطبتَه التي بَيْنَ فيها ما بيَّن . فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« أَيُّهَا النَّاسُ ، اسمعوا قولي ، فإنِّي لا أدري لَعَلِّي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً . أَيها الناس ، إنَّ دماءكم وأَموالَكم عليكم حرام إلى أن تَلقَوا ربَّكم ، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا ، وإنَّكم سَتَلْقَوْنَ

 <sup>(</sup>١) قال ابن هشام : فاستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدي : ويقال سباع بن عرفطة العفاري .

ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، وقد بَلَغْتُ ، فمن كانت عنده أمانةٌ فَلْيُوَدّها إلى مَنِ اثتمنه عليها . وإنَّ كل رباً موضوعٌ (١) . ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمُون ولا تُظْلَمُون . قَضى الله أنه لا ربا ، وإن ربا عَبَّاس بن عبد المطلب موضوعٌ كله ، وإن كُل دم كان في الجاهلية موضوع ، وإن أول دمائكم أضَعُ دَم ابنِ ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب .. وكان مسترضَعا في بني ليث فقتلته هذيل .. فهو أوَّلُ ما أبدأ به من دماء الجاهلية .

أما بعد أيها الناس ؛ فإن الشيطان قد يئس من أن يُعْبَدَ بأرضكم هذه أَبداً ، ولكنه إن يُطَعُ فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تَحقرون من أعمالكم . فاحذروه على دينكم .

أَيُّهَا الناس ، إن النسيء زيادةً في الكفر يُضَلُّ به الذين كفروا يُحِلُّونه عَاماً ويُحَرِّمونه عاماً ليواطئوا عِدَّة ما حَرَّم الله فيحلُّوا ما حَرَّم الله ويحرِّموا ما أحل الله ، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، وإن عدَّة الشهور عند الله آثناً عَشَرَ شهراً ، منها أربعة حرم : ثلاثة متوالية ، ورَجَبُ مضر (٢) الذي بين جمادى وشعبان .

أما بعد أيها الناس ، فإنَّ لكم على نسائكم حَقًّا ، ولهنَّ عليكم حَقًّا ، لكم عليهن أن لا يُوطئنَ فرشكم أحداً تكرهونه ، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبيِّنة ، فإنْ فعلن فإن الله قد أذِنَ لكم أن تهجُرُوهنَّ في المضاجع وتضربوهنَّ ضربا غير مُبُرِّح (٣) فان اثْتَهَيْنَ فلهنَّ رزقهنَّ وكُسوتُهُنَّ بالمعروف . واستوصوا بالنساء خيراً فإنَّهن عندكم عَوانِ (١) لا يَملكن لأنفسهن شيئاً ، وإنكم إنما أخذتُموهنَّ بأمانة الله ، واستحللتم فروجَهنَّ بكلمات الله .

<sup>(</sup>١) وضع عنه الدين والدم وجميع أنواع الجناية . يضعه وضعا : أسقطه عنه .

 <sup>(</sup>٢) إنما أضاف رجبا إلى مضر لأنها كانت تعظمه ، و لم يكن أحد من العرب يفعل ذلك سواها .

<sup>(</sup>٣) غير مبرح : أي غير شديد . تقول : برح به الأمر . إذا اشتد عليه وشق .

<sup>(</sup>٤) عوان : جمع عانية . وهي الأسيرة .

فاعقلوا أيّها الناس قَوْلي ، فإني قد بلَّغتُ ، وقد تَرَكْتُ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تَضِلُوا أبداً ، أمراً بَيِّناً ، كتاب الله وسنة نبيه . أيها الناس اسمعوا قولي واعقِلُوه ، تَعَلَّمُنُ أن كلّ مسلم أخ للمُسلم ، وإن المسلمين إخوة ، فلا يحل لامرى من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه . فلا تَظْلِمُنَ أنفسكم . اللهم هل بَلَّعْت ؟ » .

فذكر لي أن الناس قالوا : اللهم نعم . قال رسول الله عَيْلِيِّهُ : « اللَّهُمْ اشهد » .

# بعث أسامة بن زيد الى أرض فلسطين

قال ابن إسحاق:

ثم قَفَلَ رسول الله عَيِّكَ ، فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفرا ، وضرب على الناس بعثا إلى الشام وأمَرَ عليهم أُسَامَة بن زيد بن حارثة مولاه ، وأمَرَه أن يوطيءَ الخيل تُخُومَ البلقاء والدارُوم من أرض فِلَسطين ، فتجهّز النَّاس وأوَعَبَ (١) مع أسامة بن زيد المهاجرون الأولون .

# خروج رسل رسول الله عَلَيْكُمْ إلى الملوك

قال ابن هشام:

وقد كان رسول الله عَلِيْتُهِ ، بعثَ إلى الملوك رُسُلاً من أصحابه ، وكتب معهم إليهم يَدعوهم إلى الإسلام .

قال ابن هشام : حدثني من أثق به ، عن أبي بكر الهُذَلِي ، قال : بلغنيٰ أن رسول الله عَلِيْسَةٍ خرج على أصحابه ذاتَ يوم بعد عُمَرَته التي صُدَّ عنها يوم

<sup>(</sup>۱) أوعنوا: خرجوا كلهم ، لم يتخلف منهم أحد .

الحُديبية فقال : « أيها الناس ، إن الله قد بعثني رَحمةً وكافَّةً ؛ فلا تختلفوا عليَّ كما اختلف الحَواريُّون على عيسى بن مريم » . فقال أصحابه : وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله ؟ قال : « دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه ، فأمّا مَن بَعَثَهُ مَبعثاً قريباً فرضي وسَلِم ، أما من بَعَثَهُ مَبْعثاً بعيداً فكره وَجهة وتثاقل ، فشكا ذلك عيسى إلى الله ، فأصبح المتثاقلون وكلُّ واحد منهم يَتَكَلَّم بلغة الأمة التي بُعث إليها » .

فبعث رسول الله عَلِيْكُ رسلا من أصحابه ، وكتب معهم كتبا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام .

فبعث دِحْيَةَ بن خليفة الكَلْبيُّ إلى قيصر ملك الروم .

وبَعَثَ عبدَالله بن حُذَافة السَّهْمِيُّ إلى كسرى ملك فارس.

وبعث عَمَرو بن أُمَيَّة الضَّمْريَّ إلى النَّجَاشيِّ ملك الحبشة .

وبعث حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ إلى الْمُقَوْقِس ملك الإسكندرية .

وبعث عَمْرو بن العاص السَهْمِيَّ إلى جَيْفَر وعِياذ ابني الْجِلنْدَى الأزدِيَّين ملكَيْ عُمَان .

و بعث سَليط بن عمْرو ، أحدَ بني عامر بن لؤي ، إلى ثُمَامة بن أُثَال وهَوْذَةَ ابن على الحَنفيَّيْن مَلِكي اليمامة .

وبعث العلاء بن الحَضْرَميّ إلى المُنذِر بن ساوَي العَبْدِيِّ ملك البَحرَين . وبعث شُجاع بن وَهب الأُسَديَّ إلى الحارث بن أبي شمْر الغَسَّاني ملك تخوم الشام .

قال ابن هشام : أنا نَسَبْتُ سَليطا وتُمَامة وهَوْذة والمنذر .

قال ابن إسحاق : حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري أنه وجد كتاباً فيه ذِكر من بعث رسول الله عَلِيلَةٍ إلى البلدان وملوك العرب والعجم ، وما قال لأصحابه حين بعثهم ، قال : فبعثت به إلى محمد بن شهاب الزَّهري ، فعرفه ، وفيه أن رسول الله عَلِيلَةٍ خرج على أصحابه فقال لهم : « إن الله بعثني رحمةً

وكافّة ، فأدّوا عني يرحمكم الله ، ولا تختلفوا عليّ كما اختلف الحواريّون على عيسى بن مريم » . قالوا : وكيف يا رسول الله كان اختلافهم ؟ قال : « دعاهم ما دعوتكم له ؛ فأما من قرّب به فأحبّ وسلم ، وأما من بَعّد به فكره وأبي ، فشكا ذلك عيسى منهم إلى الله ، فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلّم بلغة القوم الذين وجه إليهم » .

قال ابن إسحاق:

وكان مَنْ بعث عيسى بن مريم عليه السلام من الحواريين والأتباع الذين كانوا بعدهم في الأرض بُطْرس الحَوَارِيَّ ، ومعه بُولس من الأتباع ولم يكن من الحواريين ، إلى رُومية . وأَنْدَرَائِس ومَنْتا إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس . وتُوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق . وفيلبُس إلى قَرطاجَنَّة ، وهي إفريقية . ويُحنَّس إلى أَفْسُوس قرية الفتية أصحاب الكهف . ويَعْقُربُس إلى أُورَاشلِم ، وهي إيلياء قرية بيت المقدس . وابن تُلماء إلى الأعرابية ، وهي أرض الحواريين أرض الحجاز . وسِيمُن إلى أرض البربر . ويهوذا ولم يكن من الحواريين جُعل مكان يُودِسَ .

### آخر البعوث

قال ابن إسحاق:

وبعث رَسُول الله عَلِيْكُ أُسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام ، وأمره أن يوطيء الخيلَ تَخُومَ الْبَلْقَاء والدَّارُوم من أرض فلسطين . فتجهَّز الناس ، وأوعَبَ مع أسامة المهاجرون الأولون<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) أوعبوا معه : خرجوا بأجمعهم في الغرو .

#### ابتداء شَكُوى رسول الله حالیته عافشه

قال ابن إسحاق:

فبينا الناس على ذلك ابتُدِيء رسول الله عَلَيْكُ بشكوِه الذي قَبضُه الله فيه إلى ما أراد به من كرامته ورحمته ، في لَيالٍ بَقينَ من صفر ، أو في أول شهر ربيع الأول ، فكان أول ما ابتديء به من ذلك \_ فيما ذُكرٍ لي \_ أنه خرج إلى بَقيع الغرقد(١) من جَوف الليل فاستغْفَرَ لهم ، ثم رجع إلى أهله ، فلما أصبح ابتُدىء بوجعه من يومه ذلك .

عن أبي مُوَيِهِبة مولى رسول الله عَلَيْكُهُ ، قال : بعثني رسول الله عَلَيْكُهُ من جَوفِ الله عَلَيْكُ من جَوف الليل ، فقال : يَا أَبَا مُوَيهِبة ، إني قد أُمِرتُ أن أستغفر لأهل هذا البقيع ، فانطلِقْ مَعى . فانطلقت معه ، فلما وقف بين أظهرهم قال :

« السَّلَامُ عليكم أهل المقابر ، لِيَهنىءُ لكم ما أُصبحتُمُ فِيهِ مِما أُصبحَ الناسُ فِيهِ ، أُقبلتِ الفِتن كَقِطَع اللَّيل المُظلم ، يَتبَع آخرها أولها ، الآخرةُ شُرُّ منَ الأولى » .

ثم أقبل عليَّ فقال : يا أبا مويهبة ، إني قد أوتيتُ مفاتيحَ خزائن الدنيا والحلدَ فيها ؛ ثم الجنة ، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة .

فقلت : بأبي أنت وأمي ، فخذْ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة ، قال : لا ، والله يا أبا مويهبة ، لقد اخترت لقاء ربي والجنة .

ثم استغفر لأهل البقيع ، ثم انصرف ، فبدأ برسول الله عَلَيْكَ وَجَعُهُ الذي قَبْضه الله فيه .

عن عائشة زوج النبي عَلَيْكُم قالت :

رجَع رسول الله عَلَيْكُم من البقيع فوجدَني وأنا أجدُ صداعاً في رأسي ،

<sup>(</sup>١) بقيع الغرقد : مقبرة أهل المدينة ، وهي داخل المدينة .

وأنا أقول : وارأساه ! فقال : بل أنا والله يا عائِشة ، وارَأْساه ! ثم قال : وما ضركِ لومُتٌ قَبلي فقَمْتُ عليك وكفَّنتُك وصليت عليك ودفنتك ؟ قلت : والله لكأني بك لوقد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك . قالت : فتبسم رسول الله عَيْلِيَّةٍ . وتَنَامَّ به وَجَعُهُ وهو يدور على نسائه ، حتى استُعزَّ به (۱) وهو في بيت ميمونة ، فدعا نساءه فاستأذنهنَّ في أن يمرض في بيت ميمونة ، فدعا نساءه فاستأذنهنَّ في أن يمرض في بيتي . فأذِنَّ له .

# ذكر أزواجه عَلِيْكُ أمهات المؤمنين

قال ابن هشام : وكُنَّ تسعاً : عائشة بنت أبي بكر ، وحَفْصة بنت عمر بن المخطاب ، وأمُّ حَبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ، وأمُّ سَلَمة بنت أبي أمية بن المغيرة ، وسَوْدَة بنت زَمْعَة بن قيس ، وزينب بنت جحش بن رئاب ، وميْمُونة بنت الحارث بن حَزْن ، وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ، وصفية بنت حُبَيًّ بن أخطَب ، فيما حدثني غير واحد من أهل العلم .

وكان جميع من تزوَّج رسول الله عَلِيْكُ ثلاث عشرة :

( خَدَيِجةُ بَنَت خويلد ) : وهي أول من تزوج ، زَوَّجَهُ إياها أبوها خويلد ابن أسد ، ويقال أخوها عمرو بن خويلد ، وأصدقها رسول الله عَيَّالِيَّهُ عشرين بَكْرةً (١) فولدت لرسول الله عَيِّلِيَّهُ ولده كُلهم ، إلا إبراهيم ، وكانت قبله عند أبي هَالَة بن مالك أحد بني أُسيِّد بن عمرو بن تميم حليف بني عبد الدار ، فولدت له هند بن أبي هالة ، وزينت بنت أبي هالة . وكانت قبل أبي هالة عند عتيق بن عابد بن عبدالله بن عُمر بن مخزوم ، فولدت له عبدالله وجارية . وتزوج رسول الله عَيِّلِيَّهُ ( عائشة بنتَ أبي بكر الصديق ) بمكة ، وهي وتزوج رسول الله عَيْلِيَّهُ ( عائشة بنتَ أبي بكر الصديق ) بمكة ، وهي

<sup>(</sup>١) استعز به : اشتد عليه وغلبه على نفسه عَلِيْتُهُ .

<sup>(</sup>٢) البكرة : الفتية من الابل.

بنت سبع سنين ، وبَنَى بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين أو عشر ، ولم يتزوَّج رسول الله عَيْسَةً بكُراً غيرها ، زوجه إياها أبوها أبو بكر ، وأصدَقها رسول الله عَيْسَةً بكُراً غيرها .

وتزوج رسول الله عَلَيْكُ ( سَودَةَ بنت زَمْعَةَ بن قيس بن عبد شَمس بن عبد شَمس بن عبد وُدِّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي ) ، زَوَّجَهُ إياها سليط بن عمرو ، ويقال : أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدِّ بن نصر بن مولك بن حِسْل . وأصلاَقِها رسول الله عَلَيْكُ أربعمائة درهم (۱) . وكانت قبله عند السَّكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدِّ بن نصر بن مالك بن حِسْل . وتزوَّج رسول الله عَلَيْكُ ( زينب بنت جحش بن رِئاب الأسدية ) ، زوَّجه إياها أخوها أبو أحمد بن جحش ، وأصدقها رسول الله عَلَيْكُ أربعمائة درهم ، وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولى رسول الله عَلَيْكُ . ففيها أنزل له تارك و تعالى : ﴿ فَلَمَا قَضَى زَنْدُ مَنْها وَطَراً زَوَّجَاكَهَا ﴾ .

وتزوج رسول الله عَلَيْكُ ( أمَّ سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية ) ، واسمها هند ، زوَّجه إيَّاها سَلمةُ بن أبي سلمة ابنُها ، وأصدقها رسولُ الله عَلَيْكُ فراشاً حشوهُ ليفٌ ، وقدحاً وصَحْفَةً ، ومِجَشَّةً (٢) وكانت قبله عند أبي سلمة ابن عبدالأسد، واسمه عبدالله ، فولدت له : سلمة ، وعُمر ، وزينب ، ورُقيَّة .

وتزوج رسول الله عَيْسِيَّةِ (حفصة بنت عُمر بن الخطاب ) زوَّجه إياها أبوها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأصدقها رسولُ الله عَيْسِيَّةٍ أربعمائة درهم ، وكانت قبله عند خُنَيْس بن حُذَافة السَّهْميّ .

وتزوج رسول الله عَلِيْكُ ( أُمَّ حَبِيبة \_ واسمها رَمْلَةُ \_ بنتَ أبي سفيان بن حرب ) ، زوَّجه إياها خالدُ بن سعيد بن العاص ، وهما بأرض الحبشة ،

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : ابن إسحاق يخالف هذا الحديث ، يذكر أن سليطا وأبا حاطب كانا غائبين بأ رض الحبشة في هذا الوقت

<sup>(</sup>٢) المجشة : أراد بها الرحى .

وأصدقها النجّاشيُّ عن رسول الله عَيْضَةٍ أربعمائة دينار . وهو الذي كان خطبها على رسول الله عِمَّالِيَّةٍ . وكانت قبله عند عُبَيد الله بن جحش الأسدى .

وتزوج رسول الله عَيْلِيَّةِ (جُويْرِيَةَ بنت الحارث بن أبي ضِرَار الخُزاعيَّة) . كانت في سبايا بني المُصطلِق من خُزَاعة ، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشَّمَّاس الأنصاري ، فكاتَبَها على نفسها ، فأتت رسول الله عَيْلِيَّةِ تستعينه في كتابتها ، فقال : « هل لكِ في خير من ذلك ؟ » قالت : وما هو ؟ قال : أقضِي عنك كتابتك وأتزوَّجُك ِ » . فقالت : نعم . فتزوجها .

قال ابن هشام:

ويقال لما انصرف رسول الله عَلَيْتُهُم من غزوة بني الْمُصْطَلِق ومعه جُويرِية بنت الحارث ، فكان بذات الجيش ، دفع جُويرِية إلى رجل من الأنصار وديعة ، وأمره بالاحتفاظ بها ، وقدم رسول الله عَلَيْتُهُ بالمدينة ، فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضِرار بفداء ابنته ، فلما كان بالعقيق نَظَر إلى الإبل التي جاءت للفداء فرغب في بعيرين منها ، فَغَيْبُهما في شِعْب من شعاب العقيق ، ثم أتى النبي عَلِيلِيهُ ، فقال يا محمد أصبتم ابنتي ، وهذا فداؤها . فقال رسول الله عَلَيْتُهُ فأَنَّ البعيران اللذان غَيَّبت بِالعقيقِ في شِعبِ كذا وكذا ؟ فقال الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأنك رسول الله عَلَيْتُهُ ، فوالله ما اطلَع على ذلك إلا الله تعالى ! فأسلم الحارث وأسلم معه ابنان له وناس كثير من قومه ، وأرسل الله البعيرين فجاء بهما ، فدفع الإبل إلى النبي عَلَيْتُهُ ، ودفعت إليه ابنته جويرية ، فأسلمت وحَسُن إسلامها ، وخطبها رسول الله عَلَيْتُهُ إلى أبيها فزوَّجه إياها ، فأصدقها أربعمائة درهم . وكانت قبل رسول الله عَلَيْتُهُ عند ابن عم لها يقال له عبدالله . ويقال : اشتراها رسول الله عَلَيْتُهُ من ثابت بن فيس فأعتقها وتزوَّجها ، وأصدقها أربعمائة درهم .

وتزوج رسول الله عَلِيلَةِ (صفيَّةَ بنت حُيِيٍّ بن أخطَب ) ، سباها من خَيْبر ، فاصطفاها لنفسه ، وأُوْلَم رسول الله عَلِيلَةِ وليمةً ما فيها شحمٌ ولا

لحم ، كان سويقاً وتمراً . وكانت قبله عند كِنانَة بن الربيع بن أبي الحُقيق . وتزوج رسول الله عَلِيليَّة (مَيْمُونة بنت الحارث بن حَزْن بن بَحِير ابن هُزُمَ بن رُويْبَة بن عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعة ) ، زوَّجَهُ إياها العباسُ بن عبد المطلب ، وأصدقها العباسُ عن رسول الله عَلِيليَّة أربعمائة درهم ، وكانت قبله عند أبي رُهْم بن عبد العُزَّى بن أبي قيس بن عبد وُدِّ ابن نصر بن مالك بن حِسل بن عامر بن لؤي ، ويقال : إنها التي وهبت نفسها للنبي عَلِيليَّة ، وذلك أن خِطبة النبي عَلِيليَّة انتهت إليها وهي على بعيرها ، فقالت : البعير وما عليه لله ولرسوله . فأنزل الله تبارك وتعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبيُّ أن يَسْتَنْكِحَهَا ) . ويقال : إن التي وهبت نفسها للنبي زينب بنت جحش . ويقال : أم شريك غزيَّة بنت جابر بن وهب ، من بني منقذ بن عمرو بن مُعيص بن عامر بن لؤي . ويقال : بل هي امرأة من بني سامَة بن لؤي ، فأرجأها (۱) رسول الله عَلَيْلِيَّة .

وتزوج رسول الله عَلَيْتُهُ (زينبَ بنت خُزيمةً بن الحارث بن عبدالله ابن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة ) وكانت تسمَّى أمَّ المساكين ؛ لرحمتها إياهم ورقَّتها عليهم ، زوَّجه إياها قَبيصَةُ بن عمرو الهلالي ، وأصدقها رسول الله عَلِيْتُهُ أربعمائة درهم ، وكانت قبله عند عُبيدةُ بن الحارث ابن عبد المطلب بن عبد مناف ، وكانت قبل عُبيدة عند جَهْم بن عمرو بن الحارث ، وهو ابن عمها .

فهؤلاء اللاتي بنى بهنَّ رسول الله عَلَيْكُم ، إحدى عشرة . فمات قبله منهن اثنتان : خديجة بنت خويلد ، وزينب بنت خزيمة ، وتوفي عن تسع ذكرناهن في أول الحديث .

واثنتان لم يدخل بهما : أسماء بنت النُّعمان الكِنْدِية ، تزوَّجها فوجد بها بَيَاضاً ، فمتَّعَهَا وردَّها إلى أهلها . وعمرة بنت يزيد الكلابية ، وكانت حديثة

<sup>(</sup>١) أي أخر أمرها .

عَهد بكفر ، فلما قدمت على رسول الله عَلَيْتُهِ استعاذت من رسول الله عَلَيْتُهِ فقال رسول الله عَلَيْتُهِ الله عَلَيْتُهِ الله عَلَيْتُهِ : « مَنبعُ عائذُ الله » فردَّها إلى أهلها . ويقال : إن التي استعاذت من رسول الله عَلَيْتُهُ كنديةُ ، بنتُ عمّ لأسماء بنت النعمان . ويقال : إن رسول الله عَلَيْتُهُ دعاها فقالت : إنا من قوم نُوتَتى ولا نأتي ! فردّها رسول الله عَلَيْتُهُ إلى أهلها .

\* \* \*

(القرشيات) من أزواج النبي عَلِيْكُمْ ست: خديجة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي ، وعائشة بنت أبي بكر بن أبي قُحَافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة بن كعب بن لؤي . وَحَفْصةُ بنت عُمر بن الخطاب بن نُفَيْل بن عبد العُزَّى ابن عبدالله بن قُوْط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ، وأمُّ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي . وأمُّ سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله ابن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي . وسَوْدة بنت زَمْعَة بن ابن عبد شمس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي .

و( العربيات غيرهن ) سبع : زينب بنت جحش بن رئاب بن يَعمَر بن عَبرِة بن مرَّة بن كبير بن غَنم بن دُودان بن أسد بن خزيمة . وميمونة بنت الحارث بن حَزْن بن بَحِير بن هُزَمَ بن رُوبية بن عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عِكرِمة بن خَصفة بن قيس بن عيلان . وزَيْنَبُ بنت خُزَيْمة بن الحارث بن عبدالله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية . وجُويرية بنت الحارث ابن أبي ضِرار الخزاعية ثم المصطلقية . وأسماء بنت العمان الكندية . وعمرة بنت بن بد الكلابية .

و( من غير العربيات ) صفيَّة بنت حُيِّي بن أخْطَب ، من بني النَّضِير .

#### عدنا إلى ذكر شَكُوى رسول الله علية عليسة

قال ابن إسحاق:

حدثني يعقوب بن عُتْبة ، عن محمد بن مُسْلمِ الزهري ؛ عن عبيدالله بن عبدالله بن عبد ، عن عائشة زوج النبي عَلِيْنَةٍ ، قالت :

فخرج رسول الله ﷺ يمشي بين رجليْن من أهله : أحدهما الفضل بن عباس ، ورجل آخر ، عاصباً رأسَهُ ، تَخُطُّ قدماه حتى دخل بيتى .

قال عبيدالله : فحدثت هذا الحديث عبدالله بن العبّاس ، فقال : هل تدري من الرجل الآخر ؟ قال : قلت : لا . قال : على بن أبي طالب .

ثم غُمِر (١) رسول الله ﷺ واشْتَدَّ به وجَعُه ، فقال : « هَرِيقُوا عليَّ سبعَ وَرَبِ مِن آبَارِ شَتَّى ، حتَّى أخرُجَ إلى النَّاسِ فأَعهَد إليهم » .

قالت : فأقعدناه في مِخْضَب (٢) لحفصة بنت عُمر ، ثم صببنا عليه الماء ، حتى طفق يقول : « حَسْبُكم حَسْبُكم ! ! » .

وقال الزَّهْري :

حدثني أيوب بن بشير ، أن رسول الله عَلَيْتُهُ خرج عاصباً رأسُه حتى جلس على المنبر ، ثم كان أول ما تكلم به أنه صلّى على أصحاب أحُد ، واستغفر لهم ، فأكثر الصلاة عليهم ، ثم قال : « إنَّ عبداً من عباد الله خَيْرَةُ اللهُ بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عِندَ الله » . ففهمها أبو بكر ، وعرف أن نفسه يُريد ، فبكى ، وقال : بل نحن نَفديك بأنفسنا وأبنائنا ! فقال : « على رسلك يا أبا بكر » ثم قال : « انظُروا هذه الأبوابَ اللاَّفظَة في المسجدِ (٣) فسُلتُوها إلاَّ بيت بكر » ثم قال : « انظُروا هذه الأبوابَ اللاَّفظَة في المسجدِ (٣) فسُلتُوها إلاَّ بيت

<sup>(</sup>١) غمر ، بالبناء للمجهول : أصابته غمرة المرض.

<sup>(</sup>٢) المخصب : شبه الإجانة يغسل فيها الثياب .

<sup>(</sup>٣) اللافظة في المسجد : أي النافذة إليه .

أبي بكر (١) فإنِّي لا أَعلَمُ أَحَداً كان أَفضَلَ في الصُّحبة عندي يداً منه ، .

وحدثني عبد الرحمن بن عبدالله ، عن بعض آل سعيد بن المعلَّى :

أن رسول الله عَلَيْكُ قال يومئذ في كلامه هذا : « فإنِّي لو كُنْتُ مُتخذاً مِن العبادِ خليلاً لأتخذتُ أَبَا بكرٍ خَليلاً ، وَلكنْ صحبةٌ وإخاءُ إيمانٍ . حتَّى يجمعَ الله بيننا عِنده » .

وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء ، أن رسول الله على التبطأ الناس في بعث أسامة وهو في وجعه ، فخرج عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر ، وقد كان الناس قالوا في إمرة أسامة : أمَّر غلاماً حَدَثاً على جلَّة المهاجرين والأنصار ! فحمدالله ، وأثنى عليه بما هو له أهل . ثم قال :

« أيها الناس ، أَنْفِذُوا بَعثَ أسامة ، فَلَعمرِي لَئَن قُلتم في إمارته لقد قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه مِن قَبْلِهِ ؛ وإنه لخليقٌ للإمارة ، وَإِنْ كَان أبوه لَخليقاً لها » . ثم نزل رسول الله عَلَيْتُهُ ، وانكمش الناسُ في جَهَازهم (١) ، واستَعزَّ (١) برسول الله عَلَيْتُهُ وجعه ، فخرج أسامة ، وخرج جيشُه معه . حتى نزلوا الجُرْ فَ من المدينة على فرسخ ، فضرب به عسكره ، وتتامَّ إليه الناس ،

وثَقُلَ رسولُ الله عَلَيْكُم ، فأقام أسامةُ والناس لينظروا ما الله قاضٍ في رسول

ونفل رسون الله علي على العام الشامة والناس لينظروا لما الله عاص في رسا الله عليه .

قال الزهريُّ : وحدثني عبدالله بن كعب بن مالك ، أن رسول الله عَلَيْقَهُ قال ، يوم صَلَّى واسْتَغْفَر لأصحاب أحد وذكر من أمرهم ما ذكر مع مقالته يومئذ : « يا معشرَ المهاجرينَ ، استوصُوا بالأنصارِ خيراً ، فإنَّ النَّاسَ يزيدون

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : « ويروى إلا باب أبي بكر » .

<sup>(</sup>٢) انكمشوا : أسرعوا وجدوا .

<sup>(</sup>٣) استعز به : غلبه واشتد عليه .

وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد ، وإنهم كانوا عَيْبَتي (١) التي أُويتُ إليها . فَأَحْسُنُوا إِلَى مُحسنهمْ ، وتجاوزُوا عن مُسيئهم » .

ثم نزل رسول الله عَلِيْكُم ، فدخل بيته وتتامَّ به وجعه حتى غُمِر (٢) .

فاجتمع إليه نساء من نسائه : أمُّ سلمة وميمونةٌ ، ونساءٌ من نساء المسلمين ، منهن أسماء بنت عُمَيس ، وعنده العباس عمه ، فأجمعوا على أن يَلدُّوهُ (٣) وقال العباس : لأَلدَّنَه .

فَلَدُّوه ، فلما أفاق رسول الله عَلَيْكُ قال : منْ صنعَ هذا بي ؟ قالوا : يا رسول الله ، عمَّك . قال : هذا دو الا أَتَى به نساءٌ جئنَ مِن نحو هذه الأرض يا رسول الله ، عمَّك . قال : هذا دو الا أَتَى به نساءٌ جئنَ مِن نحو هذه الأرض و وأشار نحو أرض الحبشة ـ ولم فعلتم ذلك ؟ فقال العباس : خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجنب ، فقال : « إنَّ ذلك لَدَاءٌ ما كان الله لَيقذفني به ، لا يَبْقَ في البيتِ أحدٌ إلاَّ لُدَّ ، إلاَّ عمِّي » . فلقد لُدَّت ميمونه وإنها لصائمة ، لقسَم رسول الله عَلَيْكُم ؛ عقوبة لهم بما صنعوا به .

عن أسامة بن زيد ، قال :

لمَا تَقُلُ رسول الله عَيْمِالِيَّهِ هبطتُ وهبط الناسُ معي إلى المدينة فدخلت على رسول الله عَيْما يرفع يده إلى السماء ثم يضعها على ، فأعرفُ أنه يدعو لي !

عن عائشة قالت: ا

كان رسول الله عَيْلِيَّةٍ كثيراً ما أسمعه يقول : « إِنَّ الله لَمْ يَقبض نبيًّا حتَّى يُخيِّرُه » . قالت : فلما حُضر رسول الله عَيْلِيَّةٍ كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول : « بل الرَّفِيقَ الأعلَى منَ الجنَّة » . قلت : إِذاً والله لا يختارنا ، وعرفت أنه الذي كان يقول لنا : « إِن نبياً لم يُقبَضْ حتى يُخيَّر » .

<sup>(</sup>١) عيبة الرجل : خاصته وموضع سره .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق في ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٣) لده : سقاه اللدود ، وهو بالفتح : ما يسقاه المريض في أحد شقى فمه .

## صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس

قال الزهري: وحدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أن عائشة قالت: لما استُعزَّ (١) برسول الله عَيِّلِيَّةٍ قال: « مُرُوا أبا بكرٍ فَلْيُصلِّ بالناس » . قلت : يا نبيَّ الله ، إِنَّ أبا بكر رجلٌ رقيق ، ضعيفُ الصوت ، كثير البكاء إذا قرأ القرآن! قال: « مُرُوهُ فَلْيُصلِّ بالنَّاس » . فعدتُ بمثل قولي ، فقال : « إنَّكُنَّ صواحبُ يوسُفَ فَمُرُوهُ فَلْيصلِّ بالنَّاس » . فوالله ما أقول ذلك إلاَّ أني كنت أحبُّ أن يُصْرَف ذلك عن أبي بكر ، وعرفتُ أنَّ الناس لا يحبون رجلاً قام مقامه أبداً ، وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان ، فكنت أحبُّ أن يصرف ذلك عن أبي بكر .

عن عبد الله بن زَمْعَة بن الأسود بن المطَّلب بن أسد ، قال :

لما اسْتُعزَّ برسول الله عَلِيْتِهِ وأنا عنده في نفر من المسلمين ، دعاه بِلاَلُ إلى الصلاة ، فقال : « مُرُوا مَنْ يُصلِّي بالناس » فخرجت فإذا عمر في الناس ، وكان أبو بكر غائباً ، فقلت : قُمْ يا عمر فصلِّ بالناس . فقام ، فلما كبَّر سمع رسول الله عَلِيْتِهِ صوتَه \_ وكان عمر رجلا مُجْهِراً " \_ فقال رسول الله عَلِيْتِهِ : « فأين أَبُو بكر ؟ يأبى الله ذلك والمسلمون ، يأبى الله ذلك والمسلمون ! » . فبعث إلى أبى بكر ، فجاء بعد أن صلَّى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس .

قال عبد الله بن زمعة : قال لي عمر : ويُحكَ !! ماذا صنعْتَ بي يا ابن زمْعة ؟ والله ما ظننتُ حين أَمَّرْتَني إلاَّ أَنَّ رسول الله ﷺ أمرك بذلك ، ولولا ذلك ما صلَّيت بالناس . قلت : والله ما أمرني رسول الله ﷺ بذلك ، ولكني حين لم أر أبا بكر رأيتُك أحقَّ من حضر بالصَّلاة بالناس .

قال ابن إسحاق : وقال الزُّهري : حدثني أنس بن مالك :

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق في ص ٣٣٧.

 <sup>(</sup>٢) حر ... ي الصوت ، يقال : أجهر الرجل ، إذا عرف بشدة الصوت .

وحدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مُلَيْكة ، قال : لما كان يوم الاثنين خرج رسول الله عَلَيْتُ عاصباً رأسه ، إلى الصَّبح (١) ، وأبو بكر يُصلي بالناس ، فلما خرج رسول الله عَلِيْتُ تَفَرَّجَ الناسُ ، فعرف أبو بكر أنَّ الناس لم يَصْنَعُوا ذلك إلا لرسول الله عَلِيْتُ ، فنكُصَ عن مُصلاً ه ، فدفع رسولُ الله عَلِيْتُ في ظهره ، وقال : « صلِّ بالناسِ » . وجلس رسول الله عَلِيْتُ إلى جَنْبه ، فصلى

<sup>(</sup>١) تفرجوا : ذهب عنهم الغم وانكشف الكرب .

<sup>(</sup>٢) أفرق من وجعه : بريُّ واستبل .

<sup>(</sup>٣) السنح ، بضم فسكون : موضع كان لأبي بكر رضي الله عنه فيه مال ، وكان ينزله بأهله .

<sup>(</sup>٤) يعني أبا بكر .

<sup>(</sup>٥) يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام . انظر الرياض النضرة للمحب الطبري ٢ : ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) أي إلى صلاة الصبح .

قاعداً عن يمين أبي بكر ، فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس فكلمهم رافعاً صوته ، حتَّى خرج صوته من باب المسجد يقول : « أَيُّها النَّاسُ ، سُعَرَت النَّارُ ، وأَقبلت الفِتَنُ كَقِطَع الليل المظلم ! وإنيّ واللهِ مَا تمسَّكُونَ عليّ بشيءٍ ، إنيّ لم أحِلّ إلا ما أحلَّ القرآنُ ، ولم أحرِّ م إلا ما حرَّ م القرآن » .

قال : فلما فرغ رسول الله عَيَّالِيْهُ من كلامه قال له أَمْبُو أَبُو بكر : يا نبيّ الله ، إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نُحِبُّ ، واليوم يوم بنت خارجة أفآتيها ؟ قال : نعم . ثم دخل رسول الله عَيْلِيْهُ وخرج أبو بكر إلى أهله بالسُّنْح .

عن عبد الله بن عباس قال:

خرج يومئذ على بن أبي طالب ، رضوان الله عليه ، على الناس مِن عِند رسول الله عَلَيْهِ ، فقال له الناس : يا أبا حَسن ، كيف أصبح رسول الله عَلَيْهِ ؟ قال : أصبح بحمد الله بارئاً . فأخذ العباسُ بيده ثم قال : يا علي ، أنت والله عَبْدُ العصا بعد ثلاث ، أحلف بالله لقد عرفْتُ الموت في وجه رسول الله عَلِيْتُهُ كما كُنْتُ أعرفه في وجوه بني عبد المطلب ، فانطلق بنا إلى رسول الله عَلِيْتُهُ فإن كان هذا الأمر فينا عَرَفْنَاه ، وإن كان في غيرنا أمَرْنَاه فأوصَى بنا الناس . فقال له على : إنِّي والله لا أفعل ، والله لئن مُنِعناه لا يُؤْتيناهُ أحدٌ بعده !

فَتُوفِّيَ رسول الله عَلِيلَةٍ حين اشتدَّ الضَّحَاءُ من ذلك اليوم .

عن عائشة قالت:

رَجَع إِليَّ رسولُ الله عَلِيَّةِ في ذلك اليوم حين دخل من المسجد ، فاضطجع في حِجْري ، فلخل عليَّ رجلُ من آل أبي بكر وفي يده سِوَاكُ أخضر ، فنظر رسولُ الله عَلِيَّةِ إليه في يده نظراً عَرَفتُ أنَّه يريده ، فقلت : يا رسول الله ، أتحب أن أعطيكَ هذا السواك ؟ قال : نعم . فأخذتُهُ فَمَضَعْتُهُ حَتَّى ليَّنتُه ، ثم أعطيته إياه ، فاسْتَنَّ به (۱) كأشدً ما رأيته يَسْتَنَّ بسواكٍ قَطَّ ، ثم وضعه ،

<sup>(</sup>١) أي استاك به .

ووجدتُ رسولَ الله عَلَيْكُ يَثْقُل في حجري ، فذهبت أنظرُ في وجهه ، فإذا بصرَهُ قد شَخَص ، وهو يقول : « بَلِ الرَّفِيقَ الأُعلَى مِنَ الجُنَّةِ » . فقلتُ : خُيِّرْتَ فاختَرتَ والذي بَعثك بالحق !

وقُبِضَ رسول الله عَلَيْكُمْ .

قال ابن إسحاق : وحدثني يَحيَى بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، قال : سمعتُ عائشة تقول :

مات رسول الله عَلَيْكُم بين سَحْري ونَحْرِي (۱) وفي دَولَتي (۲) ، لم أظلم فيه أحداً ، فمِنْ سَفَهي وحَداثة سنِّي أن رسولَ الله عَلَيْكَ قُبضَ وهو في حجري ، ثم وضَعت رأسه على وسادة ، وقمت ألْتَدِمُ (۲) مع النساء وأضرِبُ وجهي .

عن أبي هريرة ، قال :

لما تُوفِّيَ رسول الله عَلَيْكُ قام عمر بن الخطاب فقال : إنَّ رجالاً من المنافقين يَزعُمُون أن رسول الله عَلَيْكُ ولا مات ، ولكنه ذَهَبَ إلى ربِّه كما ذهب موسى بن عِمرَ ان ، فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل : قد مات . ووالله لَيَرْجعَنَّ رسولُ الله عَلَيْكُ كما رجع موسى ، فَلَيُقطِّعنَّ أَيْدِيَ رجال وأَرجُلَهم زَعَمُوا أَنَّ رسول الله عَلَيْكُم مات .

قال : وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد ــ حين بلغه الخبر ــ وعمر يكلم الناس ، فلم يلتفت إلى شيء حتّى دخل على رسول الله عليات في بيت عائشة ، ورسول الله عَيِّلَةٍ مُسَجَّى (٤) في ناحية البيت ، عليه بُرْدُ حِبَرةٍ (٥) ، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله عَيِّلَةٍ ، ثم أقبل عليه فَقبَّله ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) السحر : الرئة وما يتصل بها إلى الحلقوم ، وهو بفتح فسكون أو بضم فسكون . والنحر : أعلى الصدر .

<sup>(</sup>٢) في دولتي : تريد في نوبتها التي كانت لها .

<sup>(</sup>٣) ألتدم : أضرب صدري .

<sup>(</sup>٤) مسجى : مغطى .

<sup>(</sup>٥) هو ضرب من ثياب اليمن .

بأبي أنت وأمِّي ، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذُقْتَها ، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداً ! ثم ردَّ البُّرْدَ على وجه رسول الله عَلَيْكُ ، ثم خرج وعُمَرُ يكلِّم الناس ، فقال : على رسُلِكَ يا عمر ، أنْصِتْ . فأبنى إلاّ أنْ يتكلم ، فلما رآه أبو بكر لا يُنصتُ أقبل على الناس ، فلما سمِع الناسُ كلامَه أَقبلوا عليه وتركوا عمر ، فحمِدَ الله وأثنى عليه ، ثم قال :

أَيُّهَا النَّاسِ ، إِنَّه مَن كَان يَعبد محمداً فإنَّ محمداً قد مات ، ومن كان يَعبد الله فإن الله حيُّ لا يموت . ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رسُولٌ قد خَلَتْ مَنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَو قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقابِكُم وَمَنْ يَنْقَلَبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وسَيَجْزي اللهُ الشاكرينَ ﴾ .

قال : فواللهِ لكأنَّ الناسَ لم يعلمُوا أن هذه الآية نزلت حتَّى تلاها أبو بكر يومئنٍ ، وأخذها الناسُ عن أبي بكر ، فإنما هي في أفواهِهم .

فقال أبو هريرة : قال عمر : فوالله ما هو إلا أن سمعتُ أبا بكرٍ تلاها فَعُقِرتُ (١) حتى وقعتُ إلى الأرض مَا تحْملنِي رِجْلايَ ، وعرفتُ أن رسول الله عَلِيلِيَّ قد مات . وكان ذهت يوم الاَثمَيْنَ

## أمر سقيفة بني ساعدة

قال ابن إسحاق:

و لما تُبضُ رسول الله عَيْظِيمُ الله عَيْظِيمُ الله عَيْظِيمُ الله عَيْظِيمُ الله عَيْظِيمُ الله عَيْظِيمُ الله عَلَي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة ، والحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر ، والحاز معهم أسَيْدُ بنُ حُضَير في بني عبد الأشهل ، فأتى آتٍ إلى أبي بكر وعمر فقال : إن هذا الحيَّ من الأنصار مع سَعْد بن عُبَادة في سقيفة بني ساعدة قد الحازوا إليه ، فإن كان لكم بأمر الناس حاجةً فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم أمرهم ،

<sup>(</sup>١) عقرت ، بالبناء للمجهول : دهشت وتحيرت .

ورسول الله عَلَيْكُم في بيته لم يُفرَغْ من أمره ، قد أَغْلق دونه الباب أهله . قال عمر : فقلت لأبي بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتَّى ننظرَ ما هم عليه .

عن عبد الله بن عباس ، قال : أخبر في عبد الرحمن بن عوف ، قال ـ وكنت في منز له بمنى أننظره وهو عند عمر في آخر حَجَّة حَجَّها عمر ، فرجع عبد الرحمن ابن عوف من عند عمر فوجدني في منز له بمنى أننظره ، وكنت أقر ثه القرآن ـ فقال لي عبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين فقال : يا أمير المؤمنين ، هل لك في فلان ، يقول : والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلاناً ، والله ما كانت بَيْعَةُ أبي بكر إلا فَلْتَةً فَتَمَّت ! قال : فغضب عمر ، فقال إنى إن شاء الله لقائم العشية في الناس فَمُحَدِّر هم هؤلاء الذين يريدون أن يَعْصِبُوهم أمرهم . قال عبد الرحمن : فقلت : يا أمير المؤمنين ، لا تَفْعَل م فانَّ الموسم يَجمع رَعَاع الناس ، وغَوْعَاءهم (١) وإنهم هم الذين يغلبون على قُرْ بك حين تقوم في الناس ، وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالةً يَطِيرُ بها أولئك عنك كلَّ مَطِير ، ولا يَعُوها ولا يَضَعُوها على مواضعها ، فأمهِلْ حتى تَقْدَمَ المدينة ، فإنّها دار السَّنَة ، وتَخْلُصَ بأهل الفقه وأشراف الناس ، فتقول ما قلت بالمدينة متَمكّناً فيعي أهل الفقه مقالَتك ، ويضعوها على مواضعها . فقال عمر : أما والله إن فيعي أهل الفقه مقالَتك ، ويضعوها على مواضعها . فقال عمر : أما والله إن فيعي أهل الفقه مقالَتك ، ويضعوها على مواضعها . فقال عمر : أما والله إن فيعي أهل الفقه مقالَتك ، ويضعوها على مواضعها . فقال عمر : أما والله إن

قال ابن عباس:

فقدمنا المدينة في عَقِبِ ذي الحجة ، فلما كان يوم الجمعة عَجَّلْتُ الرواح جين زالت الشمس. ، فأجدُ سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل جالساً إلى ركن المنبر ، فجلست حَدُّوهُ تَمَس ركبتي ركبته ، فلم أَنْشَبْ أن خرج عمر بن الخطاب ، فلما رأيته مقبلاً قلت لسعيد بن زيد : لَيَقُولَنَّ العشية على هذا المنبر مقالةً لم يقلها منذ استُخلِف ! فأنكر عليّ سعيدُ بن زيد ذلك ، وقال : ما عَسَى أن يقولَ مما لم يقلْ (۱) الرعاع : سقاط الناس ، وأصل الغوغاء الجراد ، فشبه سفال الناس به لكثر ثهم .

قبله ؟ فجلس عمر على المنبر ، فلما سكت المؤذّن قام فأثنى على الله بما هو أهله . ثم قال :

أمًا بعد ، فإنيّ قائل لكم اليوم مقالة قد قُدّرَ لي أن أقولها ، ولا أدري لعلُّها بين يَديُّ أَجَلَى ، فمن عَقَلَهَا ووعاها فليأُخذ بها حيث انتهت به راحلته ، ومن خَشي أن لا يعيَها فلا يحلُّ لأحد أن يكذبَ عليٌّ . إن الله بعث محمداً ، وأنزل عليه الكتاب ، فكانَ مما أنزل عليه آيةُ الرجم ، فقرأناها وعَلِمناها ووعَيْنَاها . ورَجَمَ رسول الله عَلِيُّهُ ورجَمْنا بعده ، فأخشى إن طالَ بالناس زمانٌ أن يقول قائل ، والله ما نجد الرجم في كتاب الله ؛ فيضلوا بترك فريضةٍ أنزلها الله . وإن الرجم في كتاب الله حقٌّ على مَن زنـى إذا أحصِن . من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبَلُ ، أو الاعتراف . ثم إنا قد كنا نقرأ من كتاب الله : لاَ تَرْغَبُوا عن آبائكم ، فإنَّه كفر بكم أن ترغبُوا عن آبائكم . أَلاَ إِن رَسُولَ اللهِ ﷺ قال : « لا تُطرُّوني كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى بنُ مَريم ، وقولوا عبدالله ورسوله » . ثمّ إنَّه قد بلغني أن فلاناً قال : والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعتُ فلانا! فلا يَغُرَّنَّ امرأ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فَلْتَةً فَتَمَّتْ ، وإنها قد كانت كذلك ، إلا أنَّ الله قد وَقَى شرها ، وليس فيكم من تَنْقطع الأعناق إليه مثلُ أبي بكر ، فمن بايع َ رجلًا عن غير مَشُورَة من المسلمين فإنه لا بَيْعَةَ له هو ولا الذي بايعه تَغِرَّةً أن يُقْتَلاَ (١) . إنه كان من خبرنا \_ حين تو في الله نبيه عُلِيْنَةٍ \_ أَنَّ الأنصار خالفونا ، فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة ، وتخلُّفَ عنا عليُّ بن أبي طالب والزُّبيّر بن العوام ومن معهما ، واجتمع المهاجرون الى أبي بكر ، فقلت لأبي بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من

<sup>(</sup>١) اي خوف التغرة : وهي التغرير . ومعناه ان البيعة حقها ان تقع بعد مشورة واتفاق . فإذا استبد اثنان دون الجماعة فبايع أحدهما الآخر فذلك تظاهر منهما بشق العصا واطراح الجماعة . فإن عقد لأحد بيعة فلا يكون المعقود له واحداً منهما . وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها . لأنه لو عقد لواحد مهما وقد ارتكبا الفعلة الشنيعة التي أحفظت الجماعة من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم ، لم يؤمن أن يقتلا . عن لسان العرب (غرر) .

الأنصار . فانطلقنا نُؤُمُّهُم ، حتّى لَقِينَا منهم رجلان صالحان ، فذكرا لنا ما تَمَالاً عليه القوم ، وقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ قلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار . قالا : فلا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرين ، اقْضُوا أمركم . قلت : والله لَنأتينَّهُم . فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة ، فإذا بين ظهر انيهم رجل مُزَّمِّلُ (۱) ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا : سَعْدُ بن عُبَادة . فقلت : ماله ؟ فقالوا : وجع من فلما جلسنا تَشَهّد خطيبهم فأثنى على الله بما هو له أهل ، ثم قال : أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام ، وأنتم يا معشر المهاجرين رَهْطُ منا . وقد دَفّت دافّة (۱) من قومكم .

قال : وإذا هم يريدون أن يَحْتَازُونا من أصلنا ويَغْتَصِبُونا الأمر . فلما سَكَتَ أردتُ أن أتكلم وقد زَوَّرْتُ (الله في نفسي مقالةً قد أعجبتني ، أريد أن أقدّمها بين يدّي أبي بكر ، وكنت أداري منه بعض الحَدِّرُن ، فقال أبو بكر : على رسلك يا عمر ! فكرهت أن أغضبه ، فتكلّم وهو كان أعلم مني وأوقر ، فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تَزُويري إلا قالها في بديهته ، أو مثلها ، أو أفضل ، حتى سكت . قال : أمّا ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ، ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش : هم أوسط العرب نسباً وداراً . وقد رضيتُ لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيّهما شئتم . وأخذ بيدي وبيد أبي عُبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا ، ولم أكره شيئاً مما قال غيرها . وكان والله أن أقدَّم فتضرب عنقي ، لا يُقرِّ بُني ذلك إلى إثم ، أحبَّ إلى من أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر .

<sup>(</sup>١) مزمل : ملتف ، تزمل الرجل ، إذا التف في كساء أو نحوه .

<sup>(</sup>٢) الدافة : الجماعة تأتي من البادية إلى الحاضرة ، وهي أيضا الجماعة تسير برفق .

<sup>(</sup>٣) زورت مقالة : أعددتها وحسنتها في نفسي .

<sup>(؛)</sup> يريد أنه قد كان في أخلاقه بعض الحدة ، فكان جهد عمر أن يداريه .

قال : فقال قائل من الأنصار : أنا جُذْئلُها المُحَكَّك ، وعُذَنقُها المُحَّكُ" ، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش .

قال : فكثُّر اللَّغطَ ، وارتفعت الأصوات ، حتى تَخُوُّفْت الاختلافَ ، فقلت : ابْسُطْ يدك يا أبا بكر . فبسط يده ، فبايعته ، ثم بايعه المهاجرون ، ثم بايعه الأنصار ، ونَزَوْنَا (٢) على سعد بن عُبادة ، فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عُبادة . فقلت : قتل الله سَعْدَ بن عُبَادة .

قال الزهري : أخبرني عروة بن الزبير ، أن أحد الرجلين اللذين لَقُوا من الأنصار حين ذهبوا إلى السقيفة عُوَيْمُ بن ساعدة ، والآخر مَعْنُ بن عديّ أخو بني العَجْلاَن ؛ فأما عُوَيْمُ بن ساعدة فهو الذي بلغنا أنه قيل لرسول الله ﷺ : مَنِ الذين قال الله عزّ وجلَّ لهم : ﴿ فيهِ رِجَالٌ يَحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَهِّرِينَ ﴾ ؟ فقال رسول الله ﷺ : « نِعمَ المرُّءُ منهم عُويمُ بنُ ساعِدةً » . وأما مَعْن بن عديّ فبلغنا أن الناس بَكُوا على رسول الله عَلَيْتُه حين توَّفَّاه الله عزِّ وجلَّ ، وقالوا : والله لَودِدْنَا أَنَّا مُثنًّا قبله ، إنا نخشي أن نَفْتِتن بعده . قال مَعن بن عدى : لكنِّي والله ما أُحبُّ أني متّ قبله ، حتى أصدقه ميتاً كما صدقته حيًّا ! فَقُتِلَ مَعنٌ يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر ، يوم مسيلمة الكذاب .

وحدثني الزهري ، قال : حدثني أنس بن مالك ، قال :

لما بويع أبو بكر في السَّقيفة وكان الغد ، جلس أبو بكر على المنبر ، فقام مركز المركز مركز المركز المر عمر فتكلم قبل أبي بكر ، فحمدالله وأثني عليه بما هو أهله ، ثم قال : أيها الناس ، إني قد كنت قلتُ لكم بالأمس مقالةً ما كانت ، وما وَجَدْتُها في كتاب الله ، ولا كانت عهداً عَهِدَهُ إِليَّ رسول الله عَلِيْكُم ، ولكني قد كنت

<sup>(</sup>١) الجذيل : تصغير جذل ؛ وهو عود ينصب للإمل تحتك به وتستريح إليه . والعرب تضرب به المثل للرجل يستشفى برأيه . والعذيق : تصغير عذق ، وهي النخلة نفسُها . والمرجب : الذي تبنى إلى جانبه دعامة ، لكثرة حمله وعزه على أهله ، وهو مضروب به المثل للرجل الشريف المبجل .

<sup>(</sup>٢) النزو : الوتب .

أَرَى أَن رَسُولَ الله عَيْنِيَّةُ سَيُدَبِّر أَمَرِنَا \_ يقول : يكون آخرنا \_ وإن الله قد قد أبقى فيكم كتابه الذي به هَدَى الله رَسُولَهُ عَيْنِيَّةٍ ، فإن اعتصمتم به هداكم الله لل كان هداه له ، وإنَّ الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله عَيْنِيَّةً ، ثاني اثنين إذ هُما في الغار ، فقوموا فبايعوه .

فبايع الناس أبا بكر بَيْعَتَه العامه بعد بيعة السقيفة .

ثم تكلم أبو بكر ، فحمدالله وأثنى عليه بالذي هو أهله ، ثم قال : أما بعد أيها الناس فإني قد ولِّيت عليكم ، ولست بخيركم ، فإن أَحْسَنْتُ فأعينوني ، وإن أسأت فَقُو مُوني . الصِّدْقُ أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى عندي حتى أريح (۱) عليه حَقَّه إن شاء الله ، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله . لا يدَعُ قوم الجهادَ في سبيل الله إلا ضربَهم الله بالذل ، ولا تَشِيعُ الفاحشة في قوم قَط الا عَمَّهُمُ الله بالبلاء ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عَصَيْتُ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله .

عن ابن عباس ، قال : والله إني لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامدٌ إلى حاجة له وفي يده الدَّرَّةُ (٢) وما معه غيري ، وهو يحدَّث نفسه ، ويضرب وَحْشِيَّ قَدَمِهِ (٣) بدِرَّته ، إذِ الْتَفَتَ إليَّ فقال : يا ابن عباس ، هل تدري ما كان حملني على مقالتي التي قلتُ حين توفي رسول الله عَيْسِيَّهُ ؟ قلت : لا أدري يا أمير المؤمنين ، أنت أعلم . قال : فإنه والله إن كان الذي حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ ، فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله عَيْسِيَّةُ سَيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها ؛ فإنه للَّذي حملني على أن قلت ما قلت .

مسكلام أبين مكر

<sup>(</sup>١) أراحه . أرجعه ورده .

<sup>(</sup>٢) الدرة : ضرب من السياط يضرب به ، يكون للسلطان .

<sup>(</sup>٣) وحشي القدم : جانسها الخارجي .

### جَهاز رسول الله ﷺ ودفنه

قال ابن إسحاق:

فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه أقبل الناس على جهاز رسول الله ﷺ يوم الثلاثاء .

فحد ثني عبدالله بن أبي بكر وحسين بن عبدالله وغير هما من أصحابنا ، أن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وقُتُم بن العباس وأسامة بن زيد وشُقران مولى رسول الله عَيْنِيَةٍ هم الذي وَلُوا غسله ، وأن أوس بن خَوْليٍّ أحد بني عوف قال لعلي بن أبي طالب : أنْشُدْكَ الله يا علي وحَظّنا من رسول الله عَيْنِيَةٍ وأهل بدر لله على الله عَيْنِيَةٍ وأهل بدر قال : ادخل . فدخل فجلس ، وحضر غُسلَ رسول الله عَيْنِيَةٍ ، فأسنده علي بن أبي طالب إلى صدره وكان العباس والفضل وقُتُم يقلبونه معه ، وكان أسامة ابن زيد وشُقْران مولاه هما اللذان يَصُبَّان الماء وعلي يعسله ، قد أسنده إلى ابن زيد وشُقْران مولاه هما اللذان يَصُبَّان الماء وعلي يعسله ، قد أسنده إلى صدره ، وعليه قميصه يَدلُكه به من ورائه ، لا يُفضي بيده إلى رسول الله عَيْنَ يقول : بأبي أنت وأمي ، ما أطْيَبَكَ حَيَّا وميتا !!

عن عائشة ، قالت : لما أرادوا غسل رسول الله عَيْنِيْنَةُ اختلفوا فيه ، فقالوا : والله ما ندري ، أنُجَرِّ د رسول الله عَيْنِيْنَةً من ثيابه كما نجر د موتانا ، أو نغسِله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذَقَنَه في صدره ، ثم كلَّمهم مُكلِّم من ناحية البيت لا يدرون مَن هو : أن اغسلوا النبيَّ وعليه ثيابه . فقاموا إلى رسول الله عَيْنِيْنَةً فغسلوه وعليه قميصه ، يَصُبُّونَ المناء فوق القميص ويدلكونه ، والقميص دون أيديههم .

قال ابن إسحاق:

وبُرْدِ حِبَرةٍ أُدرجَ فيه إدراجا .

عن ابن عباس ، قال :

لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله عليه وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرَر ألك كحفْر أهل مكة ، وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي يَحفِر لأهل المدينة فكان يَلْحَد (٢) ، فدعا العباسُ رجلين ، فقال لأحدهما : اذهب إلى أبي عبيدة بن الجرّاح ، وللآخر : اذهب إلى أبي طلحة ، اللهم خرْ لرسول الله عليه الله عليه . فوجد صاحبُ أبي طلحة أبا طلحة ، فجاء به ، فلحد لرسول الله عليه . فلما فُرغ من جَهَاز رسول الله عليه يوم الثلاثاء وُضِعَ على سريره في بيته ، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه ، فقال قائل : ندفنه في مسجده ، وقال قائل : بل ندفنه مع أصحابه ، فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله عليه يقول : « ما قُبضَ نَي الله دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ » .

فَرُفع فراش رسول الله عَلَيْهِ الذي توفي عليه ، فحُفِر له تحته ، ثم دخل الناس على رسول الله عَلَيْهِ يُصَلُّونَ عليه أرسَالاً (٣) ، دخل الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء ، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان ولم يَوُمَّ الناسَ على رسول الله عَلَيْهِ أحدٌ .

ثم دفن رسول الله عَلِيْتُهُ من وَسط الليل ليلة الأربعاء .

عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ما علمنا بدفن رسول الله عَلَيْكُم حتى سمعنا صَوْيت الْمَسَاحى (<sup>ئ)</sup> من جَوْف الليل من ليلة الأربعاء .

قال ابن اسحاق:

وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله عَلِيْكَ علي بن أبي طالب ، والفضل بن عَبَّاس ، وقُثُمَ بن عباس ، وشُقْر ان مولى رسول الله عَلِيْنَكُم .

<sup>(</sup>١) الضرح : الشق . والضريح : القبر يشق في وسط الأرض شقاً .

<sup>(</sup>٢) اللحد : الشق يكون في جانب القبر .

<sup>(</sup>٣) أرسالا : جماعة بعد جماعة ، الواحد رسل بالتحريك .

<sup>(</sup>٤) المساحي : جمع مسحاة ، وهي مجرفة من حديد .

وقد قال أوس بن خوْليٍّ لعلي بن أبي طالب : يا علي أنشدك الله وحَظنَا من رسول الله عَيْنِيَّةً ! فقال له : انزلْ . فنزل مع القوم .

وقد كان مولاه شُقْران ــ حين وُضِعَ رسول الله عَلَيْكَةٍ فِي حُفرته وبُنيَ عليه ــ قد أخذ قطيفةً (١) قد كان رسول الله عَلِيْكَةٍ يلبسها ويفترشها ، فدفنها في القبر ، وقال : والله لا يلبسها أحدٌ بعدك أبداً !

قال : فدفنتْ مع رسول الله عليه .

وقد كان المغيرة بن شعبة يدَّعي أنه أَحْدَثُ الناس عهداً برسول الله عَلَيْكُم ، يقول : أخذت خاتمي ، فألقيته في القبر ، وقلت : إن خاتمي سقَطَ مني وإنما طرحته عمداً لأمَسَّ رسول الله عَلِيْكُم فأكونَ أحدث الناس عهداً به عَلِيْكُم . عن مولاه عبدالله عن مِقسم أبي القاسم مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل ، عن مولاه عبدالله

ابن الحارث ، قال :

اعتمرت مع على بن أبي طالب رضوان الله عليه في زمان عمر أو زمان عثمان ، فنزل على أخته أمّ هانيء بنت أبي طالب ، فلما فرغ من عمرته رجع ، فسكِب له غسل فاغتسل ، فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق ، فقالوا : يا أبا حسن ، جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه . قال : أظن المغيرة بن شعبة يحد تكم أنه كان أحدث الناس عهداً برسول الله عليه الوا : أجل ، عن ذلك جئنا نسألك . قال : أحدث الناس عهداً برسول الله عليه أبر عباس .

عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ، أن عائشة حدثته قالت :

كَانَ عَلَى رَسُولَ اللهَ عَلِيْكُ خَمِيصَةٌ سَوْدَاء (٢٢ حَيْنِ اشْتَدَّ بِهِ وَجَعَه ، قالت : فَهُو يَضْعُهَا مَرَّةً عَلَى وجهه ، ومرة يكشفها عنه ، وهو يقول : « قَاتَلَ اللهُ قَوْمًا الْخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مُسَاجِد ! » ، يَحذَر مِن ذلك عَلَى أَمْتِه .

<sup>(</sup>١) القطيفة : كساء له خمل ، أي أهداب .

<sup>(</sup>٢) الخميصة : كساء أسود مربع ، له علمان ، أي خطان .

عن عائشة ، قالت :

كان آخر ما عَهِد رسول الله عَلَيْتُ : أن قال : لاَ يُثْرَكُ بِجَزِيرَةِ العَرَبِ دينانِ » .

قال ابن إسحاق:

ولما توفي رسول الله ﷺ عَظُمَت به مصيبةُ المسلمين ، فكانت عائشة ــ فيما بلغني ــ تقول :

لمَا تُونِّيَ رَسُولَ الله عَلِيْكُ ارْتَدَّت العرب ، واشرَأَبَّت اليهودية (١) والنصرانية ، وَنَجَم النفاق (٢) ، وصار المسلمون كالغَنَم المَطِيرة (٣) في الليلة الشاتية ، لفقد نبيِّهم عَلِيْنَةً ، حتَّى جمعهم الله على أبي بكر .

قال ابن هشام : حدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم :

أَنَّ أَكْثَرَ أَهَلِ مَكَّةً لِمَا تُوفِّيَ رَسُولَ الله عَيْلِيَّةٍ هَمُّوا بِالرَّجُوعِ عَن الإسلام ، وأرادوا ذلك ، حَتَّى خافهم عَتَّابُ بِن أُسيد (١٠) ، فَتُوارَى ، فقام سُهَيْل بن عمرو ، فحمدالله وأثنى عليه ، ثم ذكر وفاة رسول الله عَلَيْتُهُ ، وقال : إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوّة ، فمن رَابَنَا ضَرَبْنا عنقَه !!

فتراجع الناسُ ، وكَفُّوا عما هَمُّوا به ، وظهر عَتاب بن أُسيد .

فهذا المقامُ الذي أراد رسول الله عَلَيْتُ في قوله لعمر بن الخطاب « إنَّهُ عَسَىَ أن يقُومَ مَقَاماً لا تَذُمُّه » .

وقال حسان بن ثابت يبكي رسول الله عَلَيْتُهُ ، فيما حدثنا ابن هشام عن أبي زيد الأنصاري :

بِطَيْبَةَ رَسْمٌ للرَّسُولِ ومَعْهِدُ مُنِيرٌ وَقَدْ تَعْفُو الرُّسُومُ وَتَهْمُدُ (٥)

<sup>(</sup>١) اشرأب الرجل : صعد عنقه لينظر . ومعناه تطلعت وبرزت .

<sup>(</sup>٢) نجم النفاق : ظهر وبدا .

<sup>(</sup>٣) المطيرة : التي أصابها المطر .

<sup>(</sup>٤) عتاب بن أُسيَّد : كان والي مكة وأمير ها حين وفاة النبي عَلِيْكُم .

 <sup>(</sup>٥) طيبة بفتح الطاء : اسم للمدينة . والرسم : ما بقى من آثار الدار .

بهَا مِنبَرُ الْهَادِي الَّذِي كَانَ يَصعَدُ (١) ورَبْعٌ لَهُ فيه مُصَلِّى ومسجــدُ من اللهِ نُورٌ يُسْتَضَاءُ ويُوقَــدُ أَتُـاهـا البَلَى فالآيُ مِنــهـَـا تَجَدَّدُ (١) وقَبْراً بَهَا وَارَاهُ فِي التُّرْبِ مُلْحِدُ ٣ عُيُونٌ وَمِثْلاَهَا مِنَ الجَفَن تُسْعِدُ (١) لَهَا مُحْصِياً نَفْسِي فَنَفْسِي تَبَلَّدُ فَظَلَت لآلاءِ الرَّسُولِ تُعَدِّدُ (٥) ولكن لِنَفْسَى بَعَدُ مِا قَد تَوَجَّدُ (١) على طَلَلِ القَــبرِ الَّذِي فِيهِ أحمدُ بِلاَدُّ ثَوَى فيها الرَّشيدُ الْمُسَدَّدُ (٧) عَلَيْهِ بِنَاءٌ مِن صَفِيحٍ مُنَضَّدُ عَليهِ وقد غارت بـذلـكَ أسعُدُ (^) عَشِيَّةَ عَلَّوْهُ النَّرَى لا يُوسَّدُ وقد وَهَنَتْ مِنهم ظُهورٌ وأعضُــدُ ومَن قد بكَتْه الأرضُ فالنَّاسُ أكْمَد رَزِيَّةَ يَوْمِ ماتَ فِيه مُحَمَّدُ (١)

ولا تَمْتَحِي الآيساتُ مِن دارِ خُرمَةٍ وواضح آثمارٍ وباقسي مَعمالِمٍ بِهَا حُجُرَاتٌ كَــَانَ يَنْزِلُ وَسُطَـهَــاً مَعَارِفُ كُمْ تُطْمَسُ عَلَى العَهْدِ آيُہـــا عَرَفْتُ بَهَا رَسْمَ السرسُولِ ، وعَهْدَهُ ظَلِلْتُ بَهَا أَبْكَى الرَّسُولَ فَأَسْعَدَت يُذَكِّرْنَ آلاءَ السَّرِّسُولِ ومسا أرى مُفَجَّعَةً قد شَفْهَا فَقْدُ أحمد ومــا بَلَغَتْ مِــن كُــلِّ أمـرِ عَشِيرَةُ أطىالَت وُقُوفاً تَذْرِفُ العينُ جَهدَها فَبُورِكَت يا قَبَرَ الرَّسُولِ وَبُورِكَت وبُورَكَ لَحْدٌ مِنْـك ضُمِّنَ طَيُّـبـا تَهيـــلُّ عليهِ التُّربَ أيـــدٍ وأعيُنُّ لقَــدْ غَيُّبُــوا حِلماً وعِلمــاً ورحمةً ورَاحُوا بِحُزْنِ لَيْسَ فِيهِم نَبيُّهُــمْ يُبَكُّونَ مَـن تَبكِـى السَّمٰواتُ يـومَـهُ ـ وهَـلْ عَـدَلَتْ يَوْماً رَزِيَّةُ هَالِـكٍ

<sup>(</sup>١) تمتحي : تزول . الآيات : العلامات .

<sup>(</sup>٢) الآي : جمع آية .

<sup>(</sup>٣) الملحد : الذي يضع الميت في لحده .

 <sup>(</sup>٤) تسعد : تعين والإسعاد : المعاونة .

 <sup>(</sup>a) شفها : أضعفها وأهزلها .

<sup>(</sup>٦) العشير : العشر . توجد ، من الوجد ، وهو الحزن

<sup>(</sup>٧) توى : أقام : المسدد : الذي هدى الى السداد ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٨) تهيل : تصب . الأسعد : جمع السعد .

<sup>(</sup>٩) عدله : ساواه . الرزيئة : المصيبة .

وَقَدْ كَانَ ذَا نُورِ يَغُورُ ويُنْجِدُ (١) ويُنْقِـــذُ مِــن هَــول ِ الخَـز ايا ويُرْشِدُ مُعَلِّمُ صِدْقِ إِنْ يُطِيعُسُوهُ يَسعَدُوا وَإِنْ يُحْسِنُوا فاللهُ بالخــير أَجَوَدُ فَمِن عِندِهِ تَيْسِيرُ ما يَتَشَدَّدُ دلِيلٌ بِه نَهجُ الطَّرِيقَة يُقصَدُ حَرِيصٌ عَلَى أَن يَسْتَقِيمُوا ويَهتَدُوا إِلَى كَنَفٍ يَحنُسُوا عَلَيهِمْ ويَمهَدُ (٢) إلى نُورِ هم سَهْمٌ مِن المُوتِ مُقْصِد، يُبَكِّيهِ جَفْنُ الْمُرسَلاَتِ ويَحْمَدُ ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لِغَيْسَةِ مَا كَانْتُ مِنَ الْوَحِي تُعَهَّدُ فَقِيدٌ يُبَكِّيـهِ بَــلاطٌ وغَرقَدُ (<sup>0)</sup> خَلاَةً لَـهُ فِيـهِ مَقَـامٌ ومَقعَــدُ دِيَــارٌ وعَرْصَـاتٌ وربعٌ ومولِدُ ١٧) وَلاَ أَعْرِفَنْكِ الدُّهُوَ دَمَعُكِ يَجَمُّدُ عَـلَى النَّاسِ مِنها سَابِعٌ يَتَغَمَّد (٧) لِفَقْدِ الَّذِي لا مِثْلُهُ الدَّهْرَ يُوجَدُ (^) ولا مِثْلُـهُ حَتَّى الْقِيَامَةِ يُفْقَــدُ

تَقَطُّعُ فِيهِ مُنزَلُ الوَحي عَنْهُمُ يَدُلُّ عَلَى الرَّحمٰنِ مَـن يُقتَـدَى بــه إِمامٌ لَهُمْ يَهْدِيهِمُ الحَقَّ جَاهِداً عفُوٌ عن الزَّلاَّتِ يَقْبَلُ عُذْرَ هُدُهُ وإن نَابَ أَمرٌ لَم يَقُومُو بِحَمْلِهِ فبيناهُمُ في نعمة ِ الله بينَهُمْ عَزيزٌ عليــهِ أَن بُحــورُوا عَــنِ الْهُدَى عَطُوفٌ عَليهِم لاَ يُثْنَى جَناحَهُ فَبَيْنَاهُمُ فِي ذَٰلِكَ النُّورِ إِذْ غَلِمَا فأصبَحُ محموداً إلى الله راجِعـــاً وأمْسَتْ بِلاَدُ الحِرْمِ وَحشاً بِقَاعُهــا قِفَاراً سِوَى مَعمُورَةٍ اللَّحـــدِ ضَافَــهــا وَمَسْجِــدُهُ فَالْمُـوِحشَاتُ لِفَقــدِهِ وبالجَمَرةِ الكُبْرَى لَـهُ ثُمَّ أُوحَشَتْ فَبَكِّيِّ رَسُولَ اللَّهِ بِـا عَيْنُ عَبْرَةً ۗ ومسالَسك لا تَبْكِسينَ ذَا النُّعْمَة ِ الَّتِي فجُسودِي عليـه ِبــالدُّمُــوعِ وأَعْبِولِي ومَا فَقَدَ الماضُونَ مِثْل مُحَمَّــد

<sup>(</sup>١) يغور : يبلغ الغور ، وهو تهامة وما يلي اليمن . وينجد · يأتي نجدا .

<sup>(</sup>٢/ الكنف : الجانب والناحية .

<sup>(</sup>٣) أقصده : أصابه فلم يخطئ مقاتله .

<sup>(</sup>٤) المرسلات : الملائكة .

<sup>(</sup>٥) ضافها : نزل بها . البلاط : المستوي من الأرض . الغرقد : شجر .

<sup>(</sup>٦) العرصات : جمع عرصة ، وهي الساحة ، سكن الراء لضرورة الشعر .

<sup>(</sup>٧) سابغ : كثير فياض . يتغمد : يستر ، والمراد يعم .

<sup>(</sup>٨) الإعوال : رفع الصوت بالبكاء .

وَأَقْرَبَ مِنْهُ نَافِلاً لاَ يُنكَدُرُا)
إذَا ضَنَّ مِعْطَاءٌ بِمَا كَان يُتْلَدُرًا)
وَأَكُرَمَ جَدًّا أَبْطَحيًّا يُسوَّدُ (٢)
وَعُوداً عَذَاهُ اللَّهٰ ثُو فَالْعُودُ أَغَيدُ (١)
وعُوداً عَذَاهُ اللَّهٰ ثُو فَالْعُودُ أَغَيدُ (١)
عَلَى أَكُرمِ الْخَيْرَاتِ رَبُّ مُمَجَّدُ فَلاَ العِلْمُ محبُوسٌ ولاَ الرَّأَيُ يُفنَدُ (١)
من الناس إلا عازبُ العقلِ مُبْعَدُ (١)
لعَلِي بِهِ فِي جَنَّة الخُلُد أخليدُ
وفي نَسِلِ ذَاك البَومِ أسعَى وَأجهدُ

أَعَفَّ وأَوْفَى ذِمَّةً بَعْدَ ذِمَّةٍ وَأَبْلَا مِنْهُ لِلطَّرِيفِ وَتَسَالِلهِ وَأَبْلَا مِنْهُ لِلطَّرِيفِ وَتَسَالِلهِ وَأَكْرُمَ صِيتاً فِي النَّيُوتِ إِذَا انْتَمَى وأَمْنَعَ ذِرْوَاتٍ وَأَنْبَتَ فِي الْعُسلا وأَنْبَتَ فِي الْعُسلا وأَنْبَتَ فِي الْعُسلا رَبَساهُ وليسداً فَاسْتُمَّ تَمَسامُهُ تَنَاهَبَ وَصَاةُ المُسلِمينَ بِكَفِّهِ تَنَاهَبَ وَصَاةُ المُسلِمينَ بِكَفِّهِ تَنَاهَبَ وَصَاةُ المُسلِمينَ بِكَفِّهِ تَنَاهُ وَلِيسَاهُ المُسلِمينَ بِكَفِّهِ وَمَنْبِتِ اللَّهُ وَلِيسَاهُ المُسلِمينَ بِكَفِّهِ وَمَنْبِ وَلَيْ عَاسِب أَقُولُ ولا يُسلِمنينَ بِكَفِّهِ وَلَيْ عَاسِب وَلَيْسَ هُوايَ نَازِعاً عَمِن ثَنائِهِ وَلَيْسَ هُوايَ نَازِعاً عَمِن ثَنائِهِ مِعَ المُصطَفَى أَرجُو بِذَاكَ جِوارَهُ مَعَ المُسلِمِينَ إِنَانَهُ مِعَ المُصطَفَى أَرجُو بِذَاكَ جِوارَهُ

وقال حسان بن ثابت أيضا يبكى رسول الله عَلِيُّكُم :

ما بَالُ عَيْنِكَ لَا تَنَامُ كَأَبَمَا تُحَطِّتُ مَآقِيهَا بَكُحْلِ الْأَرْمَدِ (١٠ جَزَعاً عَلَى اللهُدِيِّ أصبَحَ ثَاوِياً يَا خَيْرَ مَنْ وَطِيءَ الحصَى لا تَبْعَدِ (١٠ وَجهي يَقِيكَ التُّربَ لَهْفي لَيْتَنِي غُيِّتُ قَبْلَك في بَقِيعِ الْغَرْقَدِ (١١) فَي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ (١١) بِأَبِي وأُمِّي مَنْ شَهِدْتُ وفَاتَهُ في يَوْم الاثنَيْنِ النّبِيُّ اللهَتَدِي

<sup>(</sup>١) التنكيد · قلة العطاء ، ومىعه .

<sup>(</sup>٢) الطريف : المال المستحدث . يتلد : يكتسب قديما .

<sup>(</sup>٣) الأبطحي : المسوب إلى أبطح مكة ، وهو مكان سهل متسع .

<sup>(\$)</sup> الذروات : الأعالي. شاهقات : مرتفعات .

<sup>(</sup>٥) المزن : السحاب ، واحدته مزنة . أغيد · ناعم مثن .

<sup>(</sup>٦) يفند : يعاب .

<sup>(</sup>٧) عاز ب العقل : بعد عنه عقله .

<sup>(</sup>٨) المَآقي : جمع مأقى ، وهو مجرى الدمع في العين .

<sup>(</sup>٩) لا تبعد : لا تهلك . أي ليبق ذكرك خالدا .

<sup>(</sup>١٠) بقيع الغرقد : مقبرة أهل المدينة .

مُتَلَدِّداً يَا لَيْسَنِّي لَمْ أُولَـدِ (١) يا لَيْتَنِي صُبَّحْتُ سُمَّ الْأَسُودِ (٢) فِي رَوْحَةٍ مِن يَوْمِنَا أَوْ مِنْ غَلدِ مَحْضًا ضَرَائِبُهُ كَرِيمَ الْمَحْتِدِ (٣) ولَدَتْهُ مُحْصَنَةٌ بِسَعْد الأَسْعُدِ مَنْ يُهْدَ للِنُّسُورِ الْمُبَارَكِ يَهْتَدي فِي جَنَّـةٍ تَشْنِي عُيُـون الحُسَّـدِ يــا ذا اَلْجِلاَلِ وذا العُـــلا والسُّودَدِ إلَّا بكيت على النبيّ محمَّد (١) بعد المُغيَّبُ في سواء المُلْحَد (٥) سُوداً وجوهُهُــمُ كَلَـوْن الإثمــــدِ وفُضُول نِعمَتِـهِ بنَــا لم نَجْحَــدِ أنصاره في كل ساعة مشهد والطَّيبُــونَ عَــلَى الْمَبُــارَكِ أَحْمَــدِ

فَظَلِلْتُ بَعَدَ وَفَاتِهِ مُتَكِّلُسِداً أأقِيمُ بَعْدَكَ بِالْمَدِينَةِ بَيْنَهُم أَوْ حُـلًا أَمْـرُ الله فينــا عاجــلاًّ فَتَقُدومَ ساعَتُنَا فَنَلْقَى طَبِّاً يَا بِكُرَ آمِنَةَ الْبَارَكِ بِكُرُهَا نُوراً أَضاءَ عَلَى الْبَريُّةِ كُلِّهَا يَا رَبِّ فاجْمَعْنا مَعاً ونَبيَّنا فِي جَنَّمة ِ الفردَوْس فَاكْتُبْهما لَنا والله أسمعُ ما بقيت بهالِــــك يـا ويْـحَ أنصــار النبي ورَهْطِـــه ضَاقت بالانصار البلادُ فأصبَحُوا ولَقَــدْ وَلَـدنَــاهُ وفِينــا قَـــبرُهُ والله أكسرمنَّا بـه وهـدَى بــه صَلَى الإلــهُ ومــن يَحُــفُّ بعَــرشِهِ ِ

قال ابن إسحاق:

وقال حسان بن ثابت يبكى رسول الله ﷺ :

نَبِّ الْمَسَاكِينَ أَنَّ الخَيْرَ فَارَقَهُم مَع النَّسِيُّ تَوَلَّى عَنْهُمُ سَحَرًا (١) مَنْ ذَا الَّذِي عِنْدَهُ رَحْلِي وَرَاحِلَـــتي وَرِزْقُ أَهْلِي إِذَا لَم يُؤْنِسُوا الْمَطَرَا (٧٧

<sup>(</sup>١) المتبلد : المتحير .

<sup>(</sup>٢) صبحه : سقاه الصبوح ، وهو شرب الصباح . والأسود : ضرب من الحيات .

<sup>(</sup>٣) المحض : الخالص . الضريبة : الطبيعة . المُحتد : الأصل .

<sup>(</sup>٤) والله أسمع ، أي أقسم بالله لا أسمع : حذف حرف النفي .

<sup>(</sup>٥) سواء الملحد . أي وسط اللحد .

<sup>(</sup>٦) نبهم ، أي نبثهم وأخبرهم .

<sup>(</sup>٧) لم يؤنسوا المطر : لم يحسوه .

أَمْ مَنْ نُعَاتِبُ لا نَخْشَى جَنَادعَاهُ فَلَيْتَنَــا يَــوم وارَوهُ بَمَــلُـحَــدِهِ كُم يَشْرُكُ الله مِنْــــا بَعـــدَهُ أحـــداً وكم يعشْ بَعــدَهُ ، أُنثَىَ ولا ذَكَــرَا ذَلَّـتْ رِقَــابُ بنِي النَّــجَــارِ كُلِّهـمُ وكان أمْــراً مِنَ امر اللهِ قد قُدِرَا وقال حسان بن ثابت يبكى رسول الله ﷺ أيضًا :

مِنِّي أَلِيَّهِ بَرِّ غَيْرَ إِفْنهادِ (١) مشْلَ الرَّسُولِ نَبِيٍّ الْأُمَّــٰهِ الْهَادِي مُبارَكَ الأمر ذَا عَـــدل وإرشَادِ يَضرِبْنَ فوقَ قَفَا سِنْرٍ بِأُوتَادِ

أيقَنَّ بالبؤس بَعدَ النَّعمةِ البَّادي(١)

أصبحت منه كمثل المفرد الصادي(٥)

إِذَا اللِّسَانُ عَتَا فِي القَولِ أَو عَثَرَ ا (١)

وغَيِّبُوهُ وألقَـوا فَوقَـه المـدرا

آليتُ ما في جمِيع النّــاس مجْتَهِــداً تَساللهِ مـا حَمَلَـتْ أَنتَنى ولا وضعَتْ ولا بَسرًا الله خَلْقَــاً مِن بَــريَّــتـهِ أَوْفى بــذمَّـةِ جــارِ أو بميعــادِ ٣٠ من الذي كان فينا تُستَضَاءُ به أمسَى نِسَاؤُكَ عَطَّـلْـنَ البُيْــوتَ فمـا مثل الرَّواهـبِ يَلبسـنَ المبـاذِلَ قَد يـا أفضلَ النَّاس إني كُنْتُ في نَهَـــرِ

قال ابن هشام:

عجز البيت الأول عن غير ابن إسحاق.

وجد بآخر نسخة من الأصول ما نصه :

وهذا آخر الكتاب ، والحمدلله كثيراً ، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، وصحبه الأخيار الراشدين .

أنشدني أبو محمد بن عبد الواحد ، عن محمد بن عبد الرحمن البرقي ، قال : أوعب أبو محمد بن عبد الملك بن هشام كتاب السيرة وبحضرته رجال من فصحاء العرب فقال:

<sup>(</sup>١) الجنادع : أوائل الشر . عتا : طعا وزاد .

<sup>(</sup>٢) الألية : اليمين والحلف . الإفناد : الكذب .

<sup>(</sup>٣) برا ، أي برأ وخلق .

<sup>(</sup>٤) المباذل : جمع مىذل ، وهو الثوب الذي تبذل فيه .

<sup>(</sup>٥) الصادى : العطشان .

في الشَّكــل والإعجــام والقـرض بعض من العلماء غن بعض

تَـمّ الكتاب وصار في العَرْض عشريـن جـزءاً كـلـهـا ترضي كمملت بملا لحن ولا خَطَل والحمل حتى صحٌ ناقله

تم تهذيب سيرة ابن هشام في ليلة الخميس ، وهي الليلة الأولى من شهر رمضان سنة ١٣٧٤ ه .

والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وكتب عبد السلام محمد هارون

### ١ ــ فهرس السير والمغازي

|   |    | •                                  |      |                            |
|---|----|------------------------------------|------|----------------------------|
|   | ٤١ | قصة بحيرا                          | 17   | سرد النسب الزكي            |
|   | ٤٣ | حرب الفجار                         | ۱۸   | سياقة النسب من ولد إسهاعيل |
|   | ٤٣ | تزويج خديجة                        | ١٨   | رؤيا ربيعة بن نصر          |
|   | ٥٤ | حديث ورقة بن نوفل                  |      | استيلاء أبي كرب تبان أسعد  |
|   | ٥٤ | بنيان الكعبة                       | 41   | على ملك اليمن              |
|   | ٤٧ | إخبار الكهان والأحبار والرهبان     | 7 2  | غلبة الحبشة على اليمن      |
| ^ | ٤٨ | صفة رسول الله عليشة                | 40   | نزاع أرياط وأبرهة          |
|   | ٤٩ | صفته من الإنجيل                    | ۲٦   | قصة أصحاب الفيل            |
|   | ٤٩ | البعث                              | ۳٠   | ذکر ولد نزار بن معد        |
|   | ۳٥ | ابتداء تنزيل القرآن                | ۳.   | أولاد عبد المطلب بن هاشم   |
|   | ٥٣ | إسلام خديجة                        | ۳۱ ا | والدا رسول الله            |
|   | ٥٣ | فترة الوحي                         | ۳۱   | حفر زمزم                   |
|   | ٥٤ | أول الناس إسلاما                   | 44   | نذر عبد المطلب ذبح ولده    |
|   | ٥٧ | الجهر بالدعوة                      |      | ذكر ما قيل لآمنة عند حملها |
|   | ٦٠ | قول الوليد بن المغيرة في القرآن    | ٣٦   | بالرسول                    |
|   | 17 | ذكر ما لقي رسول الله من قومه       | 44   | ولادة رسول الله عليته      |
|   | 77 | إسلام حمزة                         | ٣٧   | حديث حليمة                 |
|   | 75 | قول عتبة بن ربيعة في أمر رسول الله | ٣٩   | حديث شق الصدر              |
|   |    | ما دار بین رسول الله وبین          | ٤٠   | كفالة جده له               |
|   | 70 | رؤساء قريش                         | ٤١   | « عمه له                   |
|   |    |                                    |      |                            |

| ۱۰۸     | نزول الأمر بالقتال              | ٦٨   | صنيع أبي جهل                 |
|---------|---------------------------------|------|------------------------------|
| 1 • 9 4 | الإذن بهجرة المسلمين إلى المدين | 79   | خبر النضر بن الحارث          |
| 11.     | هجرة الرسول                     |      | ذكر عدوان المشركين على       |
| 111     | قدوم قباء                       | ٧٠   | المستضعفين                   |
| 115     | قدوم المدينة                    | VY : | الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة |
| 177     | الخطب والعهود بالمدينة          |      | إرسال قريش إلى الحبشة في     |
|         | المؤاخاة بين المهاجرين          | ٧٣   | طلب المهاجرين إليها          |
| 177     | و الأنصار                       | VV   | إسلام عمر بن الخطاب          |
| ١٢٧     | خبر الأذان                      | ۸۰   | خبر الصحيفة                  |
|         | ذكر من اعتل من أصحاب            |      | ذكر ما لتي الرسول من قومه    |
| 179     | رسول الله                       | ۸۱   | ء<br>من الأذى                |
| 14.     | تاريخ الهجرة                    | ٨٦   | عودة مهاجرة الحبشة           |
| 14.     | أول الغزوات                     | ۸٦   | حديث نقض الصحيفة             |
| 14.     | سرية عبيدة بن الحارث            |      | أمر الإراشي الذي باع أبا جهل |
| 141     | سرية حمزة إلى سيف البحر         | ۸۸   | ا<br>إبله                    |
| 141     | غزوة بواط                       | ۸۹   | حديث الإسراء                 |
| 141     | غزوة العشيرة                    | 97   | قصة المعراج                  |
| 144     | سرية سعد بن أبي وقاص            | 9 2  | وفاة أبي طالب وخديجة         |
| ١٣٢     | غزوة بدر الأولى                 |      | سعي الرسول إلى ثقيف يطلب     |
| 144     | سرية عبد الله بن جحش            | 47   | النصرة                       |
| 140     | صرف القبلة إلى الكعبة           | 9.4  | أمر جن نصيبين                |
| 140     | غزوة بدر الكبرى                 |      | عرض رسول الله نفسه على       |
| 104     | غزوة بني سليم بالكدر            | 99   | القبائل                      |
| 104     | غزوة السويق ٰ                   | 1.1  | بدء إسلام الأنصار            |
| 108     | غزوة ذي أمر                     | 1.4  | بيعة العقبة الأولى           |
| 108     | غزوة الفرع من بحران             | 1.4  | بيعة العقبة الثانية          |
| 100     | أمر بني قينقاع                  | 1.7  | شروط بيعة العقبة الأخيرة     |
|         | <del>-</del> -                  |      |                              |

|      | . 70 11                                           |
|------|---------------------------------------------------|
| U.,, | عمرة رسول الله من الجعرانة ،                      |
| 779  | سنة ثمان<br>أ                                     |
| ۲۸۰  | أمر كعب بن زهير                                   |
| 440  | غزوة تبوك ، سنة تسع                               |
|      | بعث رسول الله عليه                                |
| 797  | خالد بن الوليد إلى أكميدردومة                     |
| 790  | أمر وفد ثقيف وإسلامها                             |
| 799  | سنة الوفود ونزول سورة الفتح                       |
| ۳.,  | قدوم وفد بني تميم                                 |
|      | قصة عامر بن الطفيل وأربد بن                       |
| ۳.0  | قيس في الوفادة عن بني عامر                        |
|      | قدوم الجارود في وفد عبدالقيس                      |
|      | قدوم بني حنيفة ومعهم مسيلمة                       |
| ۳۰۸  | الكذاب                                            |
| ٣.٩  | أمر عدي بن حاتم                                   |
| 414  | قدوم فروة بن مُسيك المرادي                        |
|      | قدوم عمرو بن معد يكرب في                          |
| 414  | أناس من زبيد                                      |
|      | قدوم الأشعث بن قيس في                             |
| ٣١٥  | وفد كندة                                          |
|      | قدوم صرد بن عبدالله الأزدي                        |
|      | قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم                       |
|      | وصية الرسول معاذاً حين بعثه                       |
| 719  | إلى اليمن                                         |
| ۳۲.  | إى اليسن<br>إسلام بني الحارث بن كعب               |
| ' '  | إسارم بني الحارك بن عب ذكر الكذابين مسيلمة الحنني |
| ٣٢٣  |                                                   |
| 1 11 | والأسود العنسي                                    |

| 107         | سرية زيد بن حارثة إلى القردة   |
|-------------|--------------------------------|
| 107         | غزوة أحد                       |
| ۱۷۳         | يوم الرجيع ، في سنة ثلاث       |
|             | حديث بئر معونة ، في سنة أربع   |
| ۱۸۰ ز       | إجلاء بني النضير ، في سنة أربع |
| 114         | غزوة ذات الرقاع في سنة أربع    |
| ۲۸۱         | غزوة بدرالآخرة ، في سنة أربع   |
| ۱۸۸         | غزوة دومة الجندل ، في سنة خمسر |
| ۱۸۸         | غزوة الخندق ، في سنة خمس       |
| 141         | غزوة بني قريظة ، في سنة خمس    |
| 7.7         | غزوة بني لحيان                 |
| ۲۰۸         | غزوة ذي قرد                    |
| ۲۱.         | غزوة بني المصطلق ، في سنة ست   |
| 418         | ً<br>خبر الإفك                 |
| ۲۲.         | أمر الحديبية                   |
| 770         | بيعة الرضوان                   |
| 777         | أمر الهدنة                     |
| 779         | ذكر المسير إلى خيبر ، سنة سبع  |
|             | قدوم جعفر والمهاجرين من        |
| 740         | الحيشة                         |
| <b>1</b> 47 | عمرةُ القضاء ، سنة سبع         |
| ۲۳۸         | غزوة مؤتة ، سنة ثمان           |
| 727         | فتح مكة ، سنة ثمان             |
| 171         | غزوة حنين ، سنة ثمان           |
| <b>'''</b>  | غزوة الطائف سنة ثمان           |
|             | أمر أموال هوازن وسباياها       |
| ٧٤          | وعطاما المؤلفة قلوبهم منها     |

| 444 | آخر البعوت                 |     | خروج الأمراء والعمال على  |
|-----|----------------------------|-----|---------------------------|
| ۳۳. | ابتداء شكوى رسول الله      | 478 | الصدقات                   |
| ۲۳۱ | ذكر أزواجه أمهات المؤمنين  |     |                           |
| 447 | عدنا إلى ذكر شكوى الرسول   |     | كتاب مسيلمة إلى رسول الله |
|     | صلاةً أبي بكر رضي الله عنه | 475 | والجواب عنه               |
| 444 | بالناس                     | 440 | حجة الوداع                |
| 454 | أمر سقيفة بني ساعدة        |     | بعث أسامة بن زيد إلى أرض  |
| 454 | جهاز رسول الله ﷺ ودفنه     | 777 | فلسط <i>ين</i>            |
|     | مراثي حسان بن ثابت لرسول   |     | خروج رسل رسول الله إلى    |
| 401 | الله عليسة                 | 444 | الملوك                    |

:

## ٢ ـ فهرس الأعلام

آدم عليه السلام ٣١، ٩٢، ٢٥٨. آزر ۱۷ . آكل المرار ٣١٦. آمنة بنت وهب ۳۱ ، ۳۲ ، ۶۰ ، ۳۵۳ . أبان بن سعيد بن العاص ٢٢٥ . إبر اهيم عليه السلام ٢٢ ، ٢٧ ، ٢٠ ، ٦٥ ، ٥٥ ، ٩٠ ـ ٩١ ، ٩٤ ، ١٨٩ ، ٩٤٢. إبر اهيم القاسم ، ابن الرسول ٤٤ ، ٣٣١ . إبر اهيم بن محمد بن علي ٤٨ . أبرهة الأشرم ٢٥ ، ٢٩ . إبليس ١١١ ، ١٣٨ . أبي بن خلف ، أبو عامر ٨٤ ، ١٦٣ ، ١٦٤ . ابن أبي بن سلول = عبدالله . أبي بن كعب ١٢٧ الأجدع بن مالك ٣١٣. أحمد رسول الله ١٢٨ ، ١٧٢ ، ٢٤٣ ، ٣٥٣ ، ٣٥٦ . أبو أحمد بن جحش = عبد بن جحش .

أحمر ، أو أحمير ، من بني المصطلق ٢١٣

أحمر بن الحارث بن مالك ٢٦٢ .

الأخنس بن شريق الثقفي ٧٣ .

أخنوخ = إدريس .

أدد بن مقوم ۱۸ .

إدريس عليه السلام ١٧.

أذبل بن إسماعيل ١٨ .

أذر بن إسهاعيل ١٨ .

الإراشي ۸۸ ، ۸۹ ، ۳۰۳.

أربد بن قيس ٣٠٥ ــ ٣٠٦ .

أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم ١٦٠ .

أرفخشد بن سام ۱۷ .

الأرقم بن أبي الأرقم ٥٦ .

إرم بن ذي يزن ١٩.

أروى بنت عبد المطلب ٣١ .

أزب العقبة (شيطان) ١٠٦ .

ابن أزيب (شيطان) ١٠٦.

أسامة بن زيد بن حارثة ١٥٩ ، ٢١٨ ، ٣٣٧ ، ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٤٩ .

أسد بن خزيمة ٣٠ .

أسد بن فهر ۳۰ .

أسدة بن خزيمة ٣٠

أسعد بن زرارة ۱۰۲ .

إسفنديار ٦٩ ، ٨٣ .

أسلم ، غلام بني الحجاج ١٤١ .

أسهاء بنت أبي بكر ، ذات النطاق ٥٦ ، ١١٣ ، ١١٥ ، ٢٥٤.

أسهاء بنت سلامة ٥٦ .

أسهاء بنت عميس الخثعمية ٥٦ ، ٢٣٦ ، ٣٣٨ .

أسماء بنت الخثعمية ٥٦ ، ٢٣٦ ، ٣٣٨ .

أسهاء بنت النعمان الكندية ٣٣٤ ، ٣٣٥ .

إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام ١٧ ، ١٨ ، ٣٢ ، ٣٠٠ .

إسهاعيل ( ملك من الملائكة ) ٩٢ .

الأسود بن رزن ۲٤۳ .

الأسود بن عبد الأسد المخزومي ١٤٥ .

الأسود والد قارب = الأسود بن مسعود .

الأسود بن كعب العنسي ٣٢٤ .

الأسود بن مسعود بن معتب ۲۹۸ ، ۲۹۹ .

الأسود بن المطلب ٦٥ ، ٨٤ ، ١٤٩ .

الأسود بن مفصود ۲۷ .

الأسود بن نوفل بن خويلد ٢٣٦.

أسيد ۲۰۸.

أسد بن حضير ۱۷۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۷ ، ۳٤۳ .

أسيد بن ظهير ١٥٩ ، ٢٠٩ .

أسيرة بن أبي خارجة ، ابو سليط ١٢٠.

الأشعث بن قيس ٣١٥.

أشعر بن نبت بن أدد ۱۸ .

ابن الأصداء الهذلي ٨٥.

أصير م بني عبد الأشهل = عمرو بن ثابت .

الأعمى = ابن أم مكتوم .

الأقرع بن حابس التميمي ٢٧٥ ، ٢٧٧ .

ابن أبي الأقلح = عاصم بن ثابت .

ابن الأكوع = سلمة بن عمرو ٢٠٨ .

أكيدر دومة ، ابن عبد الملك ٢٩٢ ، ٢٩٣ .

ابن أكيمة الليثي ٢٩٤.

أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص ٢٣٦.

أميمة بنت عبد المطلب ٣١.

أمين الله ، عَلَيْتُهُ ٢٦١ .

أمينة بنت خلف بن أسعد ٥٦ - ٥٤ ، ٢٣٦ . أبو أميه = صفوان بن أمية أمية بن خلف بن وهب ، أبو على ٦٥ ، ٧٠ ، ٨٢ ، ٩٥ ، ٩٥ . . 140 , 181 , 181 أبو أمية بن المغيرة ٤٧ . أندر ائس ٣٢٩ . أنس بن مالك ۲۳۰ ، ۲۳۲ ، ۲۹۳ ، ۲۳۹ ، ۳٤٧ . أنسة ، مولى رسول الله ١٣٨ أنمار بن نزار ۳۰ . أنيس سائس الفيل ٢٧ ، ٢٨ . أويار ٢٠٩ . أوس بن ثابت بن المنذر ١٢٧ . أوس بن حجر ۱۱۸ . أوس بن خولي ٣٤٩ . أوس بن عوف ۲۹۵ ، ۲۹۶ . أوس بن قيظي ١٩٢ ، ٢٠٤ . إياد بن معد ١٨ . إياس بن البكير ٥٧ . أم أبوب ٩٩ . أُبُو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد . أيوب بن بشير ٣٣٦ .

ب

بادية بنت غيلان ۲۷۲ . بجاد ۲۲۹ . بجير بن زهير بن أبي سلمى ۲۷۳ . بحيرا الراهب ٤١ ــ ٤٣ .

أيوب بن عبد الرحمن ٢٠٣ .

أبو البختري بن هشام ٦٥ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ١٤١ ، ١٤٧ . بديل بن ورقاء الخزاعي ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۶۲ ، ۲۵۲ . ۲۵۱ . أبو براء = عامر بن الطفيل ، عامر بن مالك . البراء بن عازب ١٥٩ . البراء بن معرور ١٠٤\_١٠٦ . البراق (الدابة) ٩٠. برزة بنت مسعود الثقفية ١٥٧. أبو برزة الأسلمي ٢٥٦ . البرقليطس ، اسم الرسول بالرومية ٤٩ . برة بنت عبد العزى ٣١. برة بنت عبد المطلب ، أم أبي سلمة ٣١ ، ٨٦ . بريرة مولاة عائشة ٢١٨. بسبس بن عمرو الجهني ۱۳۹ ، ۱۶۱ . بشر بن البراء بن معرور ۲۳۳ ، ۲۳۶ . بشر بن سفيان الكعبي ٢٢١ ، ٢٢٢ . بشير بن عبد المنذر ١٥٤ . بطرس الحواري ٣٢٩. البكائي شيخ ابن هشام ١٨

أبو بكر الصديق ، ابن أبي قحافة ، عتيق ٥٥ ، ٢٢ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧١ ، ٨٢ ، ٨٢ ، ٩١ ، ١٢٠ ، ١٢٩ ، ١٢٠ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٣٩ ، ٢٢٢ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٨ ، ٢٩٧ ، ٢٢٢ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٣٤٩ . ٣٤٠ . ٣٥٠ ، ٣٥٠ .

أبو بكر بن عبد الله بن أبي مليكة ٣٤٠ . أبو بكر الهذلي ٣٢٧ .

بنت أبي بكر = عائشة .

البكير بن عبد يا ليل ٥٧ .

بلال مولى أبي بكر = بلال بن رباح .

بلال بن رباح مولی أبي بکر ۷۰ ، ۱۲۷ ، ۱۲۹ ، ۱۸۵ ، ۲۳۶ ، ۲۳۵ ،

. TT4 . TOA

بولس ۲۲۹ .

بيحرة بن فراس ۱۰۰، ۲۲۲، ۲۵۱.

البيضاء ( بغلة الرسول ) ٢٨٤ ، ٣٠٢ .

ت

تارح = آزر .

تبان أسعد ٢١ .

تبع = تبان أسعد .

تميم بن أسد .

تومّاس ۳۲۹ .

تیرح بن یعرب ۱۸ .

تيم بن غالب ٣٠ .

يم ب*ن ح*نب تيم بن مرة ٣٠ .

ث

ثالت بن اقرم ۲٤١ .

ثابت بن قيس بن الشماس ٢١٣ ، ٣٠١ ، ٣٣٣.

الثعلب ( بعير ) ٢٢٥ .

ثعلبة بن سعية ٣٠٤ .

ابن ثلماء ٣٢٩ .

ثمامة بن أثال ٣٢٨ ، ٣٢٩ .

ئور بن يزيد ٣٩ .

ن أبو جابر = عبدالله بن عمرو بن حرام .

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ۱۷۱ ، ۱۸۶ ، ۱۸۵ ، ۲۰۸ ، ۲۲۵ ، . 777 . 770

الجارود بن عمرو بن حنش ۳۰۷ ، ۳۰۸ .

جارية بني مؤمل ٧١ .

جبار بن سلم ۳۰٤.

جبريل عليه السلام ٥٠ ـ ٥٢ ، ٥٩ ، ٩٩ ، ٩٢ ، ٩٤ ، ١١٢ ، ١٤٧ ، 177 · 177 .

جبلة بن الحنبل ٢٦٥.

جبير بن مطعم بن عدي ۱۰۸ ، ۱۲۰ ، ۱۲۷ .

الجد بن قيس ٢٢٦ ، ٢٨٦ .

جعفر بن أبي طالب الطيار ، ذو الجناحين ٥٥ ، ٥٦ ، ٧٧ ، ٧٥ ـ ٧٦ ، . 740 , 757 , 751 \_ 75 , 777 , 770 , 174

الجلاس بن طلحة ١٦٢ .

ابنا الجلندي ٣٢٨.

أم جميل بنت حرب بن أمية ، حمالة الحطب ٨٢ .

أبو جندل بن سهيل بن عمرو ۲۲۷ ، ۲۲۸ .

جهجاه بن مسعود الغفاري ۲۱۰.

أبو جهل ، أبو الحكم عمرو بن هشام . ابن الحنظلية ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٥ ، ٦٨ ، . 114 . 124 . 120 . 127 . 121 . 177 . 171 . 170

جهم بن عمرو بن الحارث ٣٣٤.

جهم بن قيس ٢٣٦ .

جوبرية بنت الحارث بن أبي ضرار ٢١٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٣ ، ٣٣٥ . جيفرين الجلندي ٣٧٥. ح

حابس والد الأقرع ٢٣٨ .

حاتم الطائي ٣١٠ .

بنت حاتم = سفانة .

بنت الحارث (كيسه) ٢٠٢.

الحارث بن الحارث بن كلدة ۲۷۷ .

الحارث بن حرب بن أمية ١٠٧ .

الحارث بن خالد بن صخر ٢٣٦ .

الحارث بن ربعي ، أبو قتادة ٢٠٩ ، ٢٦٧ .

الحارث بن زمعة ١٤٩ .

الحارث بن أبي شمر ٢٧٤ ، ٣٢٨ .

الحارث بن الصمة ١٦٤ ، ١٧٩ .

الحارث بن أبي ضرار ٢١٠ ، ٣٣٣ .

الحارث بن عامر بن نوفل ١٤١.

الحارث بن عبد قيس ٢٣٦.

الحارث بن عبد كلال ٣١٧ .

الحارث بن عبد المطلب ٣٠، ٣١.

الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري ١٨٩ ، ١٩٢ .

الحارث بن فهر ۳۰ .

الحارث بن كلدة ٢٧٣ ، ٢٧٧ .

الحارث بن مالك ٢٦٤.

الحارث بن هشام بن المغيرة ١٥٧ ، ٢٥٩ .

حاطب بن أبي بلتعة ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٣٢٨ .

حاطب بن الحارث ٥٦ .

حاطب بن عمرو ٥٦ .

أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس . ٢٣٦ ، ٣٣٢ .

الحباب بن المنذر ١٤٣ ..

الحبحاب بن يزيد ٣٠٠ .

حبيب بن إساف ١١٩ .

حبيب بن عمرو بن عمير ٩٧ .

حبيب بن عيينة بن حصن ٢٠٩.

أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ٢٤٦ ، ٣٣٧ ، ٣٣٥ .

حجل بن عبد المطلب ٣١.

حجير بن أبي إهاب ١٧٥.

ابن أبي حدر د = عبدالله .

أبو حذيفة بن عتبة ٥٦ ، ٧٧ ، ١٢٧ ، ١٤٧ .

حذيفة بن اليمان ، أبو عبد الله ١٢٧ ، ١٩٦ ، ١٩٧ .

حرام بن ملحان ۱۷۹.

ابن حرب = أبو سفيان ١٧١ .

حرب بن أمية .

حسان بن تبان أسعد ۲۱ ، ۲۳ ، ۲۴ .

حسان أخو أكيدر دومة ٢٩٢ .

حسان بن ثابت الأنصاري ٣٦ ، ١٧٨ ، ١٩٤ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٤٢ ، ٢٦٠ ،

7.7 7.7 707 , 007 , 707 .

الحسن البصري ٩٠ ، ٢٠٦ .

حسن بن علي بن أبي طالب ٢٤٧ .

حسين بن عبد الله ٣٤٩ .

حصن ، والد عيينة ٢٧٨ .

الحصين بن عبد الرحمن ١٦٦ .

ابن الحضرمي = عمرو .

حطاب بن الحارث ٥٦ .

أبو حفص = عمر بن الخطاب .

حفصة بنت عمر بن الخطاب ٣٣١ ، ٣٣٦ ، ٣٣٥ .

الحكم بن أبي العاص ٨٥ .

الحكم بن عمرو بن وهب ٢٩٦.

الحكم بن كيسان ١٣٣ ، ١٣٤ .

أبو الحكم بن هشام = أبو جهل .

أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب ٣١.

أم حكيم بنت الحارث بن هشام ١٥٧ ، ٢٥٦ .

حكيم بن حزام بن خويلد ٥٥ ، ١٤١ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ٢٧٧ .

أبو حُكيمة = زمعة بن الأسود ١٤٩ .

الحليس بن زبان ١٦٧ ، ٢٢٣ .

حليمة بنت أبي ذؤيب ٣٧ - ٣٨ .

حمالة الحطب = أم جميل .

حمامة ، أم بلال ٧٠ .

حمزة بن عبد الله بن عمر ٣٣٩.

حمزة بن عبد المطلب ، هاشم ، أسد الله ، أبو عمارة ٣٠ ، ٤٤ ، ٦٢ ، ٦٣ ،

( ) 7 · ( ) 27 · ( ) 20 · ( ) 77 · ( ) 77 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( ) 78 · ( )

. YET . IV. . ITA . ITV . 171

حمنة بنت جحش ١٦٩ ، ٢١٧ ، ٢١٩ .

حناطة الحميري ٢٧.

أبو حنظلة =،ابو سفيان ٢٥١ .

حنظلة بن أبي عامر ، الغسيل ١٦٢ .

ابن الحنظلية = أبو جهل ١٤٤ .

الحويرث بن نقيذ ٢٥٦ ، ٢٥٧ .

حويطب بن عبد العزى ٣٧٧ .

الحيسمان بن عبد الله ١٤٩.

حيى بن أخطب النضري ١٥٣ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ٢٠٢ .

خ

بنت خارجة ٣٤١ .

خارجة بن زهير ١٢٧ .

خارجة بن زيد ۱۱۹ ، ۱۲۰ .

خالد بن البكير ٥٦ ، ١٧٤ .

خالد بن زيد ، أبو أيوب الأنصاري ١٢١ ، ١٢٧ ، ٢٣٤ .

خالد بن سعید بن العاص ٥٦ ، ٢٣٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩ ، ٣١٣.

خالد بن معدان الكلاعي ٣٩.

خالد بن الوليد ١٥٩ ، ٢٢١ ، ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٦٩ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، خالد بن الوليد ١٩٩٠ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٠٠ .

 $\sim$  خباب بن الأرت ٥٦ ،  $\mathring{\lambda}_{\lambda}$  ، ۲۸ ، ۲۸ .

خبيب بن عدي ١٧٤ ـ ١٧٧ ، ١٩٢ ، ٢٠٧ .

خديجة بنت خويلد ، أم المؤمنين ٤٣ ، ٥١ ، ٥١ ـ ٥٣ ، ٥٥ ، ٩٤ ، ١٥١ ، عديجة بنت خويلد ، أم المؤمنين ٣٣ ، ١٥١ ،

· خراش بن أمية الخزاعي ٢٢٤ .

خزيمة بن مدركة ۳۰ .

الخضراء ( اسم كتيبة الرسول ) ٢٥٣ .

ابن الخطاب = عمر .

ابن خطل = عبدالله .

خلاد بن سوید ۲۰۲ .

خنيس بن حذافة السهمي ٥٦ ، ٣٣٢ .

خوات بن جبیر ۱۹۱ .

خويلد بن أسد ٤٤ ، ٣٣١ .

خويلة بنت حكيم السلمية ٢٧٢ .

أبو خيثمة ٢٨٧ ـ ٢٨٩ .

د

داعس الخزرجي ١٨١ .

داود عليه السلام ۲۷۳ ، ۳۸۳ .

بو دجانة = سماك بن خرشة .

دحية بن خليفة الكلبي ٣٢٨ ، ٣٢٨ .

أبو الدرداء ١٢٧. دريد بن الصمة ٢٦٢ ، ١٦٣ . دما بن إسهاعيل ١٨. دوس ذو ثعلبان ۲۶ . د ذات النطاق ، أسهاء بنت أبي بكر ١١٥ . أبو ذر الغفاري ۱۲۷ ، ۱۸٤ ، ۲۹۱ . ذو الجناحين = جعفر بن أبي طالب . ذو الخمار = سبيع بن الحارث ، عوف بن الربيع . ذو رعين الحميري ٢٣ . ذو الغصة = قيس بن الخصين . ذو نفر ۲۲ ، ۲۷ . **ذو نواس = زرعة** . ذو يزن ۲۰ . ابنة أبي ذؤيب = حليمة . ذؤيب بن الأسود بن رزن ٢٤٣ . ر راعو بن فالخ ۱۷ . رافع ، أحد الموالي ٧٤٥ . أبو رافع مولى رسول الله ٢٣٨ . رافع بن خديج ١٥٩ . رافع بن مالك . الربيع بن أبي الحقيق ١٨٢ . ابنا ربيعة = شبيبة وعتبة . ربيعة بن الحارث ٣١٦ .

ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ٣٢٦.

ربيعة بن عباد ٩٩ .

ربيعة بن نزار ٣٠. ربيعة بن نصر ١٨ ، ٢١ . الرحمن ، لقب مسيلمة ٦٧ . ابن الرداء ( جمل ) ١١٨ . رستم الشيد ٦٩ ، ٨٣ . أبو رغال ۲۷ . رفاعة بن زيد بن التابوت ٢١٢ . رفاعة بن سموأل القرظي ٢٠٣ . ر فندة الأسلمية ٢٠١ . رقمة بنت رسول الله ٤٤ ، ٧٢ . رقمة بنت أبي سلمة ٣٣٢ . رملة بنت أبي سفيان = أم حبيبة . رملة بنت أبي عوف ٥٦ . الرميصاء = أم سليم بنت ملحان . أبو رهم بن عبد العزى ٤٣٤ . أبو رهم العفاري = كلثوم بن الحصين . ابن رواحة = عبد الله . الروح ، وروح القدس = جبريل ٢٦١ . أبو رويحة ١٢٧ . ريحانة بنت عمرو بن خناقة ٢٠٤. ريطة بنت منبه بن الحجاج ١٥٧ . الزبرقان بن بدر التميمي ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٢٤.

ز

ابن الزبعري = عبدالله . الزبير بن عبد المطلب ٣١ . الزبير بن العوام ٥٦ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ١٢٧ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، ١٦٩ ، ١٧٣ ، . TEO . TET . YEA . YTY.

زرعة ذو نواس ۲۶ .

زرعة ذو يزن ٣١٧ ، ٣١٩ .

زمعة بن الأسود بن المطلب ، أبو حكيمة ٢٥ ، ٨٨ ، ١٤١ ، ١٤٩ ، ١٤٩

زنيرة ۷۱ .

زهرة بن كلاب ۳۰.

الزهري = محمد بن مسلم .

زهير بن أبي أمية بن المغيرة ٨٧ ، ٨٨ .

زهير بن أبي سلمي ١١١ .

زهير أبو صرد ۲۷٤ .

زياد بن السكن ١٦٣ .

زياد بن لبيد ١٢٠ ، ٣٢٤ .

زيد بن أر**ق**م ۲۱۰ ــ ۲۱۲ .

أبو زيد الأنصاري ٣٥٢ .

زید بن ثابت ۱۵۹.

زید بن حارثة ٥٥ ، ٩٤ ، ١٢٧ ، ١٣٨ ، ١٤٨ ، ١٥٦ ، ٢٤٠،

. 444 , 454 , 451

زيد بن الدثنة ١٧٥ .

زيد بن سهل ، أبو طلحة ٢٣٠ ، ٢٦٧ ، ٣٥٠ .

زید بن کلاب = قصی بن کلاب .

زيد بن اللصيت القينقاعي ٢٩٠ .

زينب بنت رسول الله ٤٤ ، ١٥٠ .

زينب بنت جحش ۲۱۷ ، ۳۳۱ ، ۳۳۲ ، ۳۳۶ ، ۳۳۰ .

زينب بنت الحارث ٢٣٣.

زينب بنت خزيمة ، أم المساكين ٣٣٤ .

زينب بنت أبي سلمة ٣٣٢ .

زينب بنت أبي هالة ٣٣١ .

سابور بن خرزاد ۲۱ .

سارة مولاة بني عبد المطلب ٢٥٧ ، ٢٥٧ .

ساروغ بن راعو ۱۷ .

سالم بن عمير ٢٨٧ .

سام بن نوح ۱۷ .

سامة بن لؤى ٣٠.

السائب بن عثمان بن مظعون ٥٦ .

سباع بن عبد العزى الغبشاني ، أبو نيار ١٦١ ،

أبو سبرة بن أبي رهم ٧٢ .

سبيع بن الحارث ، ذو الخمار ٢٦٢ ، ٢٦٨ .

سراقة بن مالك ، بن جعشم ١١٦ ـ ١١٧ ، ١٣٨ .

سطيح ١٩ ـ ٢٠ .

سعاد ۲۸۲ ، ۲۸۵ .

سعد بن خيثمة ١١٩.

سعد بن الربيع ١٢٠ ، ١٢٧ ، ١٦٨ .

سعد بن زيد الأنصاري ٢٠٩.

أبو سعد بن أبي طلحة ١٦٢ .

سعد بن عبادة بن دليم ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۲۰ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۲۱۷ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ .

سعد بن أبي وقاص ٥٦ ــ ٥٧ ، ١٣١ ـ ١٣٣ ، ١٣٠ ، ١٦٤ ، ٢٢٨ . سعيد بن جبير ٧٧ .

سعيد بن حريث المخزومي ٢٥٦.

سعيد بن خالد بن سعيد بن العاص ٢٣٦ .

أبو سعيد الخدري ٩٢ ، ١٦٣ ، ٢٧٨ ، ٣٢٤ .

أبو أبي سعيد الخدري = مالك بن سنان .

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ۵۹ ، ۷۷ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۳۲۰ .

سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي ١٨٦ .

سعید بن عبید ۲۷۲ .

سعيد بن المسيب ٩١.

سعيد بن المعلى ٣٣٧.

سعید بن یربوع بن عنکثة ۲۷۷ .

سفانة بنت حاتم ٣١٠ ، ٣١١ .

أبو سفيان بن الحارث ٢٥٠ ، ٢٦٧ .

أبو سفيان بن حرب ، أبو حنظلة ٢٥ ، ٩٥ ، ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ـ ١٤١ ــ

· 171 · 177 · 177 · 109 · 107 · 101 · 108 · 108 · 127

YY . 9Y - 19V - 100 . 1A4 . 1AV . 1A7 . 1Y7 . 1Y0 . 1YY

. 444 , 444

السكران بن عمرو ٣٣٢ .

سلافة بنت سعد بن شهيد ١٦٢ ، ١٧٤ .

سلام بن أبي الحقيق النضري ١٨٢ ، ١٨٨ .

سلام بن مشكم ۱۵۳ ، ۳۳۲ .

سلمان الفارسي ١٢٧ .

أبو سلمة = عامر بن ربيعة .

أبو سلمة = عبد الله بن عبد الأسد ..

أم أبي سلمة = برة .

سلمة بن الأكوع = سلمة بن عمرو .

أم سلمة هند بنتَّ أبي أمية ، زوج الرسول ٧٤ ، ٢٥٠ ، ٢٧١ ، ٣٣٢ ،

. TTA . TTO

سلمة بن سلامة بن وقش ۱۲۷ ، ۱۳۹ ، ۱٤۹ .

سلمة بن أبي سلمة ٣٣٢ .

أبو سلمة بن عبد الأسد ٥٦ ، ٧٢ ، ٨٦ ، ٣٣٢ .

أبو سلمة بن عبد الرحمن ١٢٢ .

سلمة بن عمرو بن الأكوع السلمي ٢٠٩ ، ٢٣٢ .

سلمة بن نعيم بن مسعود ٣٢٥ .

سلمي بن الأسود بن رزن ٢٤٤ .

سلمي بنت عمرو ، أم عبد المطلب ١٢٠ .

سلمي بنت قيس ۲۰۳ .

أبو سليط = أسيرة بن خارجة .

سليط بن عمرو ٥٦ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ .

سليط بن قيس ١٣٠ .

أم سليم بنت ملحان ، الرميصاء ٢٣٤ ، ٢٦٧ .

سَهَاكَ بْن خُرشة ، أبو دجانة ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦٤ ، ١٨٢ .

سمرة بن جندب ۱۵۹ .

أبو سنان الأسدي

أبو سنان بن محصن بن حرثان ۲۰۷ .

سنان بن وبر الجهني ۲۱۰ .

سهل بن حنیف ۱۷۰ ، ۱۸۲ .

سهل بن عمرو ۱۲۰ .

سهلة بنت سهيل ٧٢ .

السهمي ۲۷۷ .

سهيل بن بيضاء ٧٢ .

سهيل بن عمرو ١٢٠ ، ١٤١ ، ١٥٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٧ ، ٢٥٣ .

سودة بنت زمعة بن قيس ٣٣١ ، ٣٣٢ ، ٣٣٥ .

سويد الخزرجي ١٨١ .

سوید بن صامت ۱۰۱.

سيمن ٣٢٩ .

شالخ بن أرفَخشذ ١٧ .

شجاع بن وهب الأسدى ٣٢٨ .

شداد بن الأسود ، ابن شعوب ١٦٢ .

شداد بن عبد الله القناني ٣٢١ .

شر حبيل بن غيلان بن سلمة ٢٩٦ .

أم شريك = غزية .

الشعبي ٢٣٥ .

شعثاء .

ابن شعوب = شداد بن الأسود .

شق ۱۹ ، ۲۰ .

شقران ، مولى الرسول ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، ٤٥١ .

ابن شهاب الزهرى = محمد بن مسلم .

شيبة بن ربيعة ٦٥ ، ٩٥ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ١٤١ ، ١٤٦ ، ١٤٨ .

شيبة بن عثمان ٢٦٥.

شیث بن آدم ۱۷ .

الشيخ النجدي ١١١ .

الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى ٢٦٩ .

ص

الصديق أبو بكر ٩١.

أبو صرد=زهير .

صرد بن عبد الله الأزدي ٣١٦ ، ٣١٧.

صفوان بن أمية ١٥٦ ، ١٥٧ ، ١٧٥ ، ٢٦٤ ، ٢٧٧ .

صفوان بن المعطل السلمي ٢١٥.

صفية بنت حيي بن أخطب ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣١ ، ٣٣١ ، ٣٣٠ .

صفية بنت شيبة ٢٥٧ .

صفية بنت عبد المطلب ١٦٨ ، ١٦٩ .

صهيب بن سنان الرومي ٥٧ . صيفي بن أبي رفاعة ١٥٢ .

ض

ضرار بن الخطاب الشاعر .

ضرار بن عبد المطلب .

ضمضم بن عمرو الغفاري ١٣٥ ، ١٣٧ .

ط

طابخة بن الياس ٣٠ .

أبو طالب بن عبد المطلب ٣١ ، ٤١ ، ٣٤ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٧٧ ، ٢٧ ،

الطاهر والطيب ، ولد رسول الله ٤٤ .

طعيمة بن عدي بن نوفل ١٤١ .

أبو طلحة = زيد بن سهل .

طلحة بن عبيد الله ٥٦ ، ١٢٧ ، ١٦٣ ، ١٦٥ ، ٢٠٨ ، ٣٤٣ .

طيما بن إسهاعيل ١٨.

عاتكة بنت عبد المطلب ٣١ ، ٨٧ ، ١٣٦ ، ١٣٧ .

أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى ١٥٠ ــ ١٥١ .

العاص بن و ائل السهمي ٨٤ .

عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري ١٤٩ ، ١٦٢ ، ١٧٤ .

عاصم بن عمر بن قتادة ٢٨١ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥ .

العاصي بن هشام بن المغيرة ١٣٨ .

العاصي بن و ائل ٦٥ ، ٨٢ .

عاقل بن البكير ٥٧ .

أبو عامر = أبي بن خلف ، كما في إمتاع الأسماع ١ : ١٢٩ .

أبو عامر الأشعري ٢٦٨ .

عامر بن البكير ٥٦.

عامر بن الحضرمي ١٤٥.

عامر بن ربيعة أبو سلمة ٥٦ ، ٧٢ ، ١١٠ .

عامر بن الطفيل ، أبو براء ١٨٠ ، ٣٠٦ ، ٣٠٦ .

عامر بن فهیرة ۵۹ ، ۷۱ ، ۱۱۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۷۹ ، ۱۸۰ .

عامر بن لؤي ٣٠.

عامر بن مالك بن جعفر ، أبو براء ملاعب الأسنة ١٨٠ .

عامر بن أبي وقاص .

عائشة أم المؤمنين ٥٠ ، ٥٦ ، ١١٣ ، ٢٠٣ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢٢٠ ـ ٢٢٠ ، ٢٢٠ مائشة أم المؤمنين ٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٤٠ ـ ٢٤٠ ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٣ . ٣٤٠ ، ٣٤٠ . ٣٤٠ .

عباد بن بشر بن وقش ۱۲۷ ، ۲۰۹ ، ۲۱۱ .

عباد بن عبدالله الزبير ٣٤٢.

عبادة بن الصامت ۱۰۳ ، ۱۰۸ ، ۱۰۵ ، ۲۱۰ .

ابن عباس = عبدالله .

عباس بن عبادة بن نضلة ١٠٦ ، ١٢٠ .

العباس بن عبد المطلب ، أبو الفضل ۳۰ ، ۵۰ ، ۹۰ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۳۷ ، ۲۲۲ ، ۲۳۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۳۸ ، ۳۳۲ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸

عباس بن مرداس ۲۷۵، ۲۷۷.

عباية بن مالك ٣٤٠.

عبد بن جحش ، أبو أحمد ٥٦ ، ١١٠ ، ٣٣٢ .

عبد الدار بن قصي ٣٠ .

عبد الرحمن بن عبد الله ٣٣٧ .

عبد الرحمن بن عوف ٥٦ ، ١٢٧ ، ١٣٨ ، ٢١٣ ، ٢٢٨ ، ٣٤٤ .

عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة ١١٨ .

عبد الرحمن بن كعب ، أبو ليلي ٢٨٧ .

عبد شمس بن عبد مناف ۳۰ .

عبد العزى = أبو لهب .

عبد العزى بن قصى ٣٠ .

عبد قصي بن قصي ٣٠ .

عبد الله ، محمد عليليه ٨٩ .

عبد الله بن أبي بن سلول ١٥٥ ، ١٥٧ ، ١٧٢ ، ١٨٣ ، ١٨١ ، ١٨٣ ،

1913 117 3 117 3 VIY 3 AAY .

عبد الله بن أرقط ١١٤ ـ ١١٨ .

عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ٦٥ ، ٢٥٠ .

عبد الله بن الثامر ٢٤.

عبدالله بن تعلية .

عبدالله بن جبير ١٥٩.

عبدالله بن جحش ٥٦ ، ١١٠ ، ١٣٢ ، ١٣٣ .

عبدالله بن جدعان ٦٢ .

عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ٢٣٥.

عبدالله بن عم جويرية ٣٣٣.

عبدالله بن الحارث بن نوفل ٣٥١.

عدالله بن أبي حدرد ٢٦٤ .

عبدالله بن حذافة السهمي ٣٢٨.

أبو عبدالله = حذيفة بن اليمان .

عبدالله بن خطل ۲۵۲ .

عبدالله بن أبي ربيعة ٧٧ - ٧٦ ، ٧٧ ، ١٥٦ .

عبدالله بن رواحة ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۸۷ ، ۲۳۸ . .

عبدالله بن الزبعري ۲۸۰ .

عبدالله بن زمعة بن الأسود ٣٣٩.

عبد الله بن زيد بن ثعلبة ١٢٨ ، ٣١٩ .

عبدالله بن سعد ٢٥٥ .

عبدالله بن سهيل بن عمرو ۲۲۷ .

عبد الله بن شهاب الزهري ١٦٣.

عبدالله بن طارق ۱۷۵.

عبدالله بن أبي طلحة ٢٦٧ .

عبد الله بن عباس ۲۸ ، ۷۷ ، ۹۵ ، ۱۱۱ ، ۱۱۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۲۳۷ ،

. 40 , 42 , 45 , 45 , 45 , 46 , 46 .

عبد الله بن عبد الأسد . ١١٠ .

عبدالله بن عبدالله بن أبي ۲۱۲ .

عبد الله بن عبد المطلب ٣١ ، ٣٤ ، ٣٦ .

عبد الله بن عتيق بن عابد ٣٣١ .

عبد الله بن عمر بن الخطاب ١٥٨ .

عبد الله بن عمرو بن حرام ، أبو جابر ١٠٤ .

عبدالله بن عمرو بن العاص ٦١ .

عبدالله بن عمرو المزني ۲۸۷ .

عبد الله بن فراد الزيادي ٣٢٠ .

عبد الله بن كعب بن عمرو ١٠١ ، ١٤٩ .

عبد الله بن كعب بن مالك ٣٣٧.

عبد الله بن مسعود ٥٦ ، ٧٧ ، ٩٠ ، ١٤٨ ، ٢٩٢ .

عبدالله بن مظعون ٥٦ .

عد الله بن المغفسل ٢٠٩ . ٢٨٧ .

أم عبد المطلب = سلمي بنت عمرو .

عبد المطلب بن هاشم ، وهو شبية ١٧ ، ٢٧\_ ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ \_ ٣٦ ، ٤٠ .

عبد الملك بن عبد الله الثقفي ٨٨ .

عبد الملك عبيد الله ٥٠ .

عبد مناف بن قضی ۱۷ ، ۳۰ .

عبد مناة بن كنانة ٣٠ .

عبد ياليل بن عمرو بن عمير ٩٧ ، ٢٩٦ .

العبيد ( فرس) ٢٧٧ .

عبيد بن زيد ، أبو عياش ٢٠٩ .

عبيد بن عمير ٥٠ .

عبيد الله بن جحش ٣٣٣.

عبيد الله عبد الله بن عتبة ٢٥١ .

أبو عبيدة بن الجراج ٥٦ ، ١٢٧ ، ٣٤٦ ، ٣٥٠ .

عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ٥٦ ، ١٣٥ ، ١٤٥ ، ٣٢٦.

أبو عبيدة ( معمر بن المثني ) ٢٣٨ ، ٣٥٢ .

أم عبيس ٧١ .

عتاب بن أسيد بن أبي العيص ٢٥٩ ، ٢٦٤ ، ٢٧٩ . ٣٥٢ .

عتمان بن مالك ١١٩ ، ١٢٧ .

عتبة بن ربيعة ، أبو الوليد ٦٣ ـ ٦٤ ، ٩٥ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ١٣٦ ، ١٤١ ،

. 111 - 127 . 129 . 121 . 120 - 128

عتبة بن غزوان ١٣٣، ١٣٥.

عتبة بن مسعود . ٢٣٦ .

عتبة بن أبي وقاص .

عتودة غلام أبرهة ٢٥.

عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ٣٣١.

عثمان بن أبي العاص ٢٩٦ ، ٣٣٩ .

عثمان بن ربيعة بن أهبان ٢٩٧ .

عثمان بن طلحة ٢٥٨ .

عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث ٢٦٨ .

عثمان بن عبد الله بن المغيرة ١٣٣ ، ١٣٤ .

عمّان بن عفان ٥٦ ، ٢٧ ، ٢٢٥ ، ٢٨٧ ، ٢٩١ ، ٢٥١ .

عثمان بن مظعون الجمحي ٥٦ ، ٧٢ .

عداس النصراني ٩٨.

عدنان بن أدد ۱۸ .

عدي بن حاتم ٣١٠ ــ ٣١٢ ،.

عدي بن حمراء الثقني ٨٥.

عدي بن أبي الزغباء الجهني ١٣٩ ، ١٤١ .

عدي بن كعب ۳۰ .

عرباض بن سارية الفزاري ٢٨٧ .

عروة بن أسهاء ١٧٩ .

عروة بن الزبير ١٠٩ ، ٣٣٧ ، ٣٤٧ .

عروة بن مسعودالثقني ۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۹۰ ، ۲۹۹ ، ۲۹۸ ، ۲۹۹ . ۲۹۹ .

عروة بن الورد العبسى ١٨٢ .

عريض ، أبو يسار ١٤١ .

أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي ١٥٢ ، ١٧٢ .

عطارد بن حاجب بن زرارة ۳۰۰، ۳۰۱.

عطية القرظي ٢٠٣ .

العقاب (راية) ١٣٨.

عقبة بن الحارث بن عامر ١٧٥ .

عقبة بن أبي معيط ٨٤ ، ٨٥ ، ١٣٨ ، ١٤٩ .

عقبة بن نمر ٣١٩ .

عقيل بن الأسود ١٤٩ .

عقيل بن أبي طالب ٥٥ ، ٢٤٢ .

عك بن عدنان ١٨.

عكرمة بن أبي جهل ١٥٦ ، ١٥٧ ، ١٥٩ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٥ . ٢٥٦ .

العلاء بن جارية الثقفي ٢٧٧ .

العلاء بن الحضرمي ٣٢٤ .

علبة بن زيد ۲۸۷ .

أبو على = أمية بن خلف .

على بن زيد بن جدعان ٢٨٥ .

على بن أبي طالب ، أبو الحسن ، أبو القصم ٤٨ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٧٨ ، ١١٠ ،

علي بن مسعود .

أبو عمار الوائلي ١٨٨ .

عمار بن ياسر ٥٧ ، ٧١ ، ١٢٧ .

عمارة بن حزم ۲۹۰ .

أبو عمارة = حمزة بن عبد المطلب .

عمارة بن المغيرة ٥٩ .

عمارة بن الوليد ٥٩ ..

عمارة بن يزيد بن السكن ١٦٤ .

عمر بن الخطاب ، أبو حفص ٥٦ ، ٧٧ ، ٧٧ – ٨، ١٩٠ ، ١١٠ ، ١٢٩ ، ٢١١ ، ٢١٠ ، ١٢١ ، ٢٢١ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ٢٢١ ، ٢١٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٧ ، ٢٢٢ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٤٠ . ٢٥٠ ،

عمر بن أبي سلمة ٣٣٢ .

عمر بن عمير الثقفي ، أبو مسعود ٨٤ .

عمر بن مولى غفرة ٤٨ .

عمرة بنت علقمة الحارثية ١٦٣ .

عمرة بنت يزيد الكلابية ٣٣٤ ، ٣٣٥ .

عمرو = أبو جهل .

أبو عمرو = سعد بن معاذ .

عمرو بن أمية الضمري ١٧٩ ـ ١٨٠ ، ٢٣٦ ، ٣٢٨ .

عمرو بن أمية بن وهب الثقفي ٢٧١ .

عمرو بن الأهتم ٣٠٠ ، ٣٠٤ .

عمرو بن تبان أسعد ٢٣ .

عمرو بن ثابت بن وقش ، أصرم بني عبد الأشهل ١٦٦ .

عمرو بن جحاش بن کعب ۱۸۱ .

عمرو بن الجموح ١٦٦ .

عمرو بن حزم ۱۵۹ ، ۳۲۲ .

عمرو بن الحضرمي ١٣٣ ، ١٤٥ .

عمرو بن حمام بن الجموح ۲۸۷ .

عمرو بن خويلد ٣٣١ .

عمرو بن سالم الخزاعي ٢٤٥ ، ٢٤٦ .

عمزو بن سعيد بن العاص ٢٣٦ .

عمرو بن طلة ٢١ .

عمرو بن العاص بن وائل ٧٣ ــ ٧٦ ، ٧٧ ، ١٣٥ . ٣٢٨ .

عمرو بن عبد الله الضبابي ٣٢١ .

عمرو بن عبدود ۱٤١ ، ۱۹۳ ، ۲۰۳ .

أم عمرو صاحبة عروة بن الورد ١٨٢ .

عمرو بن عمير الثقني ، أبو مسعود ٨٤ .

عمرو بن معد یکرب ۳۱۳ ـ ۳۱۵ .

عمرو بن أم مكتوم ١٥١ .

أبو عمير = فروة بن مسيك ٣٥٩ .

عمير بن الحمام ١٣٨ .

عمير بن أبي وقاص ٥٦ .

عمير بن وهب الجمحي ١٤٤ ، ٢٧٧ ، ٢٨٩ .

العنسي = الأسود بن كعب .

العود (فرس) ١٦٥ .

عوف بن الحارث ١٤٦.

عوف بن الربيع ، ذو الخمار .

عوف بن لؤي ٣٠.

عويم بن ساعدة ١٢٧ ، ٣٤٧ .

عياذ بن الجلندي ٣٢٨ .

عياش بن أبي ربيعة المخزومي ٥٦ ، ١١٠ .

أبو عياش = عبيد بن زيد .

عيبر بن شالخ ٣.

عیسی بن مریم علیه السلام ۲۶ ، ۶۹ ، ۷۹ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹

عیلان بن مضر ۳۰ .

عيينة بن حصن بن بدر الفزاري ۱۸۹ ، ۱۹۲ ، ۲۰۸ ، ۲۷۲ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ .

غ

غالب بن فهر ۱۹ ، ۳۰ .

الغرور بن المنذر بن النعمان بن المنذر ٣٠٨ .

غزية بنت جابر ، أم شريك ٣٣٤ .

الغفارية ٢٠٩ .

غيلان بن سلمة ٢٧١ .

ف

الفارعة بنت عقيل ٢٧٢ .

فاطمة بنت رسول الله ١٧٠ ، ٢٤٧ ، ٢٥٧ .

فاطمة بنت الخطاب ٥٦ ، ٧٨ ، ٧٩ .

فاطمة بنت المجلل ٥٦.

فاطمة بنت الوليد بن المغيرة ١٥٧ .

فالخ بن عيبر ١٧ .

فرات بن حیان ۱۵۲ .

فرتني القينة ٢٥٦ .

فرعون ۹۳ .

فروة بن عمرو ۱۲۰ .

فروة بن مسيك المرادي ، أبو عمير ٣١٣ ، ٣١٣ ، ٣١٥ .

فضالة بن عمير الليثي ٢٥٩ .

أبو الفضل = العباس بن عبد المطلب ٢٥٢ .

الفضل بن عباس ٣٣٦ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠ .

فكيهة بنت يسار ٥٦ .

فهر بن مالك ۳۰.

فيلبس ٣٢٩ .

ق

قارب بن الأسود بن مسعود بن معتب ۲٦٢ ، ۲۹۸ .

أبو القاسم ، عَلَيْكُ ٥٦ ، ١٨١ ، ١٩٩ .

القاسم بن محمد ۳٤٠

قبيصة بن عمرو الهلالي ٣٣٤ .

أبو قتادة = الحارث بن ربعي .

قثم بن العباس ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، ٣٥١ .

أبُو قحافة ، عثمان والد أبي بكر ٥٥ ، ٧١ ، ٢٥٣ ، ٢٨٨ .

قدامة بن مظعون ٥٦ .

أبو القصم ، على بن أبي طالب ١٦١ .

قصی بن کلاب ۱۷ ، ۳۰ ، ۹۳ ، ۱۱۰ .

قضاعة بن معد ١٨ .

قطبة بن قتادة ٧٤٠ .

قمعة بن الياس ٣٠ .

ابن قمئة الليثي ١٦١ ، ١٦٣ ، ١٦٧ .

قتص بن معد ۱۸ .

قيذر بن إسهاعيل ١٨.

قيذم بن إسهاعيل ١٨.

قيس بن الحارث ٣٠٠ .

قيس بن الحصين ، ذو الغصة ٣٢١ . قيس بن عاصم ٣٠٠ ، ٣٠٤ ، ٣٢٤ .

قیس بن مخرمة ۳۹.

قيس بن مكشوح المرادي ٣١٣ ، ٣١٤ .

قيصر ملك الروم ٢٥ ، ١٩٢ ، ٢٢٤ ، ٣٢٨ .

قین بن یانش ۱۷ .

ك

كاهنة بني سعد هذيم ٣٣ .

أبو كبشة مولى رسول الله ١٣٨ .

كرز بن جابر الفهري ١٣٢ .

کسری ۱۹۲ ، ۲۲۲ ، ۳۲۸ .

كعب بن أسد القرظي ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٩ ، ٢٠٢ .

کعب بن زهیر بن أبي سلمي ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۰ .

كعب بن زيد ۱۷۹ .

كعب بن لؤى ٣٠.

كعب بن مالك ١٠٤ ـ ١٠٥ ، ١٧٧ ، ١٦٤ ، ٢٣١ ـ ٢٧٠ . ٢٨٧ .

كلاب بن مرة ٣٠.

أم كلثوم بنت رسول الله ٤٤ .

كلثوم بن الأسود بن رزن ٢٤٤ .

كلثوم بن الحصين ، أبو رهم الغفاري ٢٤٩ ، ٢٩٤ .

كلثوم بن هدم ۱۱۹ .

كنانة بن أبي الحقيق النضري ١٨٨ .

كنانة بن خزيمة ٣٠ .

كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق ١٨٢ ، ٣٣٤ ، ٣٣٣ .

كندية ٣٣٤ .

كيسة بنت الحارث ٢٠٢ ح.

أبو لبابة بن عبد المنذر ١٣٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ .

لبيد بن ربيعة ٣٠٦ .

لخنيعة ينوف ذو شناتر ٢٤ .

لقمان ۱۰۱ .

ابن لقيم العبسي ٢٣٥ .

لمك بن متوشلخ ۱۷ .

أبو لهب ، عبد العزى بن عبد المطلب ٣١ ، ٥٩ ، ٨٢ ، ٨٥ ، ١٠٠ ، ١٣٧.

لوط ، عليه السلام ٢٣ .

لؤي بن غالب ٣٠ .

أبو ليلي = عبد الرحمن بن كعب .

ليلي بنت أبي حثمة ٧٢ ، ١١٠ .

٩

ماشي بن إسهاعيل ١٨ .

مالك بن ربيعة ٢٣٦ .

مالك بن زافلة ٢٣٩.

مالك بن سنان ١٦٣.

مالك بن عباد ٢٤٣.

مالك بن عبادة ٣١٩.

مالك بن عمرو الأنصاري ١٥٨ .

مالك بن عوف النصري ٢٦١ ـ ٢٦٣ ، ٢٦٩ ، ٢٧٥ .

مالك بن أبي قوقل ١٨١ .

مالك بن كنانة ٣٠.

مالك بن مرة الرهاوي ٣١٧ ، ٣١٩ .

مالك من بني المصطلق ٢١٣.

مالك بن النضر ٣٠.

مالك بن نويرة ٣٢٤.

المأمون ، محمد على الله ٢٨١ .

ماوية مولاة حجير بن أبي إهاب ١٧٥ .

متوشلخ بن أخنوع ١٧ .

مجدي بن عمرو الجهني ١٣١ .

محارب بن فهر ۳۰.

أبو محجن الثقني ٢٧٦ .

محرز بن نضلة ۲۰۹.

محرق ۲۷۳ .

محمد صالله ...

محمد بن إبراهيم بن الحارث ٣٤٠.

محمد بن جعفر بن الزبير ٣٣٧ .

محمد بن كعب القرظي ١١٢، ١٩٦٠.

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ۱۰۰ ، ۲۲۹ ، ۲۸۵ ، ۲۹۲ ، ۳۱۰ ، ۳۲۸ .

. 444 , 444 - 444 , 444 .

محمد بن مسلمة ۲۳۱ ، ۲۳۲ .

محمود (فيل الحبشة) ٢٩ .

محمود بن أسد ١٦٦ .

محمود بن مسلمة ۲۲۸ ، ۲۳۱ .

محمية بن الجزء ٢٣٦ .

محيصة بن مسعود ٢٣٣ .

مخرمة بن نوفل الزهري ١٣٥ ، ٢٧٧ .

مخشى بن عمرو الضمري .

مخيريق اليهودي ١٦٥ .

مدركة بن الياس ١٧ ، ٣٠ .

مذمم ( من تلقيب المشركين ) ١٠٦ .

مرارة بن ربيع ۲۸۷ .

مر ثد بن أبي مر ثد الغنوي ١٣٨ ، ١٧٤ ، ١٧٧ .

مرحب اليهو دي ٢٣٢ .

مرة بن كعب ۳۰ .

. مريم العذراء البتول ٧٦ .

مسافع بن طلحة ١٦٢ .

أم المساكين = زينب بنت خزيمة .

مسطح بن أثاثة ٢١٦ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ .

أم مسطح بنت أبي رهم ٢١٩ ، ٢٢٠ .

مسعر بن رخیلة ۱۸۹ .

أبو مسعود=عمرو بن عمير .

مسعود بن عمرو بن عمير الغفاري ۹۷ ، ۲۷۰ .

مسعود بن القاري ٥٦ .

مسعود بن معتب ۲۷ .

مسعود بن هنیدة ۱۱۸ .

مسمع بن إسماعيل ١٨.

مسيلمة بن حبيب الحنفي الكذاب ، الرحمن ٣٠ ، ٣٠٨ ، ٣٠٣ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣٤٧ .

المصطفى عليت ٢٥٥ .

مصعب بن عمير ۷۲ ، ۱۰۳ ، ۱۲۷ ، ۱۳۸ ، ۱۵۹ ، ۱۲۱ ، ۱۷۰ .

مضر بن نزار ۳۰ .

المطعم بن عدي ٥٩ ، ٨٧ .

المطلب بن أزهر ٥٦ .

المطلب بن حنطب ١٥٤.

المطلب بن عبد مناف ۳۰ .

معاذ بن جبل ۱۲۷ ، ۳۱۸ ، ۳۱۹ .

معاذ بن عفر اء ١٢٠ .

معاوية بن أبي سفيان ١٧٦ ، ٢٧٧ .

معاوية بن المغيرة بن أبي العاص ١٧٢ .

أم معبد ١١٦ .

معبد بن أبي معبد الخزاعي ١٧١ ، ١٨٧ .

أبو معتب بن عمرو ۲۲۹ .

معتب بن قشیر ۱۹۲ ، ۲۳۰ .

معد بن عدنان ۱۸ .

المعراج (الدابة) ٩٢ .

معمر بن الحارث ٥٦ .

معمر بن عبد الله بن نضلة ٢٣٦ .

معن بن عدي ٣٤٧ .

المعنق ليموت = المنذر بن عمرو .

معوذ بن الحارث ١٤٦ .

معيقيب بن أبي فاطمة ٢٣٦ .

المغيرة بن شعبة ٢٢٤ ، ٢٩٦ ، ٢٩٩ ، ٣٥١.

المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ٣٤ .

المغيرة بن قصى = عبد مناف .

المقداد بن عمرو ۱۳۹ ، ۲۰۹ .

مقسم أبو القاسم ٣٥١ .

المقوقس ملك الإسكندرية ٣٢٨.

المقوم بن عبد المطلب ٣١ .

مقوم بن ناحور ۱۸ .

مقيس بن صيابة ٢١٢ ، ٢٥٦ .

ابن أم مكتوم الأعمى ٨٥ ، ١٧١ .

مكحول غلام الرسول ٢٧٠ .

مكرز بن حفص بن الأخيف ١٥٠ ، ٢٢٣ ، ٢٢٨ .

ملاعب الأسنة = عامر بن مالك .

ملكان بن كنانة ۳۰ .

أبو مليح بن عروة ۲۹۸ .

مليح الكندي ١٠٠ .

منبه (الخزاعي) ٢٤٤.

منبه بن الحجاج ٢٥ ، ١٤١ .

منبه بن عثمان بن عبيد ٢٠٦.

منتا ٣٢٩ .

المنحمنا ، اسم الرسول بالسريانية ٤٩ .

المنذر بن ساوي العبدي ٣٢٨ .

المنذر بن عمرو ، المعنق ليموت ١٠٧ ، ١٢٠ ، ١٢٧ ، ١٧٩

منصور بن عکرمة ۸۸ .

المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة ٣٢٤ .

المهدي ، مجمد عليه ٣٥٥ .

مهلیل بن قینین بن یانش ۱۷ .

موسى عليه السلام ٥٢ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ١٣٩ ، ٢٦٤ ،

. 484 , 444

أبو موسى الأشعري ٢٣٦ ، ٢٦٨ .

أبو مويهية مولى الرسول ٣٣٠ .

ميسرة غلام خديجة ٤٣ ــ ٤٥ .

ميشا بن إسهاعيل ١٨.

ميمونة بنت الحارث بن حزن ٢٣٧ ، ٣٣١ ، ٣٣٨ ، ٣٣٥ ، ٣٣٨

ن

نابت بن إسهاعيل ١٨.

النابغة الذبياني ١١١ .

ناحور بن تیرح ۱۸ .

ناحور بن ساروغ ۱۷ .

نافع بن بدیل بن ورقاء ۱۷۹ .

نبش بن إسماعيل ١٨.

نبيه بن الحجاج ٦٥ ، ١٤١ .

النجاشي ملك الحبشة ٢٥ ، ٢٦ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٢٦٢ ، ٢٣٢ ،

. TTT ' TTA ' TTY

النحام = نعيم بن عبد الله .

نزار بن معد ۱۸ ، ۳۰ .

نسطاس مولى صفوان بن أمية ١٧٥ .

نسبة بنت كعب ١٠٥.

النضر بن الحارث بن كلدة ٢٥ ، ٦٩ ، ١٤١ ، ١٤٩ .

النضر بن كنانة ٣٠ .

نضلة بن هاشم بن عبد مناف ٨٦ .

النعمان قيل ذي رعين ٣١٧ .

النعمان بن المنذر ١٨ ، ٢٧٤ .

نعيم بن عبد كلال ٣١٧.

نعيم بن عبد الله ، النحام ٥٦ ، ٧٨ .

نعيم بن مسعود ١٩٤ ـ ١٩٦ ، ٣٢٥ .

نعیم بن یزید ۳۰۰ .

نفيل بن حبيب الخثعمي ٢٦، ٢٩.

نمير بن خرشة بن ربيعة ٢٩٦ .

نميلة بن عبد الله ٢٥٦.

النهدية ٧١ .

نوح بن لمك ١٧ .

نوفل بن خويلد ١٤١ .

نوفل بن عبد الله بن المغيرة ١٣٣ ، ٢٠٦ .

نوفل بن عبد مناف ۳۰.

نوفل بن معاوية الديلي ٢٤٤ .

أبو نيار = سباع بن عبد العزى .

A

هارون بن عمران عليه السلام ٩٣ ، ٢٨٨ .

هاشم بن عبد مناف ۱۷ ، ۳۰ .

أبو هالة بن مالك ٣٣١ .

أم هانيء بنت أبي طالب ٢٥٧ .

هبيرة بن أبي وهب المخزومي ١٩٣ ، ٢٥٧ ، ٢٨٠ .

هذیل بن مدرکه ۳۰ .

هرقل ۲۳۹ ، ۲٤٠ .

هرمي بن عبد الله ۲۸۷ .

أبو هريرة ١٦٦ ، ٣٤٢ ، ٣٤٢ ، ٣٤٣ .

هشام بن صبابة ۲۱۰ ، ۲۱۲ .

هشام بن عروة ۱۸۰ ، ۲۳۲ .

هشام بن عمرو ۸٦ ــ ۸۸ ، ۲۷۷ .

هصیص بن کعب ۳۰ .

هلال بن أمية ۲۸۷ .

هند بنت أبي أمية = أم سلمة .

هند بنت عتبة ١٥٧ ، ١٦٠ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ٢٥٤ .

هند بنت أبي هالة ٣٣١ .

هوذة بن على الحنفي ٣٢٨ .

هوذة بن قيس الوائلي ١٨٨ .

الهون بن خزيمة ٣٠ .

أبو الهيثم بن التيهان ١٠٣ .

و

و اقد بن عبد الله التميمي ٥٦ ، ١٣٤ .

وحشي غلام جبير بن مطعم ١٦١ ، ١٦٦ .

وديعة ١٨١ .

ورقة بن نوفل ٤٥ ، ٥٢ ، ٧٠ .

أبو الوليد = عتبة بن ربيعة .

الوليد بن عتبة بن ربيعة ١٣٦ ، ١٤٥ .

الوليد بن عقبة بن أبي معيط ٢١٣.

الوليد بن المغيرة ، أبو عبد شمس ٤٧ ، ٦٠ ، ٦٥ ، ٨٤ ، ٨٦ .

وهب بن جابر ۲۹۵.

أبو وهب بن عمرو بن عائذ ٤٦ .

ي

الياس بن مضر ٣٠ .

ياسر ٧١ .

ياسر اليهودي ٢٣٢ .

ابن يامين بن عمير بن كعب النضري ٢٨٧ .

یانش بن شیث ۱۷ .

يحنس الحواري ٤٩ ، ٣٢٩.

يحنة بن رؤية ٢٩٢ .

يحيي بن زكريا عليهما السلام ٩٣ .

يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبير ٣٤٢.

يخلد بن النضر ٣٠ .

يرد بن مهليل ١٧ .

يزيد بن أبي حبيب المصري ٣٢٨.

یزید بن رومان ۲۱۳ ، ۲۸۵ .

يزيد بن عبد المدان ٣٢١.

يزيد بن المحجل ٣٢١ .

یس ۲۹۵ .

یشجب بن نابت ۱۸.

يطور بن إسهاعيل ١٨ .

يعرب بن يشجب ١٨ .

يعقوب عليه السلام ٢١٩ .

يعقوب بن عتبة ٣٣٦ .

بعقوبس ٣٢٩.

يقظة بن مرة ٣٠ . يهوذا ٣٢٩ . يودس ٣٢٩ . يوسف بن يعقوب عليهما السلام ٩٣ ، ٢١٩ ، ٣٢٩ . يونس بن متى ٩٨ .

## ٣ - فهرس القبائل والطوائف ونحوها

بنو آکل المرار ۳۱۶. أصحاب المثين ٢٧٧ . الأحابيش ١٥٧ ، ١٩٧ ، ١٩٠ ، بنو الأصفر = الروم ٢٨٦ . 770 , 774 الأعاجم ٢٣ ، ٢١٦ . الأحلاف ٢٦٢ ، ٢٩٥ ، ٢٩٦ . بنو أمية ١٢٢ . بنو أبي أحمد ٢٤٨ . الأنصار ۲۱، ۱۰۱ – ۱۰۲، ۱۰۵، إراش ۸۸ . . 171 . 117 . 11. . 1.4 إراشة ٢٣٩. . 171 - 771 . 177 . 177 إرم ۱۰۲ . : 144 : 144 : 141 الأزد ٣١٦. 731 , TO1 , 301 , A01 , أسد بن عبد العزى ٤٦ ، ٢٣٦ ، : 14. : 171 : 174 . 478 . 77. ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( إسرائيل ١٣٩ ، ٢٠٣ ، ٢٢٢ . · ۲۱۸ · ۲۱۱ · ۲۱۰ · ۲۰۲ آسلم ۲۲ ، ۱۱۸ ، ۲۰۱ ، ۲۲۱ ، . 754 . 751 . 75. . 771 . 498 , 740 707 , 007 , 707 , 177 , أسيد بن عمرو بن تميم ٣٣١ . . 440 . 444 . 411 . 410 أشجع ٣٢٥ . , YAY , YAY , YAY , الأشعربون ١٨ . : T.A . YAY : YAE أصحاب السمرة ٢٦٦ . . 454 . 444 . 444 . 444 أصحاب الفيل ٢٦ ، ٢٩ . 037 , Y37 , FCT . أصحاب الكهف ٣٢٩ . الأوس ١٠٣ ، ١٠٦ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ،

جرهم ۲۲ . جشم ۱۲۱ ، ۱۲۵ ، ۲۳۱ . جفنة ١٢٥ . جلابيب قريش ۲۱۰ . جمح بن عمرو ۲۹، ۷۰، ۹۷، . 747 . 177 الجن ۹۹ ، ۱۱۲ . جهينة ٢٨١ . الحارث بن الخزرج ١٢٠ ، ١٢٨ ، . 454 . 447 الحارث بن كعب ١٢٤ ، ١٢٥ ، . 444 - 441 · 44. الحارث بن فهر ٢٣٦. حارثة ١٥٩ ، ٢٠٥ ، ٢٣٢ ، ٧٨٧ . الحبشة ، الحبش ١٩ ، ٢٥ \_ ٢٨ ، . 444 . 444 . 444 . بنو الحجاج ١٤١ . بنو الحسحاس ٢٩٠ . بنو الحضرمي ٢٤٣. بنو أبي الحقبق ٢٣١ . حمير بن سبأ ٢٣ \_ ٢٤ ، ٢١٧٧ ، . 311 حنظلة ٣٢٤.

حنيفة ١٠١، ٣٠٨، ٣٠٩.

خزاعة ١٧١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣

الحواريون ٣٢٨ ، ٣٢٩ .

خثعم ٣١٦ .

٠٢٠ ، ١٩١ ، ١٥٣ ، ١٢٥ . 700 ( 71% : 717 أو سرر الله ۱۲۲ . البربر ٢٢٩ . \_ البكاءون ٢٨٧ . بكر بن عبد مناة ۱۳۸ ، ۱۶۳ ، . YEE \_ YET بكرين وائل ١٥٦. البكير بن عبد ياليل ٥٧ . بلحارث = بني الحارث . بلی ۲۳۹ ، ۳۱۱ . بهراء ۲۳۸ . بياضة ١٢٠ ، ٢٢٤ . التبابعة ١٨ . تمیم بن مر ۲۳۹ ، ۲۲۰ ، ۲۷۵ ، تميم بن غالب ٢٥٦ . ثعلبة ١٢٥ ، ١٨٣ . ثعلبة بن الفطيون ١٦٥ . ثقیف ۳۷ ، ۸۶ ، ۹۷ ، ۹۷ ، PP , \*\*\* , Y71 , Y77 , : YY0 : YYE - YY. . 79X . 797 \_ 790 . 7V7 . 4.7 \_ 4.. عالة ٢٧٦ . بنو جحش بن رئاب ۱۲۲ . جذام ۲۳۹ . . 701 . 720 - 727 . 777 . 444

الخزرج ١٠١ ـ ١٠٢ ، ١٠٥ ـ ٠ ٢١٢ ، ٢٠١ ، ١٥٣ ، ١٠٨ . 177 , 700 , 717

خطمة ١٢٢ .

دوس ۲۷۰ .

الديل ، من بني بكر ٢٤٤ .

بنو دینار ۱۳۱ ، ۱۷۰ .

ذو رعين ٣١٧ .

الركوسية ٣١٢ .

الروم ، بنو الأصفر ٤٥ ، ٢٣٩ ،

. 477 , 770 , 754

زبيد ۲۲۷ ، ۳۱۵ .

زهرة بن كلاب ٤٦ ، ٢٣٦ .

بنو ساعدة ۱۲۰ ، ۱۲۴ ، ۱۲۰ :

PV1 , PAY , TST , 037 3 . 427

سالم بن عوف ۱۲۰ .

سالم بن مالك ١٩٥، ١٩٦.

سامة بن لؤى ٣٣٤.

سأ ٧٤ .

سعد بن بکر ۳۷ ، ۳۸ ، ۴۰ ، 

سعد بن ليث ١٢٢ .

. 472

سعد هذیم ۳۲ .

بنو سلمة ۱۲۷ ، ۱۶۹ ، ۲۰۵ ، . 777 , 777 , 777 , 777 . ا سلول ۳۰۵.

سليم ۱۵۳ ، ۱۷۹ ، ۲۶۹ ، . YVO , Y7. , YOT سهم بن عمرو ۲٪ ، ۲۳۲ .

السودان ۲۰ .

الشطيبة ١٢٥ .

شنوءة ۹۲ ، ۹۳ .

شهران ۲۶ .

ضمرة بن بكر ١٣٠ ، ١٣٢ ، ١٨٧ . طيء ۲۹۰ ، ۳۱۰ ، ۳۲۶ .

ظفر ۱۷۰ .

عاد ۱۰۲

بنو العاص بن سعيد ١٤١ .

عامر بن صعصعة ١٠٠ ، ١٧٩ ـ

· ٣٠٦ ، ٣٠٥ ، ١٨٠ عامر بن لؤی ۲۰۱ ، ۲۲۲ ، ۲۳۲ ،

· 777 . 700 . 70.

. 444

عامر بن الياس = مدركة .

عبد الأشهل ١٦٦ ، ١٧٠ ، ٢٠١ ،

. TET , TO , Y.T

عبد الدار بن قصي ٤٦ ، ٧١ ، ١٦٠ ، . 771 . 777

بنو عبد الرحمن = المهاجرون عبد شمس بن عبد مناف ۲۳٦

عبد القيس ١٧٢ ، ٣٠٧ .

بنو عبد الله = الخزرج ٢٥٥ .

بنو عبد المطلب ٨١ ، ١٠٠ ، ١٣٧ ،

بنو عبد مناف ٦٦ ، ٢٤ ، ٧٧ ، ٧٧ ،

بنو عبيد الله = الأوس ٢٥٥ .

عتاب بن مالك ٢٥٥ .

العجلان ٢٤١ ، ٧٤٧ .

العجر ٩٥ ، ٢١٢ ، ٨٧٣ .

عدي بن كعب ٤٦ ، ٨٧ ، ٢٢٢ ،

عدي بن كعب ٢٠ ، ٢٧٠ .

عذرة .
عضل ۱۷۳ ، ۱۹۲ .
عمرو بن حزم ۱۹۰ .
عمرو بن حزم ۲۹۰ .
عمرو بن زرعة ۲۳۵ .
عمرو بن عامر ۲۲۱ .
عمرو بن عون ۱۱۰ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ،
عوف بن عون ۱۷۹ .
عوف بن الخزرح ۲۰۹ ، ۳٤٩ .
عوف بن عامر ۱۲۳ .
غطفان ۲۸۵ ، ۱۸۳ .

199 . 199 . 19Y

. YT . . Y . A \_ Y . T غفرة ٨٤. بنو غيرة ، من ثقيف ٢٦٨ . فارس ، الفرس ٦٩ ، ٨٣ ، ٣٢٨ . آل فرعون ۹۳ . فزارة ۱۸۹. فهر ۳۰۳ . فهم ۲۷۲ . القارة ١٧٣ ، ١٩٢ . قريظة ١٩٠، ١٩٤ ــ ١٩٥، ١٩٧ ــ ١٩٧ . ٢٠٦ . ٢٠٤ . ٢٠٣ . ٢٠١ قضاعة ٢٢٥ . قنض بن معد ۱۸ . قيس عيلان ٤٣ ، ٢٦٠ ، ٢٦٢ . قيلة ١١٨ ، ١٥٩ . القين ٢٣٩ . قينقاع ١٥٤ ، ١٥٦ ، ١٨٣ ، ٢٠١ ، . 111 بنو کعب ۱۱٦ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ . كعب بن عوف ۲۱۰ . کلاب ۲۲۲ ، ۲۲۳ . کنانة ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۳۸ ، ۱۹۷ ، . YEV . 194 . 174

کندهٔ ۱۰۰ ، ۲۹۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۰ ،

. 117

. 177 . 177 . 171 . 119 . 144 , 140 , 141 : 1A0 : 1A7 : 10T : 10Y 177 , \$37 , 707 , 007 , 077 , 0V7 , PV7 , IAY , . TYV . T.1 . YAE . YAE · 727 · 727 · 747 · 779 . 454 المؤلفة قلوبهم ٣٧٧ . بنو مؤمل ۷۱ . ناهس ۲۹ . النبيت ١٢٣ . النجار ١٢٠ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٣٦ ، . ٣07 ' ٣·٨ ' YY7 نزار ۲۸۵ . النسأة ٢٦ . النصاري ٤٧ ، ٩٦ ، ١٥٥ ، ٣١٠. نصر ۲۶۱ . النضرين كنانة ٣٢٢. النضير ١٥٣ ، ١٥٤ ، ١٨٠ -. 440 , 144 , 144 هاشم بن عبد مناف ۵۶ ، ۸۰ ، ۸۱ ، . ٣٢٨ : ٢٣٢ : 12٧ : ٨٨ الهذليون ٢١ .

هذیل بن مدرکة ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۷ ،

. TYO . 140 . 145

الكهان ٦٩ . لحيان ٢٠٧ . لخم ۲۳۹ . لهب ٤١ . ليث ۱۸۷ ، ۳۲۰ . مازن بن النجار ۲۸۸ . مالك ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۸۸ ، ۲۸۹ . مالك بن أقيش ١٠٠ . مالك بن النجار ١١٩ . محارب ۱۸۳ . مخزوم بن يقظة ٧١ ، ١١٠ ، . YOV . Y.7 مدلج ۱۳۲ . مذحج ٣١٣ . مراد ۳۱۲، ۳۱۳. مرة ۱۸۹. مزينة ٢٣١ ، ٢٥٣ ، ٢٩٥ . المصطلق ۲۱۰، ۲۱۲ - ۲۱۶، ۲۳۳. مضر ۱۷۹ . المطلب ٥٩ ، ٤٤ . مظعون ۱۲۲ . معافر ۳۱۷ . معتب ۲۹۸ . معد بن عدنان ۲۶۱ ، ۳۰۲ . المعذرون . منقذ بن عمرو بن معیص ۳۳۴ : المهاجرون ۷۳ ، ۱۰۸ – ۱۰۹ ،

ي

آل یاسر ۷۱ . یسار ۲۹۳ .

اليمن ( في فهرس البلدان ) .

اليمن ( ي عهرس البندان ) .

۱۰۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

هصیص ۱۶۹ . هلال ۲۷۰ . همدان ۳۱۲ ، ۳۱۷ . الهند ۳۲۰ . هوازن۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۷ ،

> **و** واقف ۱۲۲ ، ۲۸۹ . وائل ۱۲۲ ، ۱۸۹ .

## ٤ ـ فهرس البلدان والمواضع ونحوها

الأبرق ٢٧٣ . إفريقية ٣٧٧ . الأبطح ١٠٨ ، ١٢٦ ، ٢٥٧ . أُفْسُوس ٣٧٧ . الأبواء ٤١ ، ١٣٠ . أبح ۲۱ ، ۲۱۷ ، ۲۳۲ ، ۲٤۹ . أوراشلم ٣٤٣ . أس ۱۹ ، ۲۰ . أوطاس ۲۲۱ ، ۲۲۸ ، ۲۷۳ . أثافي البرمة ١٣٢ . أولات الجيش ١٣٨ .. الأجرد ۱۲۷ . أحد ۱۲۷ ، ۱۵۷ \_ ۱۵۹ ، ۱۲۰ ، ا أيلة ۲۹۲ . ایلیاء ۸۹ ، ۳۳۷ . \* 177 ' 170 ' 177 ۱۲۹ \_ ۱۷۰ ، ۱۷۳ ، ۱۷۸ ، باب الكعبة ۲۹ ، ۶۵ . بابل ۹۹ ، ۳۰۹ . 4 Y · E · 194 · 19 · · 18 البتراء ۲۰۸. . ٣٣٨ البحر (بحر القلزم) ٢٩٢. الأخدود ٢٣ . بحران ۱۳۲ ، ۱۹۲ . الأخضر ٢٩٤ . أذاخر ١٠٧ . بحرة الرعاء ٢٧١ . البحرين ٢٣ ، ٣٢٨ ، ٣٢٨ . أذرح ۲۹۲ . بدر ۵۳ ، ۱۳۲ ، ۱۶۶ ، ۱۶۲ ، الأرآك ٢٣٥ . · 107 · 10 · 184 · 184 الأردن ١١٢ . 171 , 109 , 10V , 107 إساف ( صنم ) ۳۴ . · 198 . 187 . 189 الإسكندرية ٣٢٨ . \* YAO : YET : YTV : YIT الأعرابة ، أرض الحجاز ٣٢٩ .

" TIA . Y99 , Y90 \_ Y9" تربان ۱۳۸ . التنعيم ١٧٥ ، ١٩٨ . تهامهٔ ۲۷ ، ۱۵۷ ، ۱۷۰ ، ۱۹۰ ، 377 · VY · VYY . ثنية العائر ١١٨ . ثنية المرار ٢٢٢ . ثنية المرة ١٣٠ . ثنية الوداع ۲۰۸ ، ۲۸۷ . ثور ۱۱۶ . ثیب ۱۵۳ . جابية الجولان ٣٠٢ . جرباء ۲۹۲. جرش ۱۹، ۲۷۰، ۳۱۶. الجرف ۲۷۷ ، ۲۸۸ ، ۳۳۸ . جزيرة العرب ٣٥٢. الجعرانة ۱۱۷ ، ۲۷۰ ، ۲۷٤ ، . 774 . 777 الجمرة الكبرى ٣٥٤. الجو ۲۸۲ .

البربر ٣٢٩ . برك الغماد ١٣٩. بصري ۳۲ ، ۳۹ ، ۱۱ . بطحاء ابن أزهر ۱۳۱ . بطحاء مكة ١٧٢. بعاث ۱۰۱ . . ۲۱۱ . **بقعاء** بقيع الغرقد ٢٢٩ ، ٣٣٠ ، ٣٥٥ . البلقاء ۲۲۸ ، ۲۳۹ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، يواط ١٣١ . بیت أبی بكر ۳۳۷. البيت الحرام ، بيت الله ٢١ ، ٢٢ ، الجباجب ١٠٧ . ۲۲ - ۲۹ ، ۲۱ ، ۸۸ - ا جبلاطیء ۲۹۰ . ۹۲ ، ۱۳۷ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، الجداجد ۱۱۷ . ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۳۷ ، ۲۰۷ ، جدة ٥٥ . . 40 . 411 . 404 . بیت رأس ۲<del>۲</del>۰ . بيت عائشة ٣٤٢. البيت المعمور ٩٣. بيت المقدس ٨٩ \_ ٩٢ ، ٣٢٩ . بئر أنا ۲۸۲ . بئر الروحاء ١٣٨ . بئر الكعبة 20 . بئر معونة ١٣٥ ، ١٧٨ . بین ۲۰۸ . تبوك ٥٨٠ ، ٢٨٦ ، ٢٨٩ ، ٢٩٢ ،

. 484

الجواء ٢٦٠ .

الجوشية ٣١٠ .

الحبشة ٨٠ ، ٧٤ ، ٨٧ ، ٥٨ ، ٨٦

خفية ٢٨٤ . الخلائق ١٣٢ . الخليقة ، خليقة بني أحمد ٢٤٨ الخندق ١٥٩ ، ١٧٩ ، ١٨٨ ، 4 7 · £ : 19 · 19 £ · 19 ° Y14. 4.7 خيبر ۳٤ ، ۱۸۲ ، ۲۲۹ ، ۲۳۷ ، . 44. خيمتا أم معبد ١١٥ . دار بدیل بن ورقاء ۲٤٤ . دار بنی بیاضة ۱۱۹ . دار بنت الحارث ٣٠٨. دار بني الحارث بن الخزرج . دار رافع ۲٤٤ . دار بني ساعدة ١١٩. دار أبي سفيان ٢٥٣ ، ٢٥٤ . دار بني عدي بن النجار ١١٩ . دار قصى بن كلاب = دار الندوة ١١١ دار مالك بن النجار ۱۱۹ . دار الندوة ۱۱۱ ، ۲۳۷ . الداروم ٣٢٧ ، ٣٢٩ . دحنا ۲۷٤ . دفاع = اللات ۲۹۸. دومة الجندل ۱۸۸ ، ۲۹۲ . ذات الأصابع ٢٦٠ . ذات أنواط (شجرة) ٢٦٤. ذات الجيش ٣٣٣.

٠ ٢٣٥ ، ٢٢٨ ، ١١٠ ، ١٠٨ . TTA . TTT الحجاز ، الأعرابية ٣٢ ، ٣٤ ، . 108 . 147 . 147 . 444 . 414 . 411 الحجر ٢٨٩ . حجر الكعبة ٤٧ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٩٠ . الحجون ۸۷. الحديبية ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٦ ، . 728 , 747 , 779 حراء ٥١ . الحرم ۲۱ ، ٤٤ ، ۱۳۳ ، ۱۷٥ ، . ٣٠٠ ، 718 ، 777 الحرة ١٨٥ . حرة بني سليم ١٧٩ . حصن ناعم ۲۳۰ حضر موت ۳۲٤. حضن . حلية . حمراء الأسد ١٧١ ـ ١٧٢ . الحمض ٢٢٢ . حنین ۱۱۷ ، ۲۵۵ ، ۲۲۶ ، ۲۲۰ ، · 777 · 77. · 777 . \* . . الحيرة ٢١، ٦٩. المخرار ١١٨ ، ١٣٢ . خطم الحجون ۸۷.

ذات الرقاع ۲۲۹ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲ . رئم ۱۱۷ . زغابة ١٨٩ . ذباب ۲۸۷ . زمزم ۳۱ – ۳۳. ذنب نقمی ۱۹۰ . ذو أمر ١٥٤ . السافلة ١٤٩. سابة ۲۰۸ ذو الحليفة ١٣٨ . السيخة ١٥٧ ، ١٩٣ . ذو سلم ۱۰۷ . سجسج ۱۳۸ . ذو صنعاء ٣١٤ . سردد ۲۵۱ . ذو طوی ۲۵۰ ، ۲۵۵ . سرف ۱۲۵ ، ۲۳۷ . ذو الغضوين ١٢٥ . سقوان ۱۳۲ . ذو قرد ٤١ ، ٢٩٥ . سقيفة بني ساعدة ٢٦٧ ، ٣٤٥ ٣٤٨ ذو کشر ۱۵۵ . السلالم (حصن) ٢٣١. ذو الهدم ۲۹۷ . سلع ۱۹۰ ، ۱۹۳ ، ۲۰۸ . رانوناء ۱۱۹ . السنح ٣٤٠ ، ٣٤١ . الريدة ٢٩١. سهام ۲۰۱. ــ الرجيع ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٧٦ ، ٢٧٧ السيالة ١٣٨ . . TIV 6 79Y الشام ۲۹ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۹ ، ۲۱ ، رحقان ۱۶۳ . (118 (41 (74 (77 ( 00 الردم ٣١٣ ، ٣١٣ . 0.1 ) 771 ) 001 ) 701 ) رضوی ۱۳۱. الركن ٤٧ ، ٥٣ ، ٢٣٧ ، ۱۲۱ ، ۲۷۸ ، ۱۸۲ ، ۲۰۸ ، ATT , PTT , TPT , . ITT , الركن الأسود ٤٧ ، ٦٩ ، ٢٣٧ . . 474 , 474 , 474 , 411 الركن اليماني ٤٧ ، ٦٩ ، ٢٣٧ . شامة ١٢٩ . شبكة شدخ ۲۹۶. ركو بة ١١٨. الشجرة ۲۹۶، ۳۱۱. الروحاء ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٤٩ ، ١٧١ الشدخة ٢٧١ . رومة ۱۹۰ . شعبة عبد الله ١٣٢.

رومية ٣٢٩.

العائر ۱۱۸ . العبابيد ١١٧ . عثر ۲۸۲ . عدن ۱۹. عذراء ٢٦٠ . العراق ۲۱ ، ۲۲ ، ۱٤٠ ، ۱۵٦ ، ۱۵٦ ، . 401 , 444 العرج ١١٨ . عرق الظبية ١٣٨ ، ١٤٩ . عريش رسول الله ١٤٦. العريض ١٥٤ . العزى (صنم) ۲۲، ۷۰، ۲۷، ۹۹، ۹۹ عسفان ۲۱ ، ۲۱۷ ، ۲۰۸ ، ۲۲۱ ، . 729 4 727 العشيرة ١٣٢ . عصر ۲۳۰ . العقبة ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٧، . 149 . 11 . 1 . 1 . 1 العقنقل ١٤٣ . العقيق ١٣٨ ، ١٦٢ ، ١٦٣ . عكاظ ١٧٢ . عمان ۳۱۸ .. العيص ١٣١ . عينين ١٥٧ . الغابة ٢٠٨ .

الشق ۲۲۶ ، ۲۲۰ . شکر ۳۱۷ . شىوكة ١٣٨ . الشوط ١٥٨ . الصادرة (سدرة) ۲۷۱. صحير ات اليمام ١٣٢ ، ١٣٨ ، ٢٠٨ صرار ۱۸۶ ، ۱۸۵ . الصفا ۲۲ ، ۷۸ ، ۸۰ . الصفراء ١٣٨، ١٤٩. الصمغة ١٥٩. صنعاء ۲۲ ، ۲۲۸ ، ۳۲۳ . الصهباء ٢٣٠. الضبوعة ١٣٢. ضبجنان ۱۸۷. الضيقة ٢٧١ . الطاغية (صنم) = اللات ٢٩٧ ـ ٢٩٨ الطائف ۲۲ ، ۹۸ ، ۹۸ ، · 171 ' 187 ' 117 · ۲۷۳ · ۲۷۱ · ۲۷۰ · ۲۸۸ : YYY : YYY : YYE . T. . . YAN . YAV طفيل ١٢٩ . طَيبة ، المدينة ٣٥٢ . طِیبة ، زمزم ۳۱ . ظفار ۲۰۸ . الظهران ۱۷۵ ، ۱۸۹ ، ۲۶۹ ، ۲۰۱ العالية ١٤٠ .

الغار ۱۱۶ .

غراب ۲۰۸ .

كداء ٢٤٥ ، ٢٢٠ . غران ۲۰۸ . الكدر ١٥٣ . غميس الحمام ١٣٨. الكديد ٢٤٩ . الفاجة ١١٧ . كراع الغميم ٢٠٨ ، ٢٢١ . فارس ۲۱ . کشر ۳۱۷ . فج الروحاء ١٣٨ . الكعبة ٢٦ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٤ ، 63 ، فخ ۱۳۰ . فدك ۲۳۳ . ( 40 ( 47 ( 07 ( 0 ) ( 57 47 . AY . AN . VA . 79 فرش ملل ۱۳۲. الفرع ١٣٢ ، ١٥٤ . 3.1 , 14.1 , 041 , 141 , . TEA . YOU فلسطين ٣٢٧ ، ٣٢٩ . الكهف ٣٢٩. فيفاء الخبار ١٣١. الكوفة ١٩٦ . القادسية ٣١١، ٣١٢. اللات ، دفاع ، الطاغية ( صنم ) ٢٦ . قباء ۱۱۸ ، ۱۱۹ . قبر الرسول ۳۵۰ ، ۳۵۲ ، ۳۵۳ . أبو قبيس ١٣٧ ، ٢٥٥ . . YAN . YAV . YO. قدید ۱۱۷ ، ۱۸۷ ، ۲۱۰ . لقف ۱۱۷ . لية ۲۷۱ . القردة ١٥٦ . ماب ۲۳۸ . قرطاجنة ٣٢٩ . بجنة ۱۲۹ ، ۱۸۹ ، ۲۷۹ . قرقرة الكدر ١٥٤ ، ١٨٠ . قرن ۲۷۰ . مخيض ۲۰۸ . مدلجة تعهن ١١٧. القريتان ٨٣. مدلجة لقف ١١٧ . قلیب بدر ۱٤۸ ، ۱۵۲ . مدلجة محاج ١١٧ . القليس (كنيسة) ٢٦ . المدينة ....(١) . القموص ( حصن ) ۲۳۰ . قناة ۱۸۰ ، ۱۸۹ مر ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ مر الظهر ان ۲۵۱ ، ۲۷۹ . مرجح ۱۱۷ . 797 الكتيبة ٢٣٣ مرجح محاج ١١٧.

منی ۹۹ ، ۲۲۷ . المهراس ١٦٥ . مهيعة ١٢٩ . مؤتة ١٤٨ ، ٢٤٠ ، ٢٤٣ ـ ٢٤٣ . النازية ١٣٨ ، ١٤٩ . نائلة ٣٤ . نجد ۱۱۱ ، ۱۵۶ ، ۱۵۲ ، ۱۷۸ ، . Y.Y . 19. . 1AT النجدية ١٥٣ . نجر ان ۲۰ ، ۲۳ ، ۳۱۹ ، ۳۲۶ . نخب ۲۷۱ . نخل ۱۸۳ ، ۱۸۵ . نخلة ۹۸ ، ۱۳۲ ، ۲۲۸ . نخلة اليمانية ٢٧٠ . نصيبين ۹۸ . نطاة ۲۳۳ ، ۲۳۵ . نقب بنی دینار ۱۳۱ . نقمي ۱۹۰ . المقيع ٢١١ . نيق العقاب ٢٥٠ . النيل ٧٧ . نینوی ۹۷ ، ۹۸ . هبل (صنم) ٤١ - ١٦٦ . الهدأة ١٧٤ . وادي القرى ٢٣٤ . وادي المشقق ۲۸۵ .

المريسيع ٢١٠ . المسجد الأقصى ٨٩ . المسجد الحرام ٤٧ ، ٦٣ ، ٦٣ ، · ١٣٨ ، ١٣٦ ، ١٣٥ ، ١٠٨ P77 , ATY , 037 , , 40% , 400 TOA , 45A · 110 · 117 · 110 . 454 . 451 . 45. مسجد الطائف ۲۷۱. مسجد عصر ۲۳۰ . مسجد قباء ١١٩. مسعجد المدينة ١١٩ ــ ١٢١ ، ١٣١ ، 471 , 0A1 , PP1 , YTY , . TOE , TO. , T. , YAA مشارف ۲٤۱ . المشترب ١٣٢ . المضنونة = زمزم ٣١ . المضيق ١٣٨ ، ١٤٩ . مضيق الصفراء ١٣٩ - ١٤٩ . معان ۲۳۸ . المغمس ٢٦ ، ٧٧ . مقبرة بني قريظة ٢٠٧ المكتان ٥٤ . مكة <sup>(۱)</sup> ... ملل ۱۳۸ . المليح ٢٧١ .

الوتير ۲٤٤ ، ۲٤٥ .

وج ۲۷۰ . ودان ۱۸۷ . الوطيح ۲۳۱ . يثرب (المدينة ) ۲۲ ، ۸۶ ، ۱۲۳ ، ۱۹۷ ، ۱۲۲ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۸۷ ، يليل ۲۰۲ .

اليمامة ٦٨ ، ١٤٧ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ . اليمامة ١٦١ ، ٣٤٣ ، ٢٩١ ، ١٦١ ، اليمن ١٨ ــ ٤٢ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٣١٠ ، ٣١٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٢٣٠ .

## ه ــ فهرس الأشعار والأرجاز

| ٣٠٦         | , t              | ,1        | 1     | u (å •.)         | 45.1 -           |  |  |  |
|-------------|------------------|-----------|-------|------------------|------------------|--|--|--|
|             | لبيد             | ولدٍ      | 77.   | حسان بن ثابت     | خلائم            |  |  |  |
| <b>70</b> V | حسان             | إفنادِ    | 717   | فروة بن مسيك     | نَسائِها         |  |  |  |
| 17.         | هند بنت عتبة     | الدار     | 771   | كعب بن مالك      | كعبُ             |  |  |  |
| 401         | حسان             | سحرا      | 741   | مرحب             | مر حب<br>مر حب   |  |  |  |
| 717         | حسان             | ه<br>مسهر | 75.   | جعفر             | و اقتر اُبُها    |  |  |  |
| 740         | عمروبن معديكرب   | بثفر      | 4.5   | عمروبن الأهتم    | تصبِ             |  |  |  |
| 740         | ابن لقيم         | وفقار     | 751   | عبدالله بن رواحة | تموتي            |  |  |  |
| 3.77        | کعب بٰن زهیر     | الأنصار   | ٤٥    | ورقة بن نوفل     | النشيجا          |  |  |  |
| 707         | أخت مقيس         | بمقيس     | 77.   |                  | ومسطح            |  |  |  |
| 774         | دريد بن الصمة    | جذع       | 747   | عبدالله بن رواحة | الز َبدا         |  |  |  |
| <b>79</b> A |                  | دفّاع     | 750   | عمروبن سالم      | محمدا            |  |  |  |
| ٣٠٢         | الزبر قان بن بدر | البيخ     | 404   | حسان بن ثابت     | وتهمد            |  |  |  |
| ٣٠٣         | حسان             | تتبع      | 10.   | الأسود بن المطلب | السهودُ          |  |  |  |
| ١٧٧         | حبيب بن عدي      | مجمع      | 107   | أبو عزَّة        | -<br>حميد        |  |  |  |
| ***         | عباس بن مرداس    | الأجرع    | ۳۱٤ ، | عمروبن معديكرب   | ر شدُه<br>ر شدُه |  |  |  |
| 77.         | كعب بن مالك      | السيوفا   | 117   | بعض الجن         | معبد             |  |  |  |
| ١٦٠         | هناد بنت عتبة    | نعانق     | Yo.   | أبو سفيان        | محمد             |  |  |  |
| 774         | 'بیر بن زهیر     | الأبرقِ   | 440   | مالك بن عوف      | محمد             |  |  |  |
| ١٧٧         | حسان             | القلق     | ١٨٧   | معبد             | محمد             |  |  |  |
| 179         | عامر بن فهيرة    | ذو قه     | 400   | حسان بن ثابت     | الأرمد           |  |  |  |
|             |                  |           |       |                  |                  |  |  |  |

| 749 | عبدالله بن رواحة  | وخليل      | 44   | عبد المطلب   | حلالكْ   |
|-----|-------------------|------------|------|--------------|----------|
| 179 | أبوبكر الصديق     | أهلهِ      | ۲۸۰  | کعب بن زهیر  | هل لكا   |
| 777 | أبومحجن الثقفي    | سلمة       | 171  | *******      | يعملُ    |
| 409 | فضالة بن عمير     | و الإسلامُ | ۱۷٤  | عاصم بن ثابت | عنابل    |
| 4.4 | حسان بن ثابت      | وراغم      | 179  | بلال         | و جليلُ  |
| ۲٤٠ | عبدالله بن رو احة | لتنز لنه   | 7.77 | کعب بن زهیر  | مكبول    |
| 74  | <b>ذو</b> رعين    | عين        | 198  | حسان         | لم تفعل  |
| ۲1. | عبدالله بن رو احة | وافيا      | 177  | معبد         | الأبابيل |

تطلب جميع منتوانيا مِن السين المستحركة لمتجرع السين كرة المتجرع كرة المستحركة المتجرع المستحدي وصابحة المادة على المستحدث وصابحة المادة على المستحدث والمادة على المستحدث الم